Charle Sand

القيادة الإدارية





#### مقدمة:

تعتبر القيادة في التنظيمات الإدارية الحديثة هي المحوك الرئيس للعملية الإدارية الناجحة، وهي التي تساعد المنظمة الحكومية والمنشأة الخاصة على تحقيق أهدافها بنميز. ولعلنا نسدرك بأن القيادة الناجحة أمر يختلف كثيراً عن ممارسات شاغلي المناصب القيادية اليوم، ذلك ألها تسعى لتحقيق الهدف من خلال اتخاذ القرار الصحيح، وليس العمل على تطبيق اللسوائح والأنظمة والتعليمات، فتطبيق الأنظمة لا يحتاج إلى قائد بارع أكثر من حاجته إلى شخص يكون قادراً على القراءة والمتابعة. ولذلك نجد اليوم أن شاغلي المناصب العليا من غير القادة الإداريين يتخذون القرارات الخطأ ولكن بطريقة نظامية متة قد والقائد الذي سنتحدث عنه في هذا الكتاب. هو القائد صاحب الفكر والثقافة، وصاحب التصور الواسع العميق الذي يخطط مسيرة المنظمة ويوجهها، تاركاً للمدراء التعامل مع الأنشطة الروتينية.

لقد كان أحد الدوافع لتأليف هذا الكتاب .. هو ما لاحظه المؤلف من اهتمام التنظيمات الإدارية، وكذلك اهتمام المتخصصين في الإدارة بالمديرين .. وإهماهم للقادة الإداريسين، بالرغم من أن عمل المدير يقوم على ما يرسمه له القائد، فالقائد هو مهندس العملية الإداريسة، بينما المدير هو أحد المتقذين.

وبما أن القيادة الإدارية – اليوم – هي الوسيلة الفعالة لإنجاز مهام المنظمات الحكومية والخاصة، وتحقيق الأهداف الكلية لها، فإن القيادة عالية التأهيل هي المسئولة عن توفير المناخ الملائم الذي يشجع ويحفز العاملين لاستخدام أقصى طاقاتهم، وإمكاناتهم البشرية لحدمة المنظمات الإدارية، ومساعدتها لتحقيق أهدافها انطلاقاً من الاستجابة الحقيقية له لمعطيات المعصر، والمناخ العالمي الذي يؤثر في المنظمة بشكل مباشر.

وفي ظل عدم توفر الكتاب الجامعي المناسب الذي يعالج جوانب القيادة الإدارية المعالجة الصحيحة، أتت فكرة هذا الكتاب الذي رصد فيه المؤلف تطور الفكر القيادي، وضرورة التحول من الفكر القديم والفكر التقليدي .. إلى الفكر المتطور الذي يملك مقومات التجدد

تأليف

أ. د. سالم بن سعيد القحطايي

من خلال الإلمام بفكر القيادة الإدارية الإسلامية، ومزجه بإدراك التحولات العالميـــة البـــوم، وفهمها وتطوير مهارات التعامل معها ليصبح قادراً على تحويل منظمته وتطوير أدائها لتكون في مصاف منظمات دول العالم المتقدم.

وقد تطرق المؤلف في هذا الكتاب لمفهوم القيادة وعلاقتها بالإدارة، ثم تطور تطبيقاتها، وأنماطها، وأشكالها، ثم مسئوليات، وأدوار، ومهارات القيادة، والتحديات التي تواجهها في العصر الحاضر، وكيفية تنمية وتطوير القيادات الإدارية نحو نموذج القيادي العالمي الدي يتطلبه التطور المفتوض لمواكبة العولمة.

ولأن باحثي وطلاب الإدارة في أمس الحاجة إلى هذا التفهم والإلمام المعرفي بجميع جوانب موضوع القيادة الإدارية التقليدية والحديثة، ومعرفة سبل الاستفادة من مادة العلمية في التطبيق المنسجم مع متطلبات العولمة، فإن هذا الكتاب سوف يساهم في تحقق ذلك المطلب إن شاء الله من خلال فصوله التسعة التي تناول فيها المؤلف أهم سمات وملامح ونماذج القيادة الإدارية في المراحل التاريخية عبر الحضارات الإنسانية المختلفة .. وصولاً إلى رصد أهم أساليب التحول نحو نموذج القيادي العالمي وفق ضرورات المواكبة الإيجابية لمتغيرات العصر الحاضر، وقد قسم المؤلف هذا الكتاب إلى ثلاث مراحل: الأولى .. مرحلة الفكر القديم والتقليدي .. وهذه المرحلة تناولها الكتاب في ثلاثة من فصوله .. هي: (١) مدخل إلى القيادة الإدارية: الأسس والمفاهيم، (٢) تطور الفكر القيادي، (٣) أساليب وأشكال القيادة الإدارية ونظرياةا.

أما المرحلة الثانية: مرحلة التحول ومتطلباتها، فقد تناولها الكتاب في فصلين من فصوله .. هما: (٤) القائد الإداري المسلم، (٥) القيادة التحويلية ومنظمات القرن الحادي والعرشين. وأخيراً تناول الكتاب المرحلة الثالثة: مرحلة الوضع المعاصر، ومهاراته، ومتطلباته، وتحدياته، وقد تناولها الكتاب في حمسة من فصوله.. هي(٦) القائد الإداري وفرق العمل، (٧) القائد

الإداري والأساليب الإدارية الحديثة، (٨) مهارات القيادة الإدارية الحديثة، (٩) مشكلات وتنمية وتحديات القيادة الإدارية، (١٠) الاتجاهات الحديثة في القيادة الادارية وتحدياتها. هذا وقد استخدم المؤلف النموذج التوضيحي التالي .. لإيضاح المفهوم الذي تم على أساسه تقسيم الكتاب إلى ثلاث مراحل، ومن ثم إلى تسعة فصول.

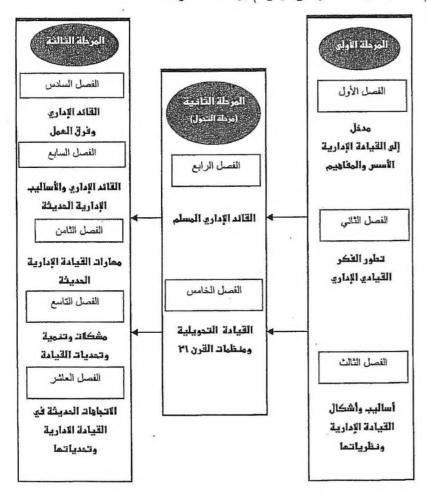

نموذج يوضح تصور التحول المطلوب حسب فصول الكتاب

19

4 +

4 .

١- الإيمان بالحدف

٢- الانطلاق إلى الأمام

٣- حب العمل مع الآخرين

|       | القيادة الإدارية                                        |                                           | ح المحتويات                                          |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| الصفح | الموضوع                                                 | الصفحة                                    | الموضوع                                              |
| ٤٨    | ٧- خلافة العباسيين                                      | ۲.                                        | \$ - التقدير السليم للموقف                           |
| £ 9   | خامساً: الفكر القيادي الإداري في العصر المديث           | . 11                                      | ٥- تحمل المستولية                                    |
| 04    | ١ – المدرسة التقليدية                                   | . 71                                      | ٦- التصرف على المستوى القيادي                        |
| ۲.    | ٧- مدرسة العلاقات الإنسانية                             | . **                                      | ٧- حُسن التصرف                                       |
| 77    | ٣- المدرسة السلوكية                                     | ***                                       | القيادة نحو الإصلاح $\dot{\wedge}$                   |
| 44    | ٤ - مدرسة الإدارة الحديثة                               | 71                                        | الفصل الثاني: تطور الفكر القيادي الإداري             |
| ٧٣    | الفَصل الثالث: أساليب وأشكال القيادة الإدارية ونظرياتها | 71                                        | أهداف الفصل                                          |
| ٧٣    | أهداف الفصل                                             | 71                                        | أولاً: مقدمة                                         |
| ٧٣    | أولاً: مقدمة                                            | ***                                       | ثانياً: تطور الفكر القيادي الإداري في العصور القديمة |
| V £   | ثانياً: أساليب القيادة الإدارية                         | . <b>T</b> T                              | ١- الحضارة السومرية                                  |
| V £   | ١- أسلوب الشدة                                          | . ""                                      | ٢- الحضارة المصرية                                   |
| Y7    | ٧- أسلوب اللين                                          | T 2                                       | ٣- الحضارة البابلية                                  |
| ٧٧    | ٣- أسلوب الحزم                                          | ~ ~ ~ ·                                   | ٤ – الحضارة الصينية                                  |
| ٧٩    | ثالثاً: أشكال القيادة الإدارية                          | TY                                        | ٥- الحضارة الإغريقية                                 |
| ٧٩    | ١ - القيادة الاستبدادية (التسلطية)                      | ۳۸                                        | ٦- الحضارة الرومانية                                 |
| ٨٢    | ٧- القيادة المتساهلة                                    | ٣٩                                        | ثالثاً: تطور الفكر القيادي الإداري في العصور الوسطى  |
| ٨٣    | ٣- القيادة المشاركة (التعاونية)                         | £1                                        | رابعاً: تطور الفكر القيادي الإداري في العصر الإسلامي |
| ٨٤    | رابعاً: نظريات القيادة الإدارية                         | £ Y                                       | ٩ – عصر الرسول –صلى الله عليه وسلم –                 |
| ٨٤    | ١- نظريات القيادة الإدارية التقليدية                    | £ 4 4 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 | ٧- خلافة أبو بكر الصديق                              |
| 94    | ٢- نظريات القيادة الإدارية السلوكية                     | £ £                                       | ٣- خلافة عمر بن الخطاب                               |
| 110   | الفصل الرابع: القائم الإداري المسلم                     | £7                                        | ع – خلافة عثمان بن عفان                              |
| 110   | أهداف الفصل                                             | ٤٦                                        | ٥- خلافة علي بن أبي طالب                             |
| 110   | أولاً: مقدمة                                            | £A                                        | ٣ خلافة بني أمية                                     |
|       |                                                         |                                           |                                                      |

The second secon

| ز   |             | القيادة الإدارية   |                                      |
|-----|-------------|--------------------|--------------------------------------|
| عحة | الصة        | الموضوع            | í                                    |
| 1   | 90          |                    | ٥– موحلة أداء الفريق وصيانته         |
| 1   | ۹ ۲         |                    | ٦- مرحلة الاحتفال                    |
| 1   | 97          | Jos                | خامساً: الممارات اللازمة لفريق الم   |
| 1   | 47          |                    | ١ – الاتصال الفعال                   |
| 1   | 9 V         |                    | ٧- الاستماع الإيجابي                 |
| 1   | 4.8         |                    | ٣- التغذية الراجعة (العكسية)         |
| 1   | 4.4         | فري <b>ق</b>       | ٤ – إدارة الخلاف بين أعضاء ال        |
| ۲   | • •         | J                  | سادساً: خصائص فرية العمل الفعا       |
| ۲   | ••          |                    | ١ – القيادة المشتركة                 |
| ۲   | • 1         |                    | ٧- الاتصال المفتوح                   |
| *   | • 1         |                    | ٣- البيئة الودية                     |
| 4   | • 1         | کة                 | ٤ – إدراك أهداف الفويق المشتو        |
| ۲   | ٠ ٢         | ر جماعياً          | ٥– فهم وتوضيح المهام والأدوا         |
| ۲   | • Y         | ريق                | ٦- المشاركة في جميع أعمال الف        |
| *   | ٠٣          | رف                 | ٧- التحضر في التعامل مع الخلا        |
| 4   | • ٣         | القرارات           | ٨- الاتفاق الجماعي عند اتخاذ         |
| 4   | • £         | ب                  | ٩– التقييم الذاتي وتنويع الأسال      |
| ۲   | ىدىى 6 ،    | عاليب الإدارية الد | الفصل السابح: القائد الإداري والأ    |
| 4   | ٠ ٩         |                    | أهداف الفصل                          |
| *   | • 9         |                    | أولاً: مقدمة                         |
| *   | ١.          | يداف               | ثانياً: القائد الإداري والإدارة بالأ |
| ۲   | ١٣          |                    | ثَالثاً: القائد الإداري وإدارة الجود |
| ۲   | الإدارية ١٩ |                    | رابعاً: القائد الإداري وإعادة هند    |

| 素を強化する | ر المعتويات                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | الموضوع                                                              |
| 1,11   | ٦- تحدي اتخاذ القرار في عالم متغير                                   |
| 171    | خامساً: القائد التحويلي وموقفه من التحديات المستقبلية                |
| 170    | سادساً: حاجة القائم التحويلي إلى التغييبر                            |
| 177    | سابعاً: خصائص ومهام القائم التحويلي                                  |
| 14.    | ثامناً: عناص عملية القيادة التحويلية                                 |
| 14.    | ١ – إدارة التنافس                                                    |
| 1 7 1  | ٢ - إدارة التعقيد                                                    |
| 171    | ٣- تكيف المنظمة مع التوجهات العالمية                                 |
| 177    | ٤ – إدارة فرق العمل العالمية                                         |
| 144    | ٥- إدارة المفاجآت وعدم التأكد                                        |
| 177    | ٦- إدارة التعليم والتدريب                                            |
| 174    | تاسعاً: متطلبات وممارات بناء القيادات التحويلية                      |
| 144    | عاشراً: الفرق بين القيادة التحويلية والقيادات الأخرى                 |
| 110    | الفصل السادس: القائد الإداري وفرق العمل                              |
| 110    | أهداف الفصل                                                          |
| 140    | أولاً: مقدمة                                                         |
| 144    | ثانياً: مقموم فريق العمل وأنواعه                                     |
| 1 1 9  | ثالثاً: دور القائد الإداري في فريق العمل                             |
| 194    | رابعاً: مراحل تطور فريق العمل                                        |
| . 144  | ١- مراحل التشكيل                                                     |
| 195    | ٢ - مرحلة المشاطرة في الغايات والأهداف                               |
| 195    | ٣- مرحلة تصميم خطوات العمل وتحديد العمل وتحديد معايير الأداء والسلوك |
| 190    | ٤ - مرحلة توزيع المهام وتحديد الأدوار                                |

| ر المالية الس | القيادة الإدارية                                          |        |     | س المحتويات                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------|
| الصفحة        | الموضوع                                                   | الصفحة |     | الموضوع                                       |
| 770           | ٣- المراحل العلمية للتغيير وإدارته                        | 777    |     | خامساً: القائد الإداري وإعادة اغتراع الحكومة  |
| ***           | خامساً: القائد الإداري وإدارة ضغوط العمل                  | 777    |     | سادساً: بطاقة الأداء المتوازن BSC             |
| 771           | ١ – مفهوم وأنواع ضغوط العمل                               | 779    |     | - أهداف وأهمية بطاقة الأداء المتوازن BSC      |
| 779           | ٢ - أسباب ضغوط العمل                                      | 77.    |     | – محاور وأبعاد بطاقة الأداء المتوازن          |
| 771           | ٣- أساليب إدارة ضغوط العمل                                | . 445  |     | سابعاً: إدارة المشاريع                        |
| 740           | سادساً: القائد الإداري وإدارة الصراع ( الخلافات)          | 127    |     | أ دورة حياة المشروع                           |
| 440           | ١ – مقهوم الخلافات                                        | 777    |     | ب– تنظيم إدارة المشروع                        |
| 777           | ٣ – أسباب الخلافات                                        | 779    |     | ج- إدارة المشاريع الحكومية                    |
| ***           | ٣- أساليب إدارة الخلافات                                  | 74.    |     | د- منهجية إدارة المشاريع                      |
| *A.           | سابعاً: القائد الإداري وإدارة الإخفاق                     | 759    |     | الفصل الثامن: ممارات القيادة الإدارية الحديثة |
| 7.77          | ثامناً: القائد الإداري وإدارة الاجتماعات                  | 7 £ 9  |     | أهداف الفصل                                   |
| 797           | الفصل التاسع: مشكلات وتنمية وتحديات القيادات الإدارية     | 7 2 9  |     | أولاً: مقدمة                                  |
| 797           | أهداف الفصل                                               | 701    | 113 | ثانياً: القائد الإداري وإدارة الذات           |
| 797           | أولاً: وقدوة                                              | 401    |     | ١ - أسس إدارة الذات                           |
| 798           | ثانياً: مشكلات القيامة الإمارية                           | Yot    |     | ٢- مبادئ إدارة الذات                          |
| 79 £          | ٠٠ البيروقراطيات المترهُلة                                | 707    |     | ثالثاً: القائد الإداري وإدارة الوقت           |
| 794           | ٧- الأنظمة واللوائح                                       | YOY    |     | ١ – مفهوم وأهمية إدارة الوقت                  |
| 797           | ٣- نقل واستخدام التكنولوجيا                               | 709    |     | ٢ - الأخطاء الشائعة في إدارة الوقت            |
| 191           | <ul> <li>٤- البيئة المادية والتنمية الخراسانية</li> </ul> | 17.    |     | ٣– مضيعات الوقت                               |
| Y 9 A         | ٥- القيم والانتماءات الاجتماعية                           | 777    |     | ٤ - سبل إدارة الوقت يفعالية                   |
| ٣             | ٦- الضغوط الداخلية والخارجية                              | * ***  |     | رابعاً: القائد الإداري وإدارة التغيير         |
| T.1           | ٧- عدم كفاءة القيادات الإدارية                            | 177    |     | ١ – مفهوم وأهداف التغيير                      |
| * • 1         | ٨- الانغلاق الثقافي الحضاري                               | . 775  |     | ٢ – أيعاد التغيير                             |
|               |                                                           |        |     |                                               |

| <ul> <li>٨- الفرق بين القيادات الا فالمياً: القيادة الاستنشرافيد</li> <li>١- مفهوم وتطور القيادة</li> <li>٢- المنظمات الاستشرافية</li> <li>٣- عناصر القيادة الاستشرائية</li> <li>١٤- جوانب تميز القيادة الاستشرائية</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فانياً: القيادة الاستغثرافيه<br>١- مفهوم وتطور القيادة<br>٢- المنظمات الاستشرافية<br>٣- عناصر القيادة الاستشر                                                                                                                  |
| فانياً: القيادة الاستغوافيه<br>١ - مفهوم وتطور القيادة<br>٢ - المنظمات الاستشرافية<br>٣- عناصر القيادة الاستشر                                                                                                                 |
| <ul> <li>١ - مفهوم وتطور القيادة</li> <li>٢ - المنظمات الاستشرافية</li> <li>٣ - عناصر القيادة الاستثرافية</li> </ul>                                                                                                           |
| <ul> <li>٢- المنظمات الاستشرافية</li> <li>٣- عناصر القيادة الاستثرافية</li> </ul>                                                                                                                                              |
| •                                                                                                                                                                                                                              |
| •                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥- سمات وخصائص القيا                                                                                                                                                                                                           |
| ٦- تحديات القيادة الاست                                                                                                                                                                                                        |
| ثالثاً: القيادة الاخلاقية qi                                                                                                                                                                                                   |
| ١- مفهوم وتطور القيادة                                                                                                                                                                                                         |
| ٢- مرتكزات القيادة الا                                                                                                                                                                                                         |
| ٣- سمات وخصائص القيا                                                                                                                                                                                                           |
| ٤- دور القائد الأخلاقي                                                                                                                                                                                                         |
| رابعاً: القيادة الخدوية nip                                                                                                                                                                                                    |
| ١- مفهوم وتطور القيادة                                                                                                                                                                                                         |
| ٧- خصائص وسمات القي                                                                                                                                                                                                            |
| ٣- مقومات القيادة الخِد                                                                                                                                                                                                        |
| خامساً: القيادة الريادية p                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                |
| ١ – مفهوم وتطور القيادة                                                                                                                                                                                                        |
| <ul> <li>١ - مفهوم وتطور القيادة</li> <li>٢ - مدخل ال يادة في القيادة</li> </ul>                                                                                                                                               |
| ٢- مدخل الريادة في القي                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                |

THE THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY O

|        |                                    | المعتويات        | ص                                  |
|--------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| الصفحة |                                    | وضوع             | .11                                |
| . ***  |                                    | يسج              | بمو<br>٩ الانحواف الإداري الأخلاقي |
| T . £  |                                    |                  | • ١ - العلاقات مع المستشارين       |
| .5.2   |                                    | دارية            | ثالثاً: تنمية وتطوير القيادات الإه |
| T. V   |                                    |                  | ١ – تأهيل القيادات الإدارية        |
| T. A   |                                    | ِ مِي            | ٢ – تطوير وتدريب القيادات الإدار   |
| 71.    | ٣– اختيار وتعيين القيادات الإدارية |                  |                                    |
| 711    |                                    | قبلية            | رابعاً: التحديات المعاصرة والمستا  |
| 711    |                                    |                  | ١- ظاهرة العولمة                   |
| TIT    |                                    | لإنسانية والفنية | ٢- المهارات الشخصية الفكرية وال    |
| . 71 5 |                                    |                  | ٣- التطور التقني                   |
| 710    |                                    |                  | ٤ - التحدي الريادي                 |
| T1V .  |                                    |                  | ٥- التحدي الإيديولوجي              |
| 770    | دارية وتحدياتها                    | في القيادة الا   | الفصل العاشر: الاتجاهات الحديثة لأ |
| 770    |                                    |                  | . जिंदी वीक्षी                     |
| 770    |                                    |                  | مقدمة                              |
| TTY    |                                    |                  | أولاً: القيادة الاستراتيجية        |
| TTA .  | *                                  | بجية             | ١ – مفهوم وتطور القيادة الاستراتيا |
| 441    |                                    | 9                | ٢ - أهمية القيادة الاستراتيجية     |
| 777    | 1                                  | الاستراتيجية     | ٣- الإسهامات الفكرية في القيادة    |
| TT7 .  |                                    | نيجية            | £ – مهام وأدوار القيادات الاسترات  |
| ٣٤.    |                                    | واتيجية          | ٥- سمات وخصائص الْقيادة الاستر     |
| 710    |                                    | الاستراتيجية     | ٦-الخصائص السلوكية للقيادات ا      |
| 757    |                                    | يجية             | ٧– بناء وتطوير القيادات الاسترات   |
|        |                                    |                  |                                    |

THE COMMERCIAL CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF T

# قائمة الأشكال

| العقمة | عندان الشكل                                       | قم الشكل |
|--------|---------------------------------------------------|----------|
| ٥      | خريطة (مدخل إنى القيادة الإدارية الأسس والمفاهيم) | 1        |
| 44     | خريطة (تطور الفكر القيادي الإداري)                | 4        |
| ٧٤     | خريطة رأساليب وأشكال القيادة الإدارية ونظرياهًا)  | ٣        |
| 94     | أبعاد نظرية الشبكة الإدارية والأنماط الرئيسة فيها | £        |
| 1      | نظرية الإبعاد الثلاثة                             | ٥        |
| 1 • ٢  | نظرية المسار إلى الهدف                            | 4        |
| 1 + 7  | سلسلة النظم من ١ إلى ٤                            | ٧        |
| 1 + 9  | نظرية أغاط القيادة                                | ٨        |
| 114    | خريطة (القائد الإداري المسلم)                     | ٩        |
| 1 2 7  | خريطة (القيادة التحويلية وإدارة منظمات القرن ٢١)  | 1.       |
| 141    | خريطة (القائد الإداري وفريق العمل)                | 11       |
| Y1 .   | خريطة (القائد الإداري والأساليب الحديثة)          | ١٢       |
| 40.    | خريطة (مهارات القيادة الإدارية الحديثة)           | 15       |
| 49 £   | خريطة (مشكلات وتنمية وتحديات القيادات الإدارية)   | 1 £      |
| 444    | الاتجاهات الحديثة في القيادة الإدارية الحديثة     | 10       |
| 444    | أغاط القيادة الاستراتيجية                         | 17       |

| الصفحة | الموضوع                                    |
|--------|--------------------------------------------|
| £·Y    | سادساً: القيادة العالمية Global Leadership |
| £+A    | ٩-مفهوم وتطور القيادة العالمية             |
| ٤١.    | ٧-متطلبات القيادة العالمية                 |
| 111    | ٣– مهارات القائد العالمي                   |
| ٤١٣    | ٤ - خصائص القائد العالمي                   |
| 113    | سابعاً: قيادة التغيير                      |
| £1V    | ٧- مفهوم ونشأة قيادة التغيير               |
| £ 1 A  | ٣- مهارات وخصائص قادة التغيير              |
| £ Y •  | ٣- عمل قيادة التغيير                       |
| £YY    | € -أبعاد قيادة المتغيير                    |
| £ 7.7  | المراجع                                    |
| 277    | أولاً: المراجع العربية                     |
| ££A    | ثانياً المراجع الأجنبية                    |
| 209    | المسطلحات                                  |
| 109    | أولا: عربي - إنجليزي                       |
| £7.£   | ثانياً: إنجليزي – عربي                     |
|        | ·                                          |

# قائمة الدالات

| الصفحة | عنصوان العطالة                                   | رقم الدالة |
|--------|--------------------------------------------------|------------|
| 24     | منهجية الفكر القيادي للملك سلمان بن عبدالعزيز    | 1          |
| 77     | ذكاء القادة                                      | Ÿ          |
| 44     | حوار بين جيلين                                   | ٣          |
| 11+    | نماذج إدارية متسلطة                              | ٤          |
| 117    | هدير الحركة                                      | ٥          |
| 174    | مقومات القائد الإداري الناجح من المنظور الإسلامي | ٦          |
| 179    | التقنية وضعته في قائمة أثرياء العالم             | ٧          |
| 144    | التفكير الإبداعي                                 | ٨          |
| 4.0    | مصنع الملابس                                     | ٩          |
| 7 2 7  | الجودة والتخصص والنجاح                           | 1.         |
| 710    | مايكل دل رؤية واضحة وهدف جري                     | 11         |
| 7.4.7  | قصة النجاح الكبير                                | 1 4        |
| PAY    | جاك ويلش وصيغة القيادة الناجحة                   | 14         |
| **.    | الثقافة طريق الانفتاح على الأخر                  | 1 £        |
| 271    | معوقات إدارية                                    | 10         |

الفصل الأول مدخل إلى القيادة الإدارية الأسس والمفاهيم

# الفصل الأول مدخل إلى القيادة الإدارية: الأسس والمفاهيم

#### أهداف الفصل:

### يهدف هذا الفصل إلى تحقيق ما يلي:

- ١- تزويد القارئ بخلفية علميه عن القيادة الإدارية ومفهومها وتعريفها وأسسها
   ومداخل دراستها.
- ٢- إطلاع القارئ على أهم مداخل دراسة القيادة الإدارية، وأهميتها للمنظمة وعلاقتها
   بعناصر العملية الإدارية.
  - ٣- تعريف القارئ بأهم المبادئ التي ترتكز عليها القيادة الإدارية.

## أولاً: مقدمة

يعبر مصطلح القيادة بشكل عام عن التوجية أو السير الى الامام حيث يكون القائد في المقدمة، وعندما نتحدث عن ذلك النشاط في المنظمة فأنه يأتي بعكس مصطلح الإدارة الذي جاء من المصدر يدور دورا فهو مدير حيث يدور في دائرة الاجراءات والعمل الروتيني. وهكذا فقد جاء هذا المصطلح من الاصول اللغوية للكلمة سواء اللاتينية او العربية. جاءت كلمة القيادة في الفكر اليوناني من كلمة Archein وهي مشتقة من الفعل اليوناني من كلمة محتى يبدأ أو يقود أو يحكم، ويتفق مع القعل اللاتيني Agere ومعناه يحرك أو يقود، أما كلمة قائد يقود أو يحكم، ويتفق مع القعل اللاتيني وجه أو يرشد أو يهدي الآخرين، بمعنى أن هناك علاقة بين شخص يؤثر أو يوجه وأشخاص آخرين يقبلون ذلك (كنعان ، ١٩٩٩: ٣١٥/١٠). وفي اللغة العربية نجد أن القيادة جاءات من كلمة قاد، يقود، قودا، فهو قائد حيث يقود الجمل من الأمام، ولا يسوقه من خلف، ويقال أقاده خيلا بمعنى أعطاه إياها يقودها، ومنها الانقياد بمعنى الخضوع، ومنها قادة وهو جمع قائد (ابن منظور ، ٢٠٠٠: ٣١٥).

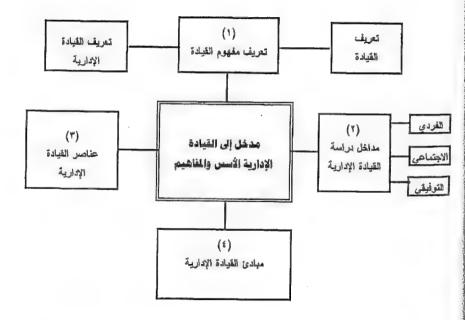

شكل رقم (١): خريطة (مدخل إلى القيادة الإدارية الأسس والمفاهيم)

وعندما ننظر الى ما يعنية هذا المصطلح عندما نربطه بالمنظمة في صيغة القيادة الإدارية نجد أنه يعني ما يقوم به القائد في المنظمة من تأثير على التابعين وحفز لهم للعمل من أجل تحقيق أهداف التنظيم المشتركة، ومدى استجابة العاملين لتوجيهات القائد.

تعتبر القيادة Leadership إحدى الصفات المميزة التي تطمح إليها الشخصيات المسئولة، وتصبو إليها العقول الواعية بأهدافها على مر العصور، بل ألها شكلت سمة كونية لأي تنظيم نشط يسعى للبقاء على هذا الكون. ولا يستطيع أحد أن يجزم بأن القيادة ابتداع إنساني بحت، ذلك لأن كثيراً من التنظيمات الإنسانية وغير الإنسانية التي عاشت في بقاع مختلفة من الكرة الأرضية على اليابسة وتحت الماء قد عرفت بعض أشكال القيادة التي شكلت لها نوعاً من ألواع القوة، وبالتائي ساعدها على البقاء. ولهذا فإن القيادة تشكل إحدى سمات الممالك الإنسانية وغير الإنسانية منذ قديم الزمن، ويمكن القول بأن الإنسان قد تعلم من الممالك الأخرى على مر العصور .. طرقاً كثيرة في ممارسة القيادة وتحقيق الهدف.

لقد تناول الكثير من الكتاب موضوع القيادة من خلال أحد مداخل القوة التي تقوم عليها القيادة والتي سنتطرق لها لاحقاً، إلا أنه لم يبرز لنا في تلك الدراسات كيف تطورت القيادة عند الإنسان كممارسة، ذلك لأن التركيز أنصب على النتائج، وليس على الكيفية التي تحققت بما تلك النتائج.

إن المتبع لتطور القيادة يجد أنها قد برزت في كل المجتمعات الإنسانية منذ أقدم العصور.. ختى لو لم يكن تنظيمها رسمياً بالصورة المعروفة، ولعل من أمثلة ذلك بروز وظيفة رب الأسرة، وشيخ القبيلة في المجتمعات التقليدية والقبلية التي سادت في أفريقيا وأمريكا اللاتبنية وآسيا. وحيث أن المجتمعات الإنسانية قد تعلمت أفضل طرق العيش من خلال التراكم المعرفي لديها، والخبرات والتجارب التي مرت بها، فإن ذلك قد جعلها تعتمد على وظيفة القيادة كواحدة من تلك الخبرات لتسيير أمورها وتحقيق مهامها. وقد طورت تلك المجتمعات نموذج القيادة. خاصة عندما ظهرت النظيمات الرسمية، وسيطرت الحكومات على مجريات الأمور في البلاد المختلفة.

## ثانياً : مفهوم وتعريف القيادة

حظيت القيادة باهتمام خاص لما لها من دور في الحياة والبقاء، وهكذا فإن الكتابات التي تناولت القيادة قد أشارت إلى بداية ظهور الحاجة إلى القيادة منذ نشأة المجتمعات الإنسانية، ثم أخذت تتوسع الحاجة إليها بعد ظهور التنظيمات والمنظمات الرسمية، وغير الرسمية. وتعتبر هذه الحقيقة هي السبب الذي جعلنا نستطرد في مقدمة هذا الفصل لنمهد الأرض ونسسهل الطريق نحو استعراض مفهوم القيادة، ومداخل دراستها، وأسسسها، وأهميتها للمنظمات الحديثة، وعلاقتها بالعملية الإدارية، ومبادئها.

ويمكن اعتبار القيادة علم وفن في آن واحد، فهي كما أشار الطيب علم في مناهجها المتكاملة القائمة على توظيف المبادئ والقواعد والنظريات الحديثة في علم الإدارة لبناء إطار تنظيمي داخلي يعمق التناسق الداخلي والتعاون الطوعي بين الأقسام المختلفة، ويساهم في تحقيق التفاعل الإيجابي والتوازن الديناميكي مع البيئة، ويجعل من جميع العمليات والأنشطة جهداً موحداً لتحقيق الأهداف. والقيادة فن في ممارستها لأنشطتها، وفي استخدامها للأسلوب المناسب الذي يؤثر في الأفراد ويحملهم على المشاركة الإيجابية في أنشطة المنظمة (الطيب، القيادة الماهرة هي التي تبعث الحياة في استاتيكية التنظيم، وجمود النصوص التي تحكمه. ويقول الحوايي (٣٠٤ هـ: ١٩٩) إن حياة التنظيم الإداري رهينة بخصائص قيادته قبل كل شيء، فهي تعتمد وبصورة أساسية علمي تحقيق التوازن بين مردود العملية الإدارية، وبين خصائص أعضاء التنظيم.

#### ١- تعريف القيادة:

وهو الحبل الذي تقاد به الدابة، وبالتالي فالقيادة هي وسيلة الوصول بما على النحو المطلوب تفادياً للعقبات، وتجنباً للمزالق، ويلزم لتلك الوسيلة من يقوم بها وهو القائد (الصحاح في اللغة والعلوم، ب.د. ، ج٢ : ٢٦١).

وفي تعريف القيادة اصطلاحاً ثمة اختلاف بين العلماء حيث كانت القيادة في العصر القديم ترمز إلى بعض السمات الشخصية والقدرات الخاصة التي منحها الله سبحاله وتعالى لبعض الأشخاص .. سواء كانت عقلية أو جسدية أو أخلاقية، ولكنها في العصر الحاضر اختلفت عن ذلك، وتغيرت للتوافق مع متطلبات العصر ومكوناته ومع التنظيمات ذات النشاط النوعي والتخصصي المختلف، حيث لم يكن بالإمكان الاعتماد فقط على السمات الشخصية، وإنما أصبح هناك - أيضاً حاجة ماسة إلى بعض المهارات التي تتطلبها المنظمات المختلفة كل بحسب نشاطه، ولهذا فقد اختلف بعض مفكري وعلماء الإدارة حول تعريف القيادة بالرغم من ألهم لم يبتعدوا كثيراً عن الإطار العام لها.

وقد كان الاختلاف في تعريف القيادة قائم حول صعوبة الفصل بين ما يجب أن تكون عليه القيادة، وما هي عليه فعلاً، وكذلك حول الصعوبة في تحديد ما إذا كانت القيادة خاصية من خصائص الجماعة ترتبط بالمكانة والوظيفة وتقوم بنشاط هام من أنشطة الجماعة، أو خاصية من خصائص الفرد .. حيث يتسم القائد بخصائص وقدرات شخصية جسدية أو عقلانية أو أخلاقية مثل: البسيطة في الجسم والشجاعة واللكاء والكرم وضبط النفس.

ولاختلاف علماء الإدارة حول تعريف القيادة أسباب تبرز من خلال تلك التعساريف. فتجد "توماس جوردن" يعرف القيادة على ألها الوظيفة التي يستخدم فيها الشخص ما يملكه من سمات وخصائص اكتسبها بالخبرة والتعلم، ويعرفها "فرنس وساندر" على ألها النفسوذ الاجتماعي الكامن في جزء من الجماعة ، ويعرفها "هارتلي" على ألها مركز عال في هيكل تنظيمي يسيطر من خلاله القائد على الآخرين، ويعرفها "هيمان" على ألها العملية التي يتمكن

من خلالها الفرد من توجيه وإرشاد الآخرين، والتأثير على أفكارهم وسلوكهم وشعورهم (أبو السعود، ١٩٧٨م).

وتدل التعاريف السابقة على اختلاف في وجهات النظر حول القيادة، ويمكن أن نلخص ما سبق من الخلافات حول التعريفات على النحو التالي :

النعوبية الأول: ركز فيه "جوردن" على السمات والخصائص المكتسبة بالخبرة والتعلم.

المنعوبية الشاني: ركز فيه "فرنس وساندر" على أن القيادة خاصية مسن خصسائص الجماعة فلا وجود لها دون وجود الجماعة، كما ألها تقوم على التفاعل الاجتماعي بين القائد والأتباع.

التعويبة الثالث: يركز فيه "هارتلي" على أن القيادة سمة من سمات الشخص يستطيع من خلالها القائد التأثير على الآخرين، والتحكم فيهم وتوجيههم والسيطرة عليهم.

النعربيف الرابع: يركز "هيمان" فيه على أن القيادة تأثير على الآخرين وتوجيمه وإرشاد وضبط بمدف لتحقيق غاية جماعية.

وكما في جوانب الإدارة الأخرى لم يتوقف الاختلاف بين علماء الإدارة عند هذا الحسد حيث تأثر كل منهم بالمدرسة التي ينتمي إليها، فكتاب الإدارة التقليدية ركزوا في مختلسف تعريفاقم للقيادة على السلطة الرسمية كأساس لوجود القيادة، فهم يرون بأن السلطة الرئاسية هي التي تُخضع الجماعة لإرادة القائد وتمكنه من توجيههم، بينما ركز أنصار الإدارة الحديثة من أصحاب الفكر السلوكي على السلطة المقبولة كأساس لوجود القيسادة، وذلسك لأن السلطة الحقيقية في رأيهم لا تفرض على الجماعة، وإنما تقبلها الجماعة قبولاً اختيارياً. وركز أصحاب المسار المنهجي للإدارة على العنصر الوظيفي كأساس للقيادة، أي ألهم ينظسرون إلى القيادة على أساس الهدف الذي يتمثل في أداء الوظائف الإدارية.

وقد لاحظ "إسماعيل" اعتماد المذهبين الأولين على الوسيلة وهي السلطة في تعريفهم للقيادة، بينما ذهب أنصار التوجه المنهجي للإدارة في تعريفهم للقيادة إلى اعتبارها غاية تتحقق من خلالها أهداف الإدارة. ولهذا قدم تعريفاً شاملاً لكلا الاتجاهين، حيث يرى أن القيادة هي "النشاط الإيجابي الذي يباشره شخص معين في مجال الإشراف الإداري على الآخرين لتحقيق غرض معين بوسيلة التأثير أو الاستمالة أو باستعمال السلطة الرسمية عند الاقتضاء والضرورة" (إسماعيل، ١٩٨١م: ١٣٥-١٣٦).

ويشير "ليونارد وايت" إلى أن القيادة توجيه وضبط وإثارة لسلوك واتجاهات الأفراد من خلال بث روح الإبداع والعمل المشترك والنشاط والحماس فيهم لتحقيق هسدف مشترك (I.P.White,1962:185). والقيادة كما يشير "العشماوي" هي فعل ديناميكي، وقوة تمسدف إلى تماسك المجموعة وتحقيق الهدف المشترك بفاعلية وكفاءة (١٩٨١م: ٢٣١).

وأخيراً يعرّف " كامل المغربي" (١٩٨٨م: £ 1 ٤) القيادة بألها "قدرة الفرد في التأثير على شخص أو مجموعة وتوجيههم وإرشادهم من أجل كسب تعاولهم وحفزهم على العمل بأعلى درجة من الكفاءة في سبيل تحقيق الأهداف الموضوعة".

وخلاصة الأمر يمكن أن نعرف القيادة تعريفاً مختصراً على ألها: قدرة القائد على إقناع الأفراد والتأثير عليهم لحملهم على أداء واجباهم ومهامهم التي تسسهم في تحقيق الهدف المشترك للجماعة.

## ١٠- تعريف القيادة الإدارية:

تختلف القيادة الإدارية Management Leadership عن القيادة بشكل عام، وذلك أن القيادة تستمد قومًا من السمات والصفات الشخصية التي يتمتع بما القائد، بينما القيادة الإدارية تعتمد على السلطة الرسمية أولاً في ممارسة نشاطها، ثم على ما يتوفر لها من السمات والصفات الشخصية. وبالإضافة إلى ذلك نجد أن القيادة الإدارية تمثل العملية التي يتم مسن

ج-المدخل التوفيقي Combination approach ويمكن استعراض كل منها بشيء من التقصيل فيما يلي:

(أ) المحكل الفردي هو مدخل علماء النفس في دراسة القيادة، ويعتبر هذا المدخل أول المداخل التي استهدفت دراسة القيادة، ويعتبر هذا المدخل الول المداخل التي استهدفت دراسة القيادة وتحديد سمات القائد الناجح، فقد ركز المدخل الفردي في دراسة القيادة على الفرد باعتباره ركيزة القيادة من منطلق أن القائد يتمتع بصفات فردية ونفسية وشخصية متميزة ومزروعة في نفسه بحيث تجعل منه قائداً ناجحاً. ونتيجة لهذا التوجيه لمجد أن العديد مسن طروحات الكتّاب والمنظرين حول القيادة تنطلق من هذا المدخل على أساس أن القيادة نتيجة حتمية لتميز الشخص بعدد من السمات والخصائص التي تؤهله لتولي مسئولية القيادة، وألما ليست سلوكاً يمكن التحكم فيه وتوجيهه. وقد قسم بعض الكتاب (المياع، ١٩٨٥م: ٣١) تلك الخصائص إلى خصائص وسمات شخصية مألوفة، وخصائص وسمات شخصية غير مألوفية. وغير طبيعية (مثل الخصائص الخارقة للعادة... كقراءة الأفكار والكشف عن الحظوظ وفرض الطاعة بعملية التنويم المغناطيسي). أما بعض الكتّاب فقد أجملوها في مجموعة موحدة وفرض الطاعة بعملية التنويم المغناطيسي). أما بعض الكتّاب فقد أجملوها في مجموعة موحدة من السمات والحصائص العامة والشخصية الميزة للفرد القائد. وهكذا فإن هدا المدخل بؤكد على أن الصفات والسمات الشخصية هي التي تميز القائد عن غير القائد.

(ب) المدخل الاجتماعية Social approach: يسمى هذا المدخل في بعيض الأحيان بالمدخل الموققي، وهو مدخل علماء الاجتماع نظراً لأغم يرون أن في الموقيف عيد مين العناصر المختلفة التي تتطلب قيادة معينة، ولذلك يرى أصحاب هذا المسدخل بيأن دراسية القيادة يجب أن تنطلق من البيئة الاجتماعية التي يمارس فيها القائد مهامه ومسئولياته، وهسي يئة المنظمة والمجتمع الذي يمارس سلطاته من خلاله. ويطلق البعض على هذا المسدخل اسم المدخل الوظيفي، نظراً لأن أساس القيادة مناسم هو أساس وظيفي تخصصي، حيث أن القائد هو الذي يحوز على المهارة الوظيفية التي يتطلبها الموقف، وهو الذي يلم بسدقائق الوظيفية

خلالها التأثير على الأفراد ضمن كيان تنظيمي محدد المعالم والأنشطة والاختصاصات، وألهـــــا تتطلب إلماماً بتخصص الإدارة الذي يعتبر وسيلة القائد في التأثير على مرؤوسيه.

وبناء على هذه المقدمة نجد أن وايت White قد عرف القيادة الإدارية على أهما قيام القائد بتوجيه وتنسيق ورقابة أعمال الآخرين في الإدارة (186-185;185-1962). ويرى "هنت ولارسون" (Humt and Larson,1977:238) بأن القيادة الإدارية هي الوسيلة المناسبة التي يتمكن بواسطتها المدير من بث روح التآلف والتعاون المثمر بسين الموظفين في المنظمة من أجل تحقيق الأهدداف المشروعية. ويشسير "رفاعي" (١٩٨١م:٩٧) إلى أن الصباب" قد عرف القيادة على ألما "عملية اختيارية يقوم بها الشخص (القائد) وتتمشل في التأثير على سلوك الآخرين بهدف إنجاز وتحقيق هدف معين"، أما "الرفاعي" نفسه فقد عرفها بألما التأثير على الآخرين من خلال التفاعل الاجتماعي بين المدير ومعاونيسه بشكل يجعل المرؤوسين يشاركون اختيارياً في تحقيق أهداف المنظمة. أخيراً فقد عسوف "محمد عشمان" (عثمان، ب.د: ٣٢١) القيادة بألها "القدرة على التخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق والرقابة لتحقيق هدف معين، وذلك باستعمال التأثير أو النفوذ، وباستعمال السلطة الرسمية عند الضرورة".

ويمكن أن نلخص إلى أن القيادة الإدارية هي الدور الذي يتقمصه الشخص المكلف يادارة المنظمة.. عندما يقوم بالتأثير على المرؤوسين- أفراد وجماعات- ودفعهم لتحقيق أهداف المنظمة بجهودهم المشتركة.

#### ٣- مداخل دراسة القيادة الإدارية:

لقد برزت هناك ثلاثة مداخل لدراسة القيادة الإدارية ومحاولة فهمها، وهي:

أ- المدخل الفردي Individual approach

ب-المدخل الاجتماعي Social approach

وظروفها (أبو توهه، ٢٠٢هــ:٧٧). ويؤكد أصحاب هذا المدخل بــأن لتلــك البيئــة الاجتماعية قيم وتقاليد تؤثر على سلوك القائد .. بالإضافة إلى تأثير القوى النابعة من الجماعة التي يقودها، ومن مدى استعدادها للعمل مع بعضها البعض، وثقتهم في بعضهم البعض، وقدرهم على مواجهة المشاكل كوحدة واحدة. كما يرى أصحاب هذا المدخل بأن هناك-

أيضاً - تاثير لطبيعة المشكلة التي تواجه الجماعة ومتطلبات الموقف مما يفرض علمي القائسة

سلوكا أو قراراً محدداً.

ويرى مؤيدو هذا المدخل بأن حجر الأساس في دراسة القيادة هو قبول الجماعة لسلطة القائد قبولاً اختيارياً، وتعاولهم في تنفيذ قراراته والامتنال لسلطته، بحيث تظهر قدرته علم ع التأثير في سلوك الآخرين، ثما يجعلهم يقبلون النفوذ والسلطة عن رضا، ولسيس عسن قهسر ومساءلة ( درویش وتکلا، ۹۲۸ ۱م:۷٤۷).

(ج) المدخل التوفيقي Combination approach: يجمع هذا المدخل- بشكل توفيقي- بين المدخلين السابقين لدراسة القيادة، وهو المدخل الذي يفضله علماء الإدارة ومن في حكمهم. ويرى مؤيدو هذا المدخل بأن القيادة هي عملية تفاعل اجتماعي، وأنه لا يكفسي للنجاح في القيادة التفاعل بين سمات القائد، ومتطلبات الموقف، ولكن بالإضافة إلى ذلك... يجب أن يكون هناك تفاعل بين شخصية القائد وحيثيات الموقف بشكل كلي، أي يجب أن يكون هناك تفاعل بين القائد نفسه وخصائص وحاجسات المرؤوسسين وخصسائص المنظمة والوسط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. ويؤكد أصحاب هذا المدخل على أهمية الأفراد كعنصر مؤثر بدرجة كبيرة على نجاح القيادة أو فشلها. وذلك من خلال معاونتهم وتأييدهم للقائد حتى يبقى قادراً على التحكم في الموقف.. قادراً على التعامل معه ومواجهته.

إن تفضيل علماء الإدارة لهذا المدخل قائم على حقيقة أنه يركز على خصائص القيادة الإدارية وعلى العلاقات الإنسانية بين القائد والعاملين معه، والتي تمكنه من علاج مشكلاتهم ومواجهة مشكلات العمل بنجاح.

## ثالثاً: عناصر القيادة الإدارية

يتطلب وجود القيادة الإدارية عدداً من العناصر الهامة التي يمكن مناقشتها فيما يلي:

#### ١- وجود الجماعة:

لا يمكن أن يتصور أحدنا أن يكون هناك أي نوع من أنواع القيادة في ظل غياب الجماعة التي تشكل الأتباع أو الرعية، حيث تعتبر القيادة في حقيقتها أحد المظاهر الاجتماعيـــة الـــتي نشأت بنشأة الجمتمعات، فمتى ما وجد لدينا مجتمع ما، وإن كان محدوداً، أصبح لدينا حاجسة للقيادة التي هي- في الواقع- الوسيلة المطلوبة للتنسيق بين أعضاء الجماعة، وتوحيد جهودها لتحقيق أهدافها المشتركة.

#### ٢ - وجود هدف مشترك:

إن القيادة لا يمكن أن تنجح في ظل تعدد الأهداف وتباينها، ولذا فإنه يلزم لوجود قيادة ناجحة تحديد هدف موحد يسعى الجميع لتحقيقه. وحيث أنه- في أغلب الأحيان- يكسون لدينا عدد من الأهداف المتباينة .. فإن دور القائد هو السعى لتوحيد تلك الأهداف والعمــل على تحقيق التقارب بينها وصهرها في بوتقة واحدة .. ليخرج في النهاية بمدف موحد يحقسق رغبات وأهداف الجميع، فمن الطبيعي أن يكون لكل شخص أهدافه الخاصة، بالإضافة إلى أهداف الإدارة، وقد يكون هناك شيء من التضارب في بعض الأحيان، وهنا يأتي دور القائد كمهندس لهذه الاختلافات، حيث يتوجب عليه البحث عن الصيغة التي تتحقق بمسا وحسدة الهدف بالشكل الذي تتحقق من خلاله الأهداف الفرعية للمرؤوسين. ولتحقيق ذلك يستلزم الأمر أن يكون هناك درجة عالية من التناسق والانسجام الذي يساعد على تحقيق درجة عالية من الإيمان بالهدف، وبالتالي تسهل مهمة القائد في توحيد الجهود نحو هدف محدد.

## ٣- التناسق والانسجام:

مُما لا شك فيه أن وجود الجماعة لا يكفي لنجاح القيادة في تحقيق أهداف التنظيم، لأن نجاح العمل المشترك يتطلب تناسق وانسجام بين أعضاء الجماعة حتى يوجهون جميع جهودهم النائيير المعرفي (العلميه) Knowledge power: ويستمد القائد قوته في هذا التأثير من المهارة، أو الخبرة، والمعرفة التخصصية التي يمتلكها الشخص في مجال من المجالات. ويكون تأثير القائد في هذه الحالة على المرؤوسين نابع من معرفته الجيدة في موضوع معين، والتي تجعل منه قوة للتأثير على الآخرين في هذا المجال.

تأثير الموجعية Reference power: وهو التأثير النابع من قدرة الشخص القائد الله الذاتية على الحكم على الأشياء. فالقائد يصبح هو المرجع الذي يملك قدرة إلهامية روحية. تجعل منه مصدراً للتشريع أو الفتوى، مما يخلق عند المرؤوسين قناعة تامة بشخصية القائد، وبالتالي يتخذونه كمرجع في كثير من أمورهم، وقراراتهم المتعلقة بحياتهم بشكل عام، وبالعمل بشكل خاص.

تأثير السمات الشفصية Charisma power: ويرى بعض الكتاب أن ذلك التاثير هو ما يسمى بالتأثير "الكرزماتيكي" أي المنبعث من الصفات والسمات الشخصية الحميدة، والمميزة التي يملكها القائد، والتي يستخدمها في توجيه مرؤوسيه والتأثير عليهم.

تأثير القريبة Back up power وهو التأثير الذي يجعل القائد يتمتع بمركز قسوة يمكن أن يستند إليه في تحقيق كثير من أغراضه. ويستمد القائد قوته على هذا النسوع مسن التأثير مما يملكه من دعم القيادات العليا له، أو من أقاربه أو أصدقائه الذين هم في مناصب عليا. وكذلك يستمد القائد قوته على التأثير القائم على القرينة من خلال مركزه الاجتماعي أو السياسي الذي يخوله سلطة التأثير في توجيه الآخرين والتحكم فيهم.

## رابعاً: دور القيادة الإدارية في المنظمات

يتضح دور القيادة الإدارية في المنظمات من خلال ما تحظى به القيادات من أهمية في تلك المنظمات، وكذلك ما لها من علاقة وطيدة بعناصر العملية الإدارية الأخرى. ونستعرض تلك الأدوار فيما يلى:

نحو تحقيق الهدف المشترك بشكل يساعد ولا يعيق العملية ذاتها. وفي حقيقة الأمسر يمكسن أن ندرك بأن القائد لن يستطيع توجيه المجموعة والتأثير على أفرادها .. ما لم يوجد لديهم نسوع من التناسق والانسجام الفعلي، وإن كان في أدبى الحدود.

## ٤ - القدرة على التأثير:

إن القدرة على التأثير من أهم عناصر القيادة الإدارية، بل إلها تعتبر الخطوة التنفيذية التي تتمثل فيها الممارسة الفعلية للقيادة. ويشير العديد من الكتاب ومنهم بعيره (١٩٨٤م:٥)، وفقيري (٥٠١هـ: ١٠٠٠) إلى عدد من أنواع التأثير التي يعتمد عليها القائد في التأثير على المرؤوسين، وهي كما يلي:

التأثير القسوب Coercive Power: وهو تأثير مبني على قدرة القائد على الإكراه، وذلك عندما يقوم بتخويف الأتباع وقديدهم بالعقاب أو الحرمان من بعض الممسزات، أو عندما يوقع عليهم بعض العقوبات والجزاءات كالفصل والخصم من الراتب والإندار، وغير ذلك من مصادر التأثير القسري المستمد من السلطة الوظيفية.

التأثير بالمكافأة Reward power: ونعني بذلك قدرة القائد على التأثير على الأفراد من خلال ما يملكه من قدرة على المكافأة والتحقيز نظير استجابة المرؤوسين لتوجيهات القائد وإتباعهم لتعليماته، وقيامهم بما يطلب منهم. ومن أمثلة التأثير بالمكافأة المديح والثناء والترقية، أو منح مكافأة مادية أو إجازة دراسية، أو إدخال العمل بنظام القطعة أو النسبة.

التأثير الشوعي Legitimate power: ومنبع هذا التأثير هو السلطة أو القوة السي يستمدها القائد من شرعية المنصب الإداري الذي تم تعيينه. وهكذا نجد أن صدور قرار إداري باختيار شخص لشغل منصب معين، أو القيام بمهمة محددة يمثل أساس للسلطة التي تعتبر مصدر هذا التأثير.

التأكد من توفر كافة عناصر التنظيم السليم للإدارة، وعن مدى ممارستها لكافة مسئولياتما بشكل سليم، وعن مدى تحقيقها لأهدافها وكيفية تحقيق تلك الأهداف.

## ٢-علاقة القيادة الإدارية بالعملية الإدارية:

مع أن القيادة تشكل جوهر عمل المدير، ولب العملية الإدارية، فإن لها أيضاً دور بسارز في جميع عناصر العملية الإدارية. فعند النظر إلى التخطيط أو التنظيم أو التوجيه أو التنسيق أو الرقابة أو اتخاذ القرار .. نجد أن القائد الإداري يقوم بعبء ليس يالهين في كل نشاط إداري بالمنظمة، ثما يقرض على القائد ضرورة النجاح في دورة حتى يُكتب للعملية الإدارية النجاح. وسنستعرض فيما يلي دور القائد في مختلف الأنشطة الإدارية:

التخطيط Planning: إن التخطيط هو النظرة إلى المستقبل بشكل يحدد الأهداف والإمكانات والسياسات، ويوحد الجهود اللازمة لتحقيقها. ويقع التخطيط في قمة العملية الإدارية ويتوج أساليبها، ولذا يؤكد الإداريون بأنه على قدر مهارة القائسد في صياغة استراتيجيات التخطيط، ووضع خطط طويلة وقصيرة الأجل، وسياسات وبرامج عمل سليمة. على قدر ما يكون نجاح الإدارة في تحقيق أهدافها. ويحكم أن التخطيط محاولة ذهنية منظمة ومستمرة لتحديد المشاكل، ووضع الخطط واختيار أفضل السبل لتحقيسق أهداف الإدارة، فإن ذلك كله يحتاج إلى قيادة تتسم بسعة الإدراك، وغزارة المعلومات، والمقدرة على توظيف الإمكانات الذهنية، وحسن الاختيار ودقة الإنجاز.

المتنظيم Organization: يعتبر التنظيم هو توجيه جميع موارد الإدارة البشرية والمادية نحو تحقيق أهداف الإدارة، وذلك من خلال تقسيم الأنشطة المختلفة وتجميع أوجه النشاط المتشاجة في وحدات معينة تتشابه أو تترابط فيها النشاطات بشكل منطقي. ويعمل التنظسيم كذلك على تحديد العلاقات والتداخلات بين الوحدات الإدارية بما يؤدي في النهاية إلى العمل كمجموعة متسقة معتمدة على بعضها البعض، مكونة تنظيم موحد يحقق في النهاية هدف

١ – أهمية القيادة الإدارية للمنظمة:

تكمن أهمية القيادة في اعتبارها ضرورة اجتماعية وإدارية، وهي تشكل مسردوداً كليساً للعملية الإدارية، إذ لا يمكن توقع نجاح أي عمل إداري بدونها، بل إن القيادة الناجحة مصدر لنجاح المنظمة، لأن كل عمل في الإدارة يتطلب عقلاً يستوعب مختلف مكونسات المنظمة ويستثمر ذلك الاستيعاب بالدرجة التي تتيح الاستفادة القصوى من تلك المكونات. وقد يتم ذلك مباشرة عن طريق المخاطبة والتوجيه والاتصال الشخصي .. بين القائد والمرؤوسين أو بطريق غير مباشر. كمشاركات المرؤوسين في القيام بالأعمال في الإدارة. لتحقيق أهداف المنظمة. ولما لا شك فيه أن القيادة الإدارية الناجحة هي صمام الأمان الذي يتجاوز معوقات الإدارة، ويحول دون تحول إدارة التنفيذ إلى هياكل صماء، ودون أن تصبح الإمكانات هباء منثورا (الحواتي، ٢٠١٤ هسنه ١٩٠١). ولهذا فقد قال "وايت" بأن حياة المنظمة وروحها لا تنبعا من هيكلها الشظيمي .. بل تنبعان إلى حد كبير – من خصائص القيادة الإداريسة بها تنبعا من هيكلها الشظيمي .. بل تنبعان إلى حد كبير – من خصائص القيادة الإداريسة بها

ويرى الصباب (١٠١هـ: ١٩٩) أن كُتاب علم الإدارة المحدثين قد أجمعوا على أن القيادات الإدارية في المنظمات.. هم من يقع على عاتقهم حالياً وضمن مسئولياتم المباشرة... كيفية ملاحقة الأحداث العالمية، وحسن استخدام منجزات العصر العلمية والتكنولوجية...للاستفادة منها في تطوير العمل والأداء، وتحقيق الأهداف لمواكبة ركب التطور السريع وهكذا أصبحت وظيفة القيادة الإدارية عملاً يؤثر في التنظيم نفسه، وفي أهدافه، وفي تطور المجتمع ذاته، وخاصة أن القيادي غير الكفء يعطل تحقيدق المنظمة المنظمة

ويمكن أن نخلص من العرض السابق إلى أن أهمية القيادة الإدارية تكمن فيما يقسوم بسه القائد من جمع شتات المسئوليات في تناسق ومواءمة، وربطها بالعمل، وبالتالي تحمل المسئولية الشاملة في المنظمة عن تحقيق الأهداف، وخاصة أن القائد هو المسئول الأول والأخير عن

الكلي. ولأن ذلك من متطلبات العمل القيادي فإنه يتطلب قيادة ذات بصيرة قوية، وحسزم ورؤية شاملة.

اتخاذ القرارات أحد المهام الرئيسة للقائد، وذلك لأنّها عملية عقلية تتضمن المفاضلة والاختيار بين عدد من البدائل .. بالاعتماد علسى الحكم والقياس وبعيداً عن التخمين والحدس. والقائد في النهاية هو الذي يتخد القدرار أو يوافق عليه ويقره، كما أنه هو الذي يتحمل المسئولية عن نتائجه وتبعاته مما يفرض عليه بذل قصارى جهده عند اتخاذ أي قرار.

ومما لا شك فيه أن العرض السابق يجعلنا نخلص إلى نتيجة مفادها أن العملية الإداريسة.. هي مجموعة الأعمال والوظائف التي تقوم بها الإدارة بإشراف مباشر من قياداتها، وبالتالي فإن تلك العملية هي وظيفة كل قائد في أي مستوى إداري.

## خامساً: مبادئ القيادة الإدارية

لقد وُجدت قيادة المنظمات الإدارية من أجل القيام بعدد من المهام الموكلة إليها، وقد كانت تعمل في ظل عدد من المبادئ التي تنبع من حاجة المنظمة إلى تلك القيادة. ولكي تؤدي القيادات الإدارية المهام المطلوبة منها بفعالية عالية، فإن عليها أن تتمثل عدداً من المبادئ التي لا يستغني عنها القائد (النمر وآخرون، ١٤٤٤هـ)، ومنها ما يلي:

1 - الإيمان بالهدف: إن الإيمان بالعمل وبجدوى ما نعمله .. يأي في مقدمة مسادى القيادة الإدارية. والقائد الإداري الذي تساوره بعض الشكوك حول هدف التنظيم الإداري الذي يقوم على رأسه .. لن يكون متحمساً بالقدر المطلوب حتى وإن استشعر المسئولية. ومسن هنا فإنه لابد أن يؤمن بالهدف الذي يسعى التنظيم الإداري إلى تحقيقه، وينقل ذلك الإيمان إلى العاملين معه، بحيث يصبح الجميع على مستوى عال من الإيمان بالهدف، وبقدر إيمان القائد بالهدف وبالعاملين .. بقدر ما يستطيع المواءمة بين أهداف المنظمة وأهداف العاملين. إن هدا

الإدارة بأقل تكلفة وجهد ممكن. ويتطلب ذلك من القيادة أن تكون قادرة على وضع كـــل عمل وكل فرد في مكانه الصحيح، وربطها مع بعضها البعض بشكل أكثر منطقية وواقعية.

التوجيه Directing : يمثل التوجيه دفع المرؤوسين إلى العمل عن طريق إصدار الأوامر والتعليمات التي تمكن الإدارة من إنجاز أعمالها. وهكذا فإن التوجيه مسن المهام الرئيسة للقيادة... لأن التعليمات الإدارية تستوجب الكثير من الفطنة والذكاء والإلمام وسعة التصور والبديهة لتوظيف الصلاحيات والسلطات المحولة بشيء من الحنكة والخبرة لتحقيق أهدف الإدارة. ولذلك فقد يترتب على التوجيه الخاطئ ضياع الخطوات الإدارية السابقة والتاليسة، ومن هنا نستدل على أن التوجيه هو الذي يترجم سياسات التخطيط إلى واقع.

التندسين الناوزن والتكامل في المكان والزمان والمستوى بين العناصر المختلفة، وبالتالي يعني تحقيق التوازن والتكامل في المكان والزمان والمستوى بين العناصر المختلفة، وبالتالي يقصد به مواءمة وتركيز الجهود التي يقوم بها الأفراد في كافة أقسام التنظيم بقصد تحقيق الهدف المشسترك، وإزالة أي اختلاف في الرأي بحدث بين جماعات العمل، وكذلك تحديد أولويات العمل بحيث تستغل كافة الطاقات والإمكانات على أكمل وجه. ويعتبر التنسيق واحد من نشاطات القائد الإداري الأساسية، إذ أن القائد هو الذي يقوم بالتنسيق المبني على معرفته بإمكانات المنظمسة المادية والبشرية، والقائد هو الذي يستطيع تقدير متطلبات إصدار الأوامر، وتغييرها والتشدد أو اللين فيها.

المتابعة والرقابة Reporting: إن المتابعة والرقابة تمثلان جانباً مهماً من العملية الإدارية، فيتم من خلال المتابعة التأكد من تقدم الإدارة في تنفيذ خططها وبرامجها نحو تحقيس الهدف، وتركز الرقابة على التأكد من حسن الأداء، وتحديسد جوانسب القصور وضبط وتصحيح الأخطاء عند وقوعها، واتخاذ الاحتياطات لمنع تكرار وقوعها مستقبلاً. والمتابعسة والرقابة من أنشطة القيادة الإدارية، وهما وجهان لعملة واحدة لكوفمما يعتيان بمتابعة الأداء بوجه عام، وكذلك تحديد مستويات أداء كل فرد في التنظيم، ووضع ضوابط لمعدلات الأداء

على التعامل مع المواقف المختلفة التي يتعامل معها، ويحقق أعلى المكاسب دون أن يخطيئ في معرفة أثر كل متغير على الموقف التنظيمي.

٥- تحمل المسئولية: إن القائد الإداري لم يوضع في ذلك المكان ليتفادى المسئولية ويتجنبها، وإنما وضع القادة الإداريون وظهرت الحاجة إليهم انطلاقاً من أهميتهم في تحقيق أهداف المنظمة، وفي حالة عدم تحقيقها فإن القائد يجب أن يكون قادراً على تحمل المسئولية الناتجة عن ذلك، وأن يستفيد هو شخصياً من ذلك الخطأ، ثم يعظي العاملين معه فرصة للاستفادة منه في تعلم دروس أسباب حدوث الخطأ ونتائجه. إن تحمل المسئولية كمبدأ قيادي يتضمن الاتقاء بالتفكير إلى مستوى عال من تقدير المسئولية وذلك ليحمل القادة على أداء ما وراء مطالب الوظيفة، وما وراء مقتضيات درء المسئولية من حيث استشعار متطلبات العمل والمنظمة حاضراً ومستقبلاً.

7 - التصرف على المستوى القيادي: لم يوضع القائد في المنصب الذي يشعله إلا لأنه قادر على التعامل مع كل المواقف والأحداث والمعطيات بجدارة وفاعلية، وبالتسالي تكون تصرفاته على المستوى القيادي الذي يتوقعه منه رئيسه ونتوقعه منه جيعاً، هذا المبدأ يتطلب من القائد الإداري الارتباط بمسئوليات على مستواه وعدم إضاعة الوقت والجهد في أعمال يمكن أن يؤديه يؤديها غيره من العاملين، فالقائد الذي يشغل نفسه بتوافه الأمور وأبسطها - مما يمكن أن يؤديه أي شخص يعمل تحت إدارته - يخل بهذا المبدأ القيادي بشكل كبير، لأنه يضبع وقته الذي يمكن أن يقضيه في أداء ما هو أهم، ويحد من قدرات مرؤوسيه ويؤدي إلى تجميدهم ونفورهم مسن العمل معه، أو الإتكالية عليه في كل شيء، والتصرف على المستوى القيادي يجعل القائد لا يسمح لنفسه بأن يكون أداءه لمهام عمله بمثابة عنق الزجاجة للأعمال الأخرى.. لأنما تتركز فيه السلطة، وتتعقد فيه الأعمال، ويتأخر إنجازها، كما أن ذلك المبدأ يفرض على القائد تسدريب معاونيه، وتنميتهم وإشراكهم في كل مستجدات الأمهر.

المبدأ يجعل العاملين والقادة على حد سواء .. في غاية التصميم على أداء العمل بالشكل الله يعقق الأهداف بتميز.

٧- الانطلاق إلى الأمام: لابد وأن يكون القائد على قدر كبير من القدرة على تصور واستشراف المستقبل، وذلك ليستطيع وضع الخطط المستقبلية والانطلاق إلى الأمام، ويعني ذلك هجر الاستقرار والدعة والعمل للتطوير والابتكار والإبداع، لأن القائد الذي يتمتع بنظرة بعيدة المدى ويملك قدرة على استشراف المستقبل .. يستطيع أن يرسم لمنظمته الخطط اللازمة لتحقيق أهدافها. ولهذا فإن هذا المبدأ يشكل أحد العناصر التي يجب أن يعمل القائد من أجلها، وذلك لما له من تأثير على أداء الوظيفة القيادية بفعالية.

٣- حب العمل مع الآخرين: إن حب القائد للعمل مع الآخرين سواء كانوا موظفين أو كانوا من الجمهور المستفيد، وغيرهم عمن تتعامل معهم المنظمة.. يمثل أحد العناصر الرئيسية لنجاحه في تحقيق أهداف التنظيم الإداري، ولذلك فقد اعتبرنا هذا أحد مبادئ القيادة الإدارية. كما أن أحد عناصر وجود القيادة هو وجود الجماعة، ولا يمكن أن تستمر الجماعة ما لم يكن هناك توافق وتعاون لتحقيق الهدف. ولذلك فإنه لا يمكن أن يأتي حب العمل مع الآخرين مسن فراغ، كما أنه لكي يتحقق ذلك على أرض الواقع فلابد من توفر بعض المتطلبات الستي منسها يتحقق مبدأ الإيمان بالهدف ومبدأ الانطلاق إلى الأمام، ثم وجود الاستعداد لسدى القيادة أولاً للعمل مع الآخرين – ولدى العاملين ثانياً – مع العلم أن القائد هو الذي يزرع تلك الرغبسة وينميها.

التقرير العمليم للموقف: إن التقدير السليم للموقف يعني نفاذ البصيرة من خلال حساب وتقدير الأمور بشكل دقيق، على أن يكون ذلك التقدير والحساب قائم على رؤيسة واضحة لما يمكن أن ينتج عنه اتخاذ قرار من القرارات، فالقائد الذي يستطيع أن يستخدم قدرته على التحليل والمناقشة والإقناع، ويكون قادراً على التفوق في الاتصالات يمكن أن يكون قادراً

للمنظمات، ويكون مطلوباً من القائد أن يكون قادراً في أي لحظة على التعامل معها بشكل حسن. إنه يجب على القائد عندما تتعرض المنظمة إلى الفشل في تحقيق أهدافها أو إلى هزات وكوارث أخرى طبيعية أو غير طبيعية. أن يكون على أهبة الاستعداد للتعامل معها بشكل إيجابي يعكس قادرة فائقة على حسن التصرف. وتعتبر مثل هذه المواقف هي الاختبار الحقيقي للقائد الناجح الذي يستطيع أن يستغل كل موقف لصالحه، من حيث إعادة بناء المنظمة ودراسة مشاكلها، وإحداث التغييرات المطلوبة، وبناء قوى المنظمة الروحية والمعنوية.

٨- القيادة نحو الإصلاح: إن أخد التطوير في الاعتبار من قبل القيادة الإداريين يمثل أحد المبادئ التي يجب أن تتوفر في القيادة الفعّالة. والقيادة نحو الإصلاح تفرض على القائسد أن يكون موجها جهوده نحو التطوير.. سواء للعمل أو العاملين أو أساليب الأداء. ويشكل هله المبدأ أحد الحوافز التي تجعل القائد يعيد النظر في مسيرة منظمته من وقت إلى آخر.. للتأكد من صلاحية الهيكل التنظيمي، وللتأكد من أن الإدارة ليست في حاجة إلى إعسادة تنظيم، أو أي تحسينات أخرى. إن القائد عندما يتبنى هذا المبدأ يساهم في إعطاء السدوافع الداخليسة قسدرة مضاعفة على تحقيق ما يصبو إليه التنظيم، خاصة وأن الإصلاح عندما ينبع من داخل المنظمة.. يكون واقعياً، ومعبراً عن احتياجات المنظمة، وملائماً لمطالب العمل.

## مالة (۱) منمجية الفكر القيادي (للملك) سلمان بن عبدالعزيز (\*)

القيادة الإدارية

سوف يتم إبراز ملامح منهجية (خادم الحرمين الشريفين الملك) سلمان في الإدارة المحلية من خلال بعدين رئيسيين في مجال الفكر الإداري وهما الخصائص القيادية والثقافية التنظيمية التي ميسزت الأداء في أمسارة منطقة الرياض في كافة مراحل المعطور التنموي التي موت بما المملكة وما تمثله منطقة الرياض، وعلى درجة الخصوص مدينة الرياض من أهمية في التنظيم الإداري في المملكة بحكم طبيعة المدينة كعاصمة للدولة تنطلق منها القرارات الإستراتيجية ومركز للبعثات الدبلوماسية ذات التواصل الذي يتعدى نطاق المجتمع المحلي إلى ما هو أبعد من ذلك.

#### أولاً: الخطائص القيادية

تمثل الحصائص القيادية (لحادم الحرمين الشريقين الملك) سلمان بن عبدالعزيز نموذجاً فريداً في مجال القيادة إحدى الوظائف الإدارية الرئيسية، والمتميز في النشاط الإشرافي الذي يمارسه على الآخرين بأساليب معينة لتحقيق الأهداف العامة وما فيه صلاح للإسلام والوطن والمواطنين كافة، وبتناول الخصائص الشخصية لقيادة (الملك) سلمان في الإدارة المحلية فإن أبعاد هذه الشخصية تنمثل في الخصائص التالية:

المتحوم القيدا دين ومفهوم القيادة يتمثل عاماً في شخصية (الملك) سلمان بن عبدالعزيز فالنساط القيادي هو عملية التأثير في الآخرين وهذا يتضح جلياً على العاملين في الإمارة وكذلك الزوار والمراجعين لإمارة منطقة الرياض وذلك لتحقيق أهداف الإمارة. كما أن هذا المفهوم القيادي يشير إلى دور قسيم القيادات وثقافتها في السلوك القيادي أثناء ممارسة القائد نشاطه وهو ما يلاحظه كل موظف وزائر لإمارة منطقة الرياض فالبعد العقائدي الديني بقيمة الإسلامية السمحة من أبرز خصائصه الكريمه، وكذلك منهج القائد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله، والذي نمل منه مازال متبعاً من خلال إتباع سياسسة الأبسواب المفتوحة وتلمس احتياجات المواطنين والعمل بشفافية مع الجميع، وإلى غير ذلك من القسيم الإيجابيسة في

<sup>(°)</sup> أحمد الجلاجل، جريدة الرياض، العد: ١٣٧٦ ، الاثلين ١٣ صفر ١٤٢٨هــ ١٣ مارس ٢٠٠٦م. ملاحظة: تم تغيير كلمة الأمير الى (الملك) ويعض الضمائر بتصرف لتتناسب مع الرضع الحالي.

صفع القرارات ومن المعروف عبر سجل (الملك) سلمان طيلة أدانه القيادي حسن اتخساذ القسرارات الرشيدة سواء في الأزمات والمواقف، بالإضافة إلى قراراته الرشيدة نحو رفع مستوى أداء الإدارة المحلية في منطقة الرياض وتقديم المفترحات البناءة لتفعيل أداء الإدارة المحلية على مستوى المملكة بصفة عامة.

التحديد الدقيق للأولوبات وترتبيعا بدقة، حيث يحرص (حفظه الله) على التحديد المسبق للأهداف والأولوبات والقدرة على الموازنة ما بين الأهداف المختلفة.

التفكير الاستترانيجي والرؤية المستقبلية المشرقة اللازمة لإدارة إستراتيجية فاعلة، ويتضح ذلك في الأداء القيادي (الملك) سلمان من حيث الرؤية الشمولية التي تساعد على الربط بين المستغيرات البيئية الداخلية والخارجية بين المعوقات التي تحد من أداء الأمارة لرسالتها والعمل على ربطها في علاقات تكاملية هادفة ضمن تخطيط إستراتيجي فاعل وتفكير إبداعي عميز أدى لجعل مدينة الرياض إحدى روائسع العصر الحديث من حيث التكامل في الأداء الخططى لكافة المرافق والخدمات.

التحتم بمعارات النتعال الناجدة ، (الملك) سلمان رعاه الله من القيادات النادرة الفعالة السقي تتحلى دائماً بمهارات اتصال عائية، وكذلك حسن الاستماع وكيفية توصيل الأفكار ونقل الرسائل بكفاءة بالرغم من كثرة مهامه حفظه الله.

الثقة في الفقع في الممان البارزة في الشخصية القيادية للملك) سلمان فهو حفظه الله يتمتع بشخصية قوية وهو شديد الثقة بنفسه في مواجهته للازمات ويعلم كيف يسيطر على أي موقسف والتعلم منه، الأسوة الحسنة، وهي صف ملازمة لقيادات هذا البلد ولله الحمد ذلك أن فلسفة الحكم قائمة على مبدأ راسخ ومنهج لا تحيد عنه وهو كتاب الله تعالى وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولعله من الإنصاف الإشارة إلى سمة من سمات (الملك) صلمان في هذا الجال وهي إلكار الذات والإحساس بالمستولية والتمتع بالشخصية القويمة وهي السمة المؤدية إلى أن يكون صاحبها القدوة الحسنة في أي تنظيم.

**الرؤية والإبداع**، (الملك) سلمان حفظه الله قائد متميز عن الجميع بالأفكار النيرة والقدرة على رؤية أشياء وتصورها يحيث لا يواها ولا يفهما الآخرون، لديه الرغبة في التطوير والتغيير للأفضل، والمواكب للتطور المتلاحق التي مرت به المملكة على مختلف العقود.

الخصائص القيادية (للملك) سلمان تؤكد على أهمية نشر هذا القيم من خلال الأداء الوظيفي البومي في إمارة منطقة الرياض. كما يلاحظ أيضاً الدور البارز لمقامه الكريم في رفع الكفاءة الإنتاجيسة، وكسدلك الإسهام في رفع الروح المعنوية للعاملين في الإمارة حتى أن ذلك أضحى سمة بارزة لموظفي الإمارة من خلال عبارات الفخر والاعتزاز بانتمائهم للإمارة كموظفين فيها.

نظرته الفائقة على أن تحديد مهام ودور الإمارة عملية ديناميكية، وذلك نظراً للتغير المستمر والسسريع في بيئة العمل وهذا ما جعل مقامه الكريم يدعو إلى أهمية تطوير بناء السياسة الداخلية للسهيكل التنظيمسي للإمارة وإقرار الوسائل المناسبة لتحقيق أهداف الإمارة.

قوة تأثير شخصية (الملك) سلمان على العاملين النابعين لإمارة منطقة الرياض، حيث أدت طبيعة شخصيته المنزنة إلى إشاعة العلاقات الحسنة بين جميع أفراد التنظيم في الإمارة والحد من الخلافات الناتجاة عسن الصراعات النظيمية الموجودة عادة في المنظمات وهذا أدى بدوره إلى تحسين مناخ العمل في الإمارة.

تحقيق المعاملة العادلة لجميع الأفراد داخل الإمارة حيث أدى ذلك إلى توليد الشعور لــدى العــاملين في الأمارة بالمساواة في كل شيء وتحقيق الاحترام المتبادل بين الجميع.

غنل شخصية (الملك) سلمان القدوة الحسنة للجماعة، فلديه القدرة على رؤية التنظيم الذي يشرف عليه وفهمه للترابط بين أجزائه ونشاطاته، بالإضافة إلى فهمه للبيئة الخارجية للأمارة بتنظيماتها المحتلفة، (وكان حفظه الله) من أوائل العاملين في الأمارة حضوراً للعمل، ومنتظماً في اجتماعاته ملتزماً بالسسلوك القسوم والالتزام بما يتطلبه عمله عن أمانة وتضحية ساعياً لتحقيق أهداف الأمارة لما فيه الخير للوطن والمسواطنين كافة لتحقيق الصالح العام.

دعم العلاقات الإنسافية في التنظيم الخاص بالإمارة حيث أن قيادته تتسم بالنواحي الإنسانية السقي تربط بين جميع الأفراد العاملين في الأمارة وتحفزهم لتحقيق أهداف الأمارة بفعالية ويتضح ذلك جلياً. من مهام القيادة الإبداعية في المنهج القيادي (للملك) سلمان تقدير المتميزين والمبتكرين في كافة الأنشطة، حيث أن هناك برامج لتشجيع العاملين على تقديم الاقتراحات البناءة الموضوعية وتحفيز أصحابها للرفع من مستوى الأداء في الأمارة.

## ثانياً: الممارات والسمات القيامية

إن الملاحظ والمدرك لأداء (الملك) سلمان حفظه الله ورعاه يشعر بوجود سمات ومهارات قيادية يتمتع بما حيث يتضح ذلك في العديد من الاتجاهات والتي من أبرزها:

#### (٢) 괴뇨 (٢) 리노

( لازلت أذكر تلك النظرات الباردة الغيورة في كل مرة أعرض عليها فكرة مبدعة أو أسلوباً جديداً لأداء عمل ما، وكان الرد الوحيد الذي تنطق به تلك المديرة المدمرة للهمم ( سنرى لاحقاً ). وبعد عدة مرات من الكر والفر، اكتشفت الحقيقة الواضحة والتي لم تعد تقبل النكران أو التماس الأعذار – بأن مسديري العزيزة تغار من ذكائي وتحاربني بوأد إبداعاتي بكل طريقة لمكنة! كان الإبداع الوحيد الذي عرفناه منسها هو التفنن في أساليب قبل الطموح وزعزعة الثقة بالنفس ودس الأفكار والمشروعات المتميزة في غياهسب الأدراج...).

هذه الأسطر القليلة كانت جزءاً من يوميات موظفة وصلت إلى بريدي من إحداهن تصف معاناقسا مسع مديرةا في العمل والسبب أن تلك الرئيسة – ومثلها كثير غن يظنون أغم قادة – نست أو تناسبت الدرس الأول من دروس القيادة والذي مفاده (إذا كنت ذكياً فابحث عن الأذكياء ليعملوا معك )، فما بالهم إذا وجدوا مع الأذكياء ناصبوهم العداء بدلاً من استثمار عقولهم لرفع إنتاج المنظمة وتحقيق أهدافها؟؟! هؤلاء المديرون بملده العقليات النرجسية يرفعون شعار (لا للإبداع) لا لشيء سوى أغم يخشون على أنفسهم من أولئك القادمين الجدد ويعدون أن بروز أي من موظفيهم بفكرة غير مسبوقة يهدد وجسودهم ويكشف المستور عنهم وسيظهرهم (أغبياء) لأن تلك الإبداعات لم تكن من غمرات تفكيرهم! ولعل عدم فهمهسم ومعرفتهم لأدوار القيادة هي السبب بذلك فالقائد ليس الأذكى لأن قدراته العقلية أعلى عمن حوله، ولكنه ومعرفتهم لأدوار القيادة هي السبب بذلك فالقائد ليس الأذكى لأن قدراته العقلية أعلى عمن حوله، ولكنه وإبداعاتما لصالح الخطط التي سيعتمدها لتحقيق السياسات وترجمة الرؤى، وهكذا الذكاء القيسادي هسو وإبداعاتما لصالح الخطط التي سيعتمدها لتحقيق السياسات وترجمة الرؤى، وهكذا الذكاء القيسادي هسو ومشاركة الأتباع في اتخاذ القرار. كما أن من أبجديات الذكاء القيادي مكافأة المبدعين بنشر إبسداعاتهم ومشاركة الأتباع في اتخاذ القرار. كما أن من أبجديات الذكاء القيادي مكافأة المبدعين بنشر إبسداعاتهم ومشاركة الأتباع في اتخاذ القرار. كما أن من أبجديات الذكاء القيادي مكافأة المبدعين بنشر إبسداعاتهم

وقيئة الأجواء الحافزة لهم على الإبداع. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، حسين سأل بلال عندما سمع خشخشته في الجنة: (يا بلال: بما سبقتني إلى الجنة؟) فأجابه بلال رضي الله عنيه بقوله: (ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين بهذا). وليعلري المفسرون وأولوا العلم ولكن من وجهة نظر إدارية بحتة، أفلا يعد هذا إبداعاً من بلال رضي الله عنه وأرضاه سبق به نبي الرحمة وهادي الأمة إلى الجنة؟! ولنتامل الموقف بمنظور قيادي أعمق، فهل كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بحاجة لسبلال ليشرح له السبب وهو الذي فتحت كافة قنوات الاتصال الإلهي بينه وبين ربه؟؟! ولكنه كان درساً عظيماً في مهارات القيادة لنتعلم منه جميعنا تواضع القائد وتلطفه واهتمامه بمعرفة أدق تفاصيل أسرار نجاح أتباعه وتجاريمم وعرضها على البقية تحفيزاً لهم وتكرعاً وإشادة بأصحابها.

قبل النهاية: ما أجمل أن يرحل القائد ويترك خلفه سجلاً حافلاً بالمواقف الكريمة والذكريات الجميلة الستي يحملها له أتباعه في القلوب، بدلاً من يوميات باتسة تقطر أسى وتن منها الأوراق وصناديق البريد.

<sup>(°)</sup> قتدية البرتاوي، الجزيرة (جدد حياتك)، العدد ١٣٩٦، الجمعة ٢٠ ربيع الأول ١٣١٩هــ- ٢٨ مارس ٢٠٠٨م، ص ٢٤.

الفصل الثاني تطور الفكر القيادي الإداري

## الفصل الثاني تطور الفكر القيادي الإداري

#### أهداف الفصل:

#### يحاول هذا الفصل تحقيق ما يلى:

- ١- تعريف القارئ بأهم ملامح وممارسات القيادة الإدارية في العصور القديمة.
- ٧- بيان مساهمة مفكري العصور الوسطى في تطوير الفكر الإداري القيادي.
- ٣- استعراض أهم إسهامات عصر صدور الإسلام في تطوير الفكر القيادي الإداري.
- ٤- شرح أهم مساهمات نظريات المدارس الإدارية المختلفة في تطوير الفكر القيادي
   الإداري.

## أولاً: مقدمة

لقد كان للقيادة دور بالغ الأهمية في قيام الكثير من الحضارات القديمة، وخاصة تلك التي تركت وراءها بعض الآثار التي تشير إلى مجهودات جبارة بذلت في سبيل تخطيط وإنشاء تلك المعالم الحضارية. وبمراجعة بعض النماذج الإدارية في حضارات العصور القديمية والوسيطى، والعصر الحاضر .. يمكن ملاحظة أن القيادة حازت على نصيب الأسد من اهتمام مفكسري ومبدعي تلك الحضارات. هذا وسوف نتطرق لبعض الجهودات التي تحت لتطوير الدور الذي تلجه القيادة في أداء الأعمال الحكومية والخاصة، ثم نتطرق في آخر الفصل لبعض المسدارس الفكرية الإدارية التي ظهرت في العصر الحديث. وسنناقش تلك المدارس بتوسع لما لهما هما المتمام بالقيادة الإدارية وإرساء لدعائمها.

فقد مارس القوم القيادة الإدارية بأجل معانيها (جورج الابن، ١٩٧٢م، ٢٠-٢١). وقد نظر الكهنة إلى هذه الوظيفة من زاوية الإنسان الزائل، ولذلك أخدوا بكتابة البيانات والمعلومات بتفصيل ودقة . ويرى البعض أن هذه الوثائق كانت أول كشوفات (حسباب جرد) عرفها الإنسان. ومن المعروف أن السومريين هم اللين ابتدعوا الكتابة ويعتقد البعض أن الهدف منها كان لتمكين القيادة في الدرجة الأولى، وليس للطقوس الدينية، كمسا يسرى آخرون (المغربي، ١٤٨٨هـ ١٤٣٢م).

#### ٢- المضارة المصرية:

جاءت الحضارة المصرية في أعقاب الحضارة السومرية وتقع في الفتسرة بسين • • • ٢ - ٥٢٥ قبل الميلاد وقد تميزت هذه الحضارة بفن العمارة والنحت والنقش والكتابة. وتعتسبر الأهرامات من أهم الشواهد على قدرات المصريين القدامي التنظيمية والإدارية، فقد بني هرم خوفو الأكبر من • • • ، • • ، • • ، • ون كل منها ما بسين ١٠٥ إلى ٢ طن. كما استخدم في البناء ما يقارب من • • ، • • ١ عامل ولمدة عشرين عامساً. لقسد احتاج هذا الإنجاز الفني الجبار - دون شك - إلى قدرات إدارية متقدمة في القيادة والتخطيط والتنظيم والرقابة، إلا أن الاستمرارية في العمل تدل على أن القيادة كانت تحظى بقدر أكسبر من الأهمية (المغربي، ١٩٤٨م ١٩٤٠).

وقد عرف المصريون مبدأ الرقابة الصارمة على الأداء، فتمكن المفتشون من القضاء على تكوار مخالفات العمل عن طريق قطع يد من تكرر منه صنع أي منتج معيب (غتيلو، هــورد وملباي، ١٥٤ هــ).

وإذا درسنا نظام الحكومة المصرية خلال عهود المملكة القديمـــة، والمملكــة الوسطى، والإمبراطوريات المتأخرة، لا تضح لنا من الأدلة ما يثبت أن قدماء المصريين قد عرفوا مبـــدأ قيادة العمل الإداري لتسيير دفة الحكومة المترامية الأطراف عن طريق التنظيم اللامركـــزي. فقد بدأوا بإقامة حكم لا مركزي يتمثل في إمبراطورياقم. ولقد كانت الحكومة فيمــا بــين

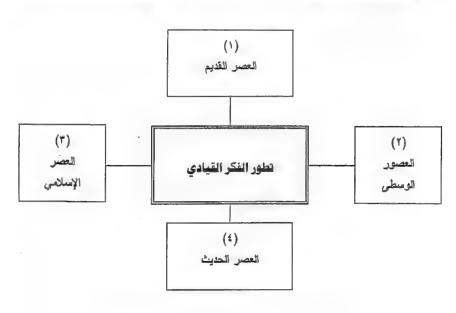

شكل رقم (٢): خريطة (تطور الفكر القيادي الإداري)

## ثانيباً: تطور الفكر القيادي الإداري في العصور القديمة

#### ١ - الحضارة السومرية:

إن من أقدم الوثائق المكتوبة في العالم .. تلك التي عثر عليها الباحثون في تراث الحضارة السومرية والتي يرجع تاريخها إلى أكثر من شمسة آلاف سنة، وقد وجد في بعض هذه الوثائق ما يدل على أن السومريين عرفوا ألواناً من القيادة الإدارية، حيث كان لكهنة معابدهم نظاماً ضريبياً محكماً جمعوا وأداروا به دفة كميات ضخمة من السلع الدنيوية التي تضم أموال الدولة وعقاراتها وقطعان الأغنام والماشية التي تُجبى من الشعب. ولما كان أولئك الكهنة غير مخلدين، فقد كانوا يكلفون بتقديم تقرير أو كشف حساب بأماناتهم لكبير الكهنة وبسذلك

عامي ١٦٠٠ ٣-١٦٨ قبل الميلاد على درجة عالية من اللامركزية، بحيث كانست لجنسة الضرائب هي الرابطة الحقيقية الوحيدة بين الحكومة المركزية وولاياتها، وكان ولاة الأقساليم يدينون بالولاء الكامل للفرعون، ولكن رقابة الحكومة المركزية على هذه الولايات .. سرعان ما بلغت درجة من التحلل يمكن معها مضاهاتها بالدويلات الإقطاعية .. في تساريخ القسرون الوسطى بأوربا، حيث جعل بعض أمراء تلك الدويلات .. يتمسردون ويتخساذلون في أداء مسؤولياتهم تجاه الحكومة المركزية. مما دفع بالفرعون إلى الاستيلاء على المسلطة وإعسادة ترتيب أوضاع الدولة (المغربي، ١٩٨٨هم ٢٠٠٢).

ومن إسهامات هذه الحضارة في الفكر الإداري، وصية الوزير المصري"بتاح حوتب" لابنه، عندما أوصاه في رسالة أرسلها إليه بكثير من الصفات القيادية كطلب العلم، والتواضع، ورقة الحديث، والحدر، والاستناس برأي الخبراء والمستشارين، والمقدرة علمي التبؤ، ووجوب العقاب إذا لزم الأمر، والالتزام بالأمانية الإداريسة والحسدوء والصبر (ول ديورانت،بد: ٩٤٩).

#### ٣- الحضارة البابلية:

خلفت الحضارة البابلية - كغيرها من الحضارات العريقة - وراءها طابعها المميز، ومن الأمثلة على ذلك أن القيادات كانت توجه إلى توثيق المعاملات التجارية توثيقاً محكماً على أقراص من الحجر أو ألواح من الخشب. ولحسن الحظ فقد زودتنا هذه الأقراص والألسواح بباكورة من بواكير الاعتراف بمبدأ مسؤولية القائد وعدم تفويض تلك المسؤولية. ويتضعه الما من كتاب لأحد ملوك البابليين يأمر فيه عشرة من رجاله بشق قناة للري الزراعسي، وينص الكتاب على أنه إذا لم يتم العمل المطلوب بصورة سليمة فإن العقاب سيترل بالمشرف على العمل لا بالعمال. وتعتبر "الأشنولة" البابلية بما تتضمنه من نصوص عن مراقبة الأسعار، وعن عقوبات الجرائم أقدم نظام قانوني تضعه قيادة من القيادات، ويعتقد أنه يسسبق قسانون حمورابي بما ينوف على ١٥٠ سنة.

ولعل أبرز ما أسهمت به حضارة بابل في مجال الفكر الإداري عامة .. والقيادة خاصة هو قانون هورابي الذي وضعه أثناء حكمه. ويعتبر هذا القانون من أقدم القسوانين المعروفية في العالم، ويزودنا بمرجع أمين في مجال الفكر الإداري منذ فجر التاريخ. ولمجد أن هسورابي قسد شرَّع للناس بقيادته كيفية التعامل حيث يقول: إذا دفع أحد الناس لشخص آخر تأميناً في صورة ذهب أو فضة أو أي شيء آخر فإن عليه أن يريه لشاهد، وأن يدون العقود اللازمية. وإذا أعطي تاجراً عميلاً له غلالاً أو أصوافاً أو زيتاً أو سلعة تجارية، فإن على العميل أن يدون قيمة السلعة كتابة، ثم يدفع ما استدان من المال إلى التاجر، وللعميل أن يتسلم من التساجر إيصالاً محتوماً بالمال الذي يعيده إليه. فإذا أهمل العميل، ولم يتسلم من التاجر إيصالاً بسالم الذي دفعه للتاجر، فإن المال الذي لم يتسلم عنه إيصالاً لا يحتسبب ليه (جسورج الابسن، الذي دفعه للتاجر، فإن المال الذي لم يتسلم عنه إيصالاً لا يحتسبب ليه (جسورج الابسن، صاحبه فإن على القائد معاقبة البناء بالقتل (غتيلو، هورد وملباي، ١٥ كا ١٤ هس).

وبعد حوالي ألف عام من الاضمحلال السياسي في أعقاب هورابي .. توَّج "نبوخذ نصر" ملكاً على بابل وازدهرت البلاد أثناء حكمه. إلا أن القانون في عهد " نبوخذ نصر" لم يكن إلا امتداداً لقانون هورابي، فقد قتنت الإجراءات في مجال الإشراف على الأعمال ومراقبتها للتأكد من تحقيق الأهداف. ففي مجال الغزل والنسيج مثلاً، كان الغزل يعطي ألواناً محتلف لكل كمية أسبوعية، بحيث يسهل التعرف عليها ولمعرفة المدة التي تستغرقها خامة معينة حستى يتم تصنيعها. وقد استخدمت نفس الوسيلة في مصانع الغلال فيوضع محصول كبل سنة في جرار ملونة بلون يختلف عن جرار المحصول للسنوات الأخرى. وأما من ناحية المكافأة والأجر، فقد نص القانون على إعطاء العاملات أجرهن على شكل طعام، بحيث تتوقف كمية الطعام الذي يصرف لكل امرأة على قدر إنتاجها في العمل (المغربي، ١٤٨٨م: ٢٤١-

كما رأي أن النظام هو أساس النجاح وأن الإنسان لا يمكن أن يؤدي عملـــه علـــى الوجـــه الأكمل دون أن يتبع نظاماً لذلك (المغربي،١٩٨٨م:١٤٩ م.١٤٩).

وهكذا نجد في الصين منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة مبادئ لها صدى ورنين يضاهي نغسم الإدارة الحديثة من "تنظيم" وإجراءات لرقع الكفاءة" و" أساليب رقابيسة مختلفسة" صنفها كونفوشيس فيما سمي بعد ذلك "بالفلسفة الكونفوشيسية" (جورج الابن، ١٩٧٢م: ٣٤).

ومن حكم الحضارة الصينية حول دور القائد في التوجيه قولهم: إذا كان القائد ضعيفاً لا سلطة له، وإذا لم تكن الأوامر مفهومة تماماً، وقع اللوم على القائد، أما إذا كانــت أوامــره واضحة، ومع ذلك لا تطاع فإن هناك خطأ بالتنظيم (جورج الابن، ١٩٧٢م:٣٧).

#### ٥- الحضارة الإغريقية:

لقد جاءت الحضارة الإغريقية بعد الحضارات الصينية والمصرية والبابلية. وعما يلفت النظر في الحضارة ألها أول من عمل على تكوين دولة ديمقراطية. وربما أن كتابات "سسقراط" "واكسينفون" من أهم ما ساهمت به هذه الحضارة في مجال الإدارة بوجه عام وفي مجال القيادة الإدارية بوجه خاص، فهؤلاء الكتاب عملوا على توضيح كلية الإدارة (شمولية الإدارة). وكذلك عرفوا التخصص، وتقسيم العمل ودراسة الوقت والحركة، وذلك على ألها جميعاً من المهام القائد الإداري.

ويظهر من حوار "سقراط" مع تلميذه "أكسينقون" أن أدوات القيادة في كل الأحسوال واحدة، فمن واجب القائد أن يبث الحماس في نفوس مرؤوسيه، وأن يتعرف على مقدرة كل منهم ومستوى أدائه وعطائه، وأن يحفز المجدّ منهم ويعاقب المقصّر، وأن يعمل على كسسب صداقتهم بالألفة والمودة، وأن يكون صابراً في نفسه مجداً وهادئاً. وقد أوضح "سقراط" أن القائد الناجح هو الذي يبث الطاعة والحماس في نفوس مرؤوسيه ويضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ويعاقب المقصر ويكافئ المجد، وهو كذلك الذي يحرص على البحث عن كل

٤- الحضارة الصينية:

لقد عُرف الصينيون بحكمتهم وفلسفتهم، وعرفوا بدرايتهم ببعض المسادئ الإدارية في مجالات القيادة والتخطيط والتنظيم والرقابة. ويعتبر دستور الإمبراطور "شاو" الذي عاش عام و ١,١٥، هو أقدم دليل إداري يضعه قائد قط لموظفي الخدمة المدنية مسن أدنساهم إلى أعلاهم مرتبة، حيث قام بوصف الوظائف وتصنيفها، ووضع قوائم دقيقة بواجبات كل منها. كما وضع ثماني قواعد ليهتدي بها رئيس الدولة في الحكم، حيث كانت القاعدة الأولى تتعلق بتنظيم الدولة بما يضمن استقرارها، والثانية تتعلق بتخصصاتها لإقلال المعوقات، والثالثة تتعلق بعلاقاتها واتصالاتها بما يضمن كمال طهور الدولة بمظهر البقاء، والقاعدة السادسة تتعلق والخامسة تتعلق برسمياتها بما يضمن كمال طهور الدولة بمظهر البقاء، والقاعدة السادسة تتعلق برقابتها بما يضمن كمال الحكومة، والقاعدة السادسة تتعلق بالمسساءلة والعقاب لضسمان مداحها، والقاعدة الثامنة تتعلق بتدبيرها بما يضمن مراجعة أداء حكومة البلاد.

ويتمتع الإمبراطور – أيضاً – بثمان سلطات تعينه على معاملة مختلف ضباطه: الأولى: الرتب التي تحدد درجاهم، والثانية: الرواتب التي تزيد ثرواهم، والثانشة: النفحات التي تسيطر على مصائرهم، والرابعة: المناصب التي تضبط تصرفاهم، والخامسة: العناية الإلهية التي تؤثر في بركتهم، والسادسة: المصادرة التي تؤدي إلى فقرهم، والسابعة: الطرد الذي ينتج عن تقصيرهم، والثامنة: الموت الذي يكون نتيجة لإسرافهم (جورج الابن، ١٩٧٢م:٣٣).

وقد اقتضت كثرة وأهمية المهام الملقاة على عاتق كبار قادة الموظفين في الحضارة الصينية، تزويد الجهاز الحكومي بالإداريين الأكفاء من ذوي المواهب والقدرات العالمية. لهــــذا كـــان الإمبراطور "شن" يمتحن كبار موظفيه ممن يشغلون مناصب قيادته كل ثلاث سنوات، ويحدد على ضوء نتائج الامتحان إمكانية إبقائهم في مناصبهم أو عزلهم (كنعان، ١٩٨٠م:١٩).

وأكد "منشيوس" مبدأ " مستوى الأداء" الذي تريده القدرة الإلهية كما يقول. فقد رأى أن القوانين وحدها لا تكفي لإنجاح المؤسسة. بل عليها أن تلتزم بمستوى أداء تقبله الآلهـــة.

وثمتلكاتمم، والرقابة على الأخلاق والآداب العامة (كنعان، ١٩٨٠م: ٢٧). ومما يدل علم اهمية هذا المنصب ما كتب على قبر "لوكيوس سيسبيو Lucius Scipio والذي يوضح مدى تفضيل سلك الوظائف العامة، ومن ضمنها وظيفة الرقابة على كل شيء. وقد جـــاء فيمــــا

كُتب على قبره: "إن معظم الرومان يجمعون على أن هذا الرجل أقدر الرجال الأكفاء. لقـــد كان إبناً ليراتوس، وقد تولى منصب القنصل والرقيب في بلادنا" (كنعان، ١٩٨٠م:٢٨).

وفي عام ٢٨٤م أصبح " ديوكلتيان" إمبراطوراً وأدخل أسلوباً جديـــداً في القيـــادة .. يرتكز على تفويض مضطرد ومتتابع للسلطة، لأنه أدرك أن اتساع رقعة الإمبراطورية لا يمكنه من إحكام الرقابة على المناطق النائية.. دون تفويض المزيد من السلطة. وهكذا أصبح مسن الصعب بشكل واضح على ولاة الأقاليم وغيرهم من الحكام .. أن يشقوا عصا الطاعة على الحكومة المركزية. واليوم يطبق المديرون نفس مبادئ ديوكلتيان في القيادة والتنظيم عندما يستخدمون نظاماً هرمياً في تدرج القيادة المركزية بغية استقرار السلطة المركزيـــة (جـــورج الابن: ٩٧٢ م: ٥٣-٥٣). وفي توصية "لكاتو" حول إدارة المزارع في الحضارة الرومانية.. كان يقول بأن على المزارع عندما يريد تفتيش الحقول .. أن يلاحظ مدى تقدم العمل، وماذا تم إنجازه منه، ويقارنه مع ما ينبغي أن يتم. وينبغي عليه بعد ذلك أن يستدعي ناظر زراعتـــه، ويطلب منه تقريراً عما تم إنجازه، ويسأل: لماذا لم يتم إنجاز الباقي. وأخيراً يذكر "كساتو" أن المالك ينبغي أن يعطى ناظر المزرعة خطة عمل للسنة كلها .. بحكم إنه القائد الذي يجــب أن يخطط للعمل (جورج الابن، ١٩٧٢م: ٥٤).

وهكذا نلاحظ أن هذه المرحلة الإدارية التي كانت سائدة في العصر الروماني قريبة الشبه بما هو سائد اليوم من مراحل إدارية حديثة في الإدارة.

## ثَالَثَاً: تَطُور الْفَكر القيادي الإداري في العصور الوسطي

لقد تميزت العصور الوسطى بسيطرة الإقطاع، خيث كان الملوك والنبلاء يملكون جميسع موارد الدولة. وكذلك تميز هذا العصر بسيطرة الكنيسة على جميع شئون الحياة وخاصة بعد أسباب النصر والتزود بما .. كما يحرص على أن يتجنب ويتحرز مما يؤدي إلى الهزيمة رجورج الابن، ۲۷۲: ۲۸-۳۱).

وقد عرف الإغريق ما يسمى بروح الحدمة العامــة (The Sprit of Service)، والـــتي تتمثل في التأكيد على أن المصلحة العامة تسمو على المصلحة الخاصة، وهو مـا يعتــبر مــن الخصائص المميزة لسلوك القائد الإداري الجيد في الإدارة الحديثة (كنعان، ١٩٨٠م: ٢٤).

ويرى "أفلاطون" – أحد المفكرين الإغريق الذي عاش ما بــين الفتـــرتين ٤٢٧ –٣٤٧ ق.م- أن الناس يختلفون في المواهب، ومن ثم يؤدي بعضهم بعض الأعمسال أحسس مسن غيرهم، وكذلك يرنى أن المهارة تكتسب فقط عندما يقبل الناس على أداء العمل الذي يتفق هع استعدادهم الطبيعي، حيث يقول "إن جميع الأشياء يزداد إنتاجها وفرة ويسرأ وجودة إذا تولى الفود أداء الشيء الذي جعلته الطبيعة صالحاً له، وقام بمذا الأداء في الوقست المناسب دون ضياع الجهد في عمل كل ما يحتاج إليه" (كنعان، ١٩٨٠م: ٢٦-٢٦).

لقد ركزت الحضارة الإغريقية على الدور الذي يقوم به الإمبراطور والقيادات الإدارية.. في فرض الرقابة على أعمال الدولة وممتلكاتما. ومن الملاحظ- أيضاً- على هذه الحضارة ألها اعتمدت على الطبيعة وما تعطيه للفرد من مواهب حسب زعمهم - دون النظر إلى القدرة الإلهية في ذلك، وقد يمكن أن نود كل هذا إلى المعتقدات الدينية التي يؤمن هما الإغريسق في ذلك الوقت.

## ٦- الحضارة الرومانية:

كانت الحضارة الرومانية آخر الحضارات التي ظهرت قبل الميلاد (٥٠٥-١٤م)، وقسد أدى اتساع رقعة الإمبراطورية الرومانية إلى المساهمة في تطوير الممارسات الإداريسة عامـــة والأساليب القيادية خاصة لإحكام الإشراف على أعمال وممتلكات الدولة.

كان أهم ما يميز الحضارة الرومانية أنما عرفت منصب الرقيسب، أو المسدعي العمام (Ombudsman)، ويتمتع شاغله بسلطات أشمها: الإشــــواف علــــى ســــجلات المــــواطنين مراعاة جميع العاملين لمواعيد الحضور والانصراف بكل دقة، كما مارست رقابة حازمة على مدخل حوض السفن منعاً للسرقات. وسيطر قادة الترسانة على قبول "الصبية" وترقيتهم إلى "أسطوات". وقد استخدمت قيادات الترسانة خطة لتقييم مستوى الكفاءة من خلال لجية تجتمع في مارس وسبتمبر لمراجعة تقدير كفاءة الأسطوات توطنة لمكافاة الأكفاء منهم، وترقيتهم (جورج الابن، ١٩٧٧ه: ٢٤-٨٧٠).

لقد عرف القرن السادس عشر اهتماماً كبيراً بالمفاهيم الإدارية، إذا نرى في كتابسات " سير توماس مور" (Sir Thomas Moore)" ونيقولسو مساكيفللي" (Nicholo Machiavelli) ونيقولسو مساكيفللي" (اليوتوبيا" أو المدينة الفاضلة تفهما واضحاً للمبادئ الإدارية. وقد كتب السير توماس مور "اليوتوبيا" أو المدينة الفاضلة مبيناً الحالة الاجتماعية والسياسية التي حلت بانجلتوا في عصر هنري السابع وولسده هنسري الثامن. أما ماكيفللي المعاصر لسير توماس مور - فكتب في كتابيه "المحاورات" و"الأمير" أن السلطة تختلف عن التسلط .. لألها تطفو من القاعدة إلى أعلى وليس العكس، واعتبر الأمسير مرشداً للشباب، حيث يجب عليه العمل على المبادرة بوضع الخطط والتأكد مسن إنجازها، والتدخل عند الحاجة، وقد تبني فلسفة المغاية تبرر الوسيلة (المغربي، ١٩٨٨ م: ١٥٩ -١٥٧).

## رابعاً: تطور الفكر القيادي الإداري في العصر الإسلامي

إن للحضارة الإسلامية مساهمة كبيرة في تطوير الأساليب القيادية، فقد أنشأت الدواوين ووضعت المبادئ والنظم. ولأن الحضارة الإسلامية امتدت عبر عصور طويلة. فإننا سنكتفي بلكر إسهامات العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين، وإسهامات خلفاء بني أمية والخلفساء العباسين في تطوير القيادة الإدارية. وحيث أن لتلك الفترات إسهامات عديدة وجليلة، فسوف نكتفي فقط بذكر الإسهامات الرئيسة التي زادت من تطور الفكر القيادي الإداري. ويما أننا سنفرد للقيادة الإسلامية فصلاً لاحقاً في هذا الكتاب، فلن نتطرق إلا لأهسم هدة الإسهامات.

اندثار الإمبراطورية الرومانية، حيث كانت تحارب المفكرين والباحثين، إلا أن هناك بعض الملامح القيادية التي تنم عن أن لهذه العصور مساهمة في تطوير الفكر القيادي وإن كانست قليلة. لذلك تعلم المديرون الشيء الكثير من دروس الإقطاع، فقد تعلموا أن قوة التنظسيم تكتسب عن طريق الرقابة الهرمية. وفوق ذلك تعلموا أنه بالمصلحة المشتركة يمكن أن يسنجح أي نوع من التنظيم – لكنهم وجدوا أن موضوع المصلحة المشتركة .. ينبغي أن يكون قائماً (جورج الابن، ١٩٧٧م: ٢١).

ومن الإسهامات في هذه العصور رسالة "لوقا باكيولي" في عام ١٤٩٤م التي يصف فيها مسك الدفاتر بطريقة القيد المزدوج. وبالرغم من أن هذا النظام لم يكن مسن ابتكار هسذا الرجل، إلا أنه ذكر أن النظام الذي عرفته البندقية ينبغي أن يتبع، وأوصى باستخدامه وفضله عما عداه من أنظمة. ولكتاب "باكيولي" أهمية خاصة لدى الباحثين في علم القيسادة لعدة أسباب منها أن "باكيولي" أبرز الحاجة إلى منشأة تتوفر لها رقابات إدارية داخلية، كما أوضح أن كافة المعاملات يجب أن تكون مستكملة للتفاصيل، وتحفظ في الملفات بصفة دائمة، وأن المراجعة الدورية لازمة للرقابة الداخلية (جورج الابن، ١٩٧٧: ٣٣ - ٢٤).

لقد كان لتجارة البندقية أثراً كبيراً على الإدارة، فنجد مثلاً، أن هناك اهتماماً بالسدفاتر المحاسبية، واهتماماً بالمعلومات اللازمة عن المراكز التجارية. وقد شكلت البندقية وترسانتها البحرية أحد العوامل التي أثرت على الإدارة في العصور الوسطى، حيث شجعت القائد على البتداع أساليب الإنتاج، ومراجعة الموازنة بأساليب عمتازة. وكان لترسانة البندقية ممارسات إدارية قيادية تجدر الإشارة إليها، منها على سبيل المثال لا الحصر: الرقابة بالمحاسبة حيث كانت من أول أساليب القيادة والرقابة التي كانت تمارسها قيادة الترسانة. واستخدم القيادة الرقابة من خلال كشوف الجرد، حيث كانت تحفظ كشوف مفصلة عن المحزون والمنصرف من مخازن الترسانة، وكذلك رقابة التكاليف التي استعانت بما القيادة لتوفير الوقت والجهد، من مخازن الترسانة، وكذلك رقابة التكاليف التي استعانت بما القيادة لتوفير الوقت والجهد، والحد من التكاليف غير الصرورية، وفي الرقابة على الأداء. وكذلك حرصت القيادات على

القيادة) ستكون يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. ويقصد بحقها المساواة والعدل والتواضع وإيثار الغير والتقشف والزهد والقدوة. ولقد عمق الإسلام على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم عدداً من المبادئ القيادية الهامة التي ظهرت في العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ومن تلك المبادئ ما يلى:

- مبدأ الشورى.
- مبدأ العدل والمساواة بين الناس.
  - مبدأ طاعة ولاة الأمر.
- مبدأ العمل الجماعي (العمل بروح الفريق).
  - مبدأ القوة والأمانة.
    - مبدأ الجدارة.

### ٢-خلافة أبي بكر الصديق:

كان خلافة أبي بكر الصديق - أيضاً - إسهامات كبيرة في تطوير الفكر القيادي، ومنها استمرارية اتباعه - رضي الله عنه - لما وضعه المصطفى صلى الله عليه وسلم مسن قوانين وأنظمة، فقد قال: " إنما أنا متبع ولست مبتدع "، وكذلك حرصه رضي الله عنه على تنفيذ ما خطط له رسول الله، كإرسال جيش أسامة نحاربة الروم، وقد قال: "والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله". وكذلك حربه لأهل الردة وإعادته إياهم إلى حوزة الإسلام والمسلمين، ومحافظته على وحدة الدولة واستمراريتها، وقد كان ذلك نهجاً يدل على رؤيته الواضحة لوظيفة القائد.

استمر أبو بكر الصديق في تطبيق المبادئ التي تعلمها .. من رسول الله صلى الله عليه وسلم.. كالشورى والعدل والمساواة والرفق بالآخرين وغير ذلك، كما أنه سمح بحرية الرأي الآخر ومثال ذلك عندما سمح لعمر بن الخطاب أن يعارضه في قتال المرتدين. ويقول "فضل الله": إن أهم ما ميز قيادة أبي بكر هو محافظته على "التقوى والإيشار والرفق، والحلو

١ - عصر الرسول صلى الله عليه وسلم:

كان صلى الله عليه وسلم. يمثل القائد الأول في عصر الإسلام .. فقد أسس الدولسة، وأوجد الأرض، وحرر الشعب، وكون السلطة، وبنى النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي على ضوء التشريعات الربانية. وكان صلى الله عليه وسلم يتصف بصفات القائد المسلم المتعددة (سنتحدث عنها في فصل لاحق)، وكان عليه الصلاة والسلام يحرص على القيادة، فينتقي خير الرجال عندما يرسل الرسل أو الغزاة أو الجيوش في سبيل الله.

وقد كان من مبادئه صلى الله عليه وسلم التركيز على كفاءة الرجل في العمسل وحبسه للمهمة التي يكلف بها، كما أنه يهتم بتحديد تسلسل السلطات، وذلك مثلما حصل عنسدما عين علي بن أبي طالب أميراً على المدينة بعد خروجه في غزوة تبوك، وعين أسامة بسن زيسد قائداً لجيش العسرة، وعين خليفة لأسامة هو جعفر بن أبي طالب، وخليفة لجعفر هو عبسدالله بن رواحه.

وكان يقول صلى الله عليه وسلم مؤكداً على ضرورة إحسان الاختيار للقيادات: "أيما رجل استعمل رجلاً على عشرة أنفس، وعلم أن في العشرة أفضل ممن استعمل، فقد غش الله وغش رسوله وغش جماعة المسلمين "، كما كان يؤكد على ضرورة القيادة فقال: " من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية "، وقال عليه الصلاة والسلام: " لا يحق لثلاثة يكونون في فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم المطيري، ١٤١٧هـ).

ونرى في وثيقة المدينة التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم .. دستوراً في الحكم والقيادة وضح فيه المصطفى قواعد الحكم والقيادة، فأكد على روح الجماعة والعمل التعاوية، وعلى محاربة الفساد، والبعد عن الظلم والجور، وإرجاع الأمر المختلف فيه إلى الله ورسوله.

وفي الخلاصة، يمكن الإشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم .. أقام نظاماً إدارياً للدولة الإسلام. وكانت أهم ميزات ذلك النظام أنه يقوم على مبدأ أن الأمارة (وظيفة

و لايات.

والشورى، والاستعداد، والتعبثة، والشجاعة، والإقدام، والحديث حينمسا يجسب الحسديث

والصمت حينما يجب الصمت، وعدم أخذ الناس بالشبهات، والسماحة في التعامسل مسع

ولايات لتسهل إدارتمًا، فقسم الجزيرة العربية إلى ثلاث ولايات، كما قسم السيمن إلى غمان

الأمصار محمد بن القصص الذي ك

٣- خلافة عمر بن الخطاب:

كان عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين، وقد اتبع ما سار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما نهجه الخليفة الأول، إلا أنه كان له أثر ملموس في تطوير التنظيمات الإدارية الرسمية للدولة الإسلامية في عصر صدر الإسلام. فقد نظر الخليفة الثاني إلى العدل كأسساس لحكمة، ومن ثم ركز كثيراً على تأصيل العدل في كل شيء، وذلك تجنباً لمخالفة توجيهات الخالق عز وجل، وتوجيهات رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كان ابن الخطاب يخاف مسن الفتنة، والغبن الاجتماعي، ومدعاة الانحراف ولدلك كان منهجه العدل، فهو لا يفرق بين الوالي وأصغر الرعية، ولعلنا نتذكر قصة ابن عمرو بن العاص والي مصر: حينما ضرب المصري فاشتكى المصري إلى عمر بن الخطاب فحكم له أن يقتص من ابن عمرو بن العساص. حين يفد إلى المدينة، وقد تم له ذلك. ومن الشواهد أيضاً على سيرة هذا الخليفة قصة رسول كسرى عندما جاء فرأى عمر وهو نائم تحت الشجرة فقال له: حكمت فعدلت والمنت فنمت يا عمو.

ومن المبادئ القيادية التي سنّها عمر بن الخطاب قوله رضي الله عنه لعمرو بن العاص: "متى استعبدتم الناس وقد ولدهّم أمهاهم أحراراً "، وكذلك من مبادئه محاسبة موظفيه عن أموالهم ومن أين اكتسبوها. لقد كان يحصي عليهم أموالهم قبل تولي الإمارة وبعدها، وما زاد عن الكسب المشروع كان يسألهم: من أين لك هذا؟، فكان يقول لهم: "لقد بعثناكم ولاة ولم نبعثكم تجاراً ". وقد رسّخ مبدأ رقابة القائد الرئاسية المباشرة حيث كان يطوف بنفسه على

الأمصار، وكذلك رقابته غير المباشرة وتبنيه لمبدأ الرقابة الذاتية. إن قيام ابن الخطاب بإرسال محمد بن مسلمة لتقصي حقيقة شكوى أهل الكوفة ضد سعد بن أبي وقاص كانا أحد القصص التي تجلت فيها روح المتابعة المباشرة من القائد، كما تجلى فيها سلوك ابن الخطاب الذي كان يقوم على عدم أخذ الناس بالشبهات أو القيل والقال، وإنما كان يحاسبهم بناء على ما يتضح له بعد التحقيق الذي كان يختار له اعدل الناس وأتقاهم.

واتبع عمر بن الخطاب سياسة المؤتمر السنوي .. الذي كان يناقش فيه ولاته على الأقاليم ويتابع من خلاله أحوال الدولة والرعية، وكان ذلك المؤتمر يعقد أثناء الحج. ولقد قام مبدأ عمر ابن الخطاب في القيادة على مقولته الشهرية " أرأيتم إذا استعملت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل، أكنت قضيت ما علي، قالوا: نعم... قال: لا، حتى أنظر في عمله، أعمل بما أمرته أم لا ".

لقد قبل عمر بن الخطاب الرقابة الشعبية حتى على نفسه كفائد للأمة، حتى كان يقسول للناس: ".... اتقوا الله عباد الله، وأعينوني على أنفسكم بكفها عنى، وأعينوني علسى نفسسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضاري النصيحة فيما ولأبي الله من أمركم ". كان عمر ابن الخطاب نموذجاً في التواضع والعدل، ويتضح ذلك من قصته عند قدومه إلى الشام مسع خادمه .. بعدما فتحها الله على المسلمين، فقد جاء عمر ليصالح أهل بيت المقسدس ويتسلم مفتاح المدينة، وقدم إلى بيت المقدس وكان يمشي وخادمه راكب على الدابة، حيست كان يتناوب الركوب مع خادمه، وكان الدور عند الوصول إلى المدينة للخادم، فما ضار عمر أن يمشي والخادم راكباً.

وكان تعامله مع أموال الدولة في عهد خلافته بعيداً عسن الاستغلال والتبديد أو الإسراف. وقد قال في ذلك الخصوص: " لقد أنزلت نفسي من مال الله بمترلة ولي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف". وقد نشأت فكرة الفصل بسين الجانسب

خروج الوالي على التعاليم الشرعية في التعامل مع الرعية، وفي كتاب على بن أبي طالب لـــ "الأشتر النخعي" دليلاً موجزاً على رأيه -- كرم الله وجهه -- في القيادة، وما يجب على القائد فيها. ومن أهم ما ورد في تلك الرسالة من توجيهات منهجية في القيادة ما يلى:

- ضرورة أن يكون القائد طائعاً لله ومتق له، متسلحاً بسلاح العمل الصالح.
- على القائد أن يكون رحيماً ومحباً لمن تحته من المرؤوسين .. مخففاً الضغط عنهم، وقادراً على العفو والصفح عن المخطئ أو المقصر منهم.
  - البعد عن الكبر والغطرسة والتحلي بالتواضع ولين الجانب والجلوس إلى الرعية.
  - الوسطية والاعتدال ورد المظالم، وعدم تصديق الواشي والنمام، وتجنب المحاباة.
  - البعد عن بطانة السوء، والحرص على البطانة الصالحة، واصطفاء المستشارين.
- التفريق بين المجتهد والمقصر، ومجالستهم ونصحهم، وتوفير المكافسات والحسوافز
   المناسبة لهم.
  - النقة في المرؤوسين، وإحسان الظن هم وإكرامهم، وتفقد الرعية وإنصافها.
- تعيين أصحاب الكفاءة والجدارة ومنحهم الأجور المناسبة، والتشديد في رقابتهم
   ومساءلتهم.
  - العقاب لمن قصر متعمداً، بعد أن نُهي دون تبجح أو مبالغة في العقوبة.
  - الحفاظ على الجماعة وإرضائها، وعدم إضاعة التوافه بحجة إحكام الكثير المهم.

ونخلص من هذا بأن علياً وضي الله عنه قد اهتم بأسس القيادة مثل الشورى والحوافز وتنظيم الرواتب والعدل وإرضاء الجماعة واختيار العاملين حيث اهتم باختيار الصالح مسن العمال من ذوي التجربة والحياء، ومن أصحاب البيوت الصالحة دون محاباة أو أثرة، بل أنسه اعتبر المحاباة والأثرة من شعب الجور والحيانة.

التنفيذي (الولاة) وبين جباية أموال الدولة (الجباة) والجانب القضائي (القضاة)، وذلك ليتحقق للجباة والقضاة الاستقلالية المطلوبة عن الولاة والأمراء.

اهتم عمر بن الخطاب بالنظام الإداري للدولة فأسس- رضي الله عنه عسداً مسن الدواوين التي كانت تمارس أعمال الدولة، وكان من أهم تلك الدواوين ديسوان الخسراج، وديوان الرسائل، وديوان الجند، وقد وصل عددها إجمالاً إلى شمسة دواوين.

## ٤- خلافة عثمان بن عفان:

اتبع عثمان بن عفان - رضي الله عنه - منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيادة، ولم يغير من الأوضاع التي تركها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فكتسب إلى الأمسراء والولاة يقول: "قد وضع لكم عمر ما لم يغب عنا، بل على ملا منا، ولا يبلغني عن أحد منكم تغيير ولا تبديل، فيغير الله ما بكم ويستبدل بكم غيركم". وكان عثمان بن عفان لا يقطع أمراً إلا وقد استشار من أهل الحل والعقد من يرى فيهم الرأي السديد والصلاح.

وقد خشي عثمان بن عفان من ضياع القرآن، نتيجة لاستشهاد العديد من حفظته ولاختلاف اللهجات والقراءات، فأمر بجمعه في نسخة موحدة بخط وحرف واحد، وذلك من قبل فريق شكله عثمان لهذه المهمة من عدد من الصحابة الذين كانوا نواة لديوان الرسائل. وقد زاد عثمان بن عفان من عدد الدواوين التي تتولى العمل الإداري في عاصمة الدولسة الإسلامية المدينة المنورة حتى قيل أنه بلغ عددها سبعة دواوين. وكان الخليفة عثمان بسن عفان قريب من الأمة، ويراعي حاجتهم ومظالمهم، فعزل الولاة ممن ثبت ظلمهم لرعيتهم، أو تعديهم على محارم الله.

## ٥- خلافة علي بن أبي طالب:

سار الخليفة الرابع على بن أبي طالب على النهج النبوي، واتبع نهج أسلافه من الخلفاء الراشدين ... في التعامل مع القادة والقيادة. وكان على بن أبي طالب يعين الوالي على أحد الأمصار، ويترك له الحرية للتصرف في أمور ولايته، ولكن في ظل رقابة دقيقة للتأكد من عدم

وساهمت الحضارة الإسلامية العباسية في تطوير الفكر القيادي من خلال إعادة تشكيل مؤسسات الدولة، وتدوين الدواوين، فتم إنشاء ديوان الحسبة، ودواوين أخرى حتى وصل عدد الدواوين إلى ثلاثة عشر ديواناً.

وقد أثرى العهد العباسي الفكر الإسلامي عامة، والفكـــر القيـــادي الإداري خاصـــة.. بالكثير من آراء الكتاب المسلمين النيرة، والكتابات الفكرية التي كانت تستفيد منها الدولـــة في تطوير قيادامًا، وتطوير نظمها السياسية والاقتصادية. وكان من أهم كتاب تلك المرحلة الفارابي الذي كتب "المدينة الفاضلة" وأبو الحسن الماوردي الذي كتب"الوزارة" وأبو يعلسي محمد الحنبلي الذي كتب "الأحكام السلطانية"، وأبو محمد عبدالله بن قتيسة السذي كتب "الإمامة والسياسة"، وأبو عبيد القاسم بن سلام الذي كتب كتاب "الأموال". وقد وضعت هذه الكتب الأسس الرئيسة لممارسات القيادة على مختلف المستويات، كما ألها كانت بدايـة لتأسيس الفكر القيادي الإداري الإسلامي.

## خامساً: تطور الفكر القيادي الإداري في العصر الحديث

عبدت الأرضية أمام التطوير الإداري، فساعدت على ظهور بعض الأساليب الإدارية المختلفة، إلا أن هذه القفزة الصناعية الهائلة من الزراعة إلى الصناعة .. لم ترافقها قفزة مماثلسة في الفكر الإداري. فقد أدى ظهور المصانع وخطوط التجميع وزيادة حجــم الإنتاجيــة إلى تركيز دور القيادة الإدارية في الرقابة للإقلال من السرقة، كما لم تتحسن الجودة ولكن بقيت قاعدة "على المشترى أن يحذر" سارية المفعول. لقد ظلت المنتجات تنتج بفروقات وتباينات كبيرة، ولم تطبق عليها سوى الرقابة من حيث مقاييس الطول والعرض، وذلك لغرض دفسع الأجور.وكان المقياس المستقر .. هو موازنة الربح والخسارة، وأن أي انحراف عن هذا المعيار كان سبباً كافياً لاتخاذ الإجراءات التصحيحية، والتي كان من بينها الاستعانة ببعض العمـــلاء ٦- خلافة بني أمية:

بعد مرحلة الخلفاء الراشدين جاءت مرحلة خلافة بني أمية مع بداية خلافة معاوية بن أبي سفيان الذي ابتدع نظام الحكم الوراثي في الإسلام، والذي قال عن رأيه في الحكم والتعامــــل مع الرعية: (إن بيني وبين الناس شعرة لن تنقطع أبداً، فإن هم شـــدوها أرخيتـــها وإن هـــم أرخوها شددتما)، وقد اتخذت الخلافة الأموية من دمشق مقراً لها، وكانت تتصف بالتباطؤ في التطور الإداري.. نتيجة للخلافات السياسية والصراع على السلطة ... خاصة بعد إبطال تلك السنين العديد من التطورات التي ساهمت في أثرى الفكر القيادي، وكان مـن أهمهـا ازدياد عدد الدواوين .. حتى وصل إلى تسعة دواوين في عاصمة الدولة، وثلاثة في عاصمة كل ولاية من ولايات الدولة الأموية. وقد اتسعت أقطار دولة بن أمية .. مما جعـــل الخليفــة يفوض أمور إدارة الولايات إلى ولاة الأقاليم، حيث منحهم سلطات شبه مطلقة لإدارة كافة شئون ولاياتهم.

وقد تسبب دخول العديد من الأمم في الدولة الإسلامية .. في تغير الظـــروف المحيطـــة بالبيئة السياسية والاقتصادية .. مما حدا بالأمويين إلى الاستفادة من خبرات تلــك الأمــم في تدوين الدواوين وأمور الإدارة والسياسة. وقد أملت تلك الظروف على الدولة، الأموية تطوير واستحداث العديد من وظائف الدولة، وخاصة في الإدارة والحكم والشئون المالية. ٧- خلافة العباسيين:

قامت الخلافة العباسية على أثر دعوة سرية. غت وترعرعت منذ ظهور الدولة الأمويسة، حيث كانت هذه الدعوة تتخذ من حق بني هاشم الشرعي في الخلافة وسيلة لها .. حتى تحقق لها ذلك، فأطاحت بالأمويين وبدأت الخلافة العباسية في بغداد، وامتدت لخمسة قرون. في أسلوب منتظم تتبعه القيادة لإحكام الرقابة، وكان في ذلك متأثراً بعدم الثقة في شسكل التنظيم الذي ضم مجموعة من المؤسسات رجورج الابن، ١٩٧٢م: ١٢٣-١٠٥٠).

قام دانيال ماك (في منتصف القرن التاسع عشر "١٨٥٧م-١٨٥٧م") الذي عمل مسع بور على تطبيق المبادئ الإدارية الثلاثة (التنظيم والاتصالات والمعلومات) على سكة إيسري الحديدية عندما كان رئيساً لها. ونفي ماك كالوم الاعتقاد السائد- آنذاك- بسأن التوسيع أن السكك الحديدية أدى إلى نقص في الرقابة الإدارية، وعجز في تحقيق الربح. ورأى أن مشكلة القيادة تكمن في اللوائح والتعليمات الدقيقة التي من شألها أن تسؤدي إلى نجساح التشغيل. ولذلك أدخل ماك كالوم نظام توصيف الوظائف والترقية على أسساس الجسدارة، وجعل المشرفين مسئولين عن نجاحهم وفشلهم، وبين مراكز اتخاذ القرارات بوضع خريطسة تنظيمية للشركة. وقد عمل ماك كالوم على تفويض السلطة تفويضاً منطقياً، وشجع ممارسة الرقابة عن طريق التقارير الفردية (المغربي، ١٩٨٨ه من ١٦٦٠٢).

وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر (١٨٨١م) كان الكابتن هنري متكالف أن التنظيم Metcalf يجري تجاربه الإدارية في ترسانة فرانكفورت. وقد اكتشف متكالف أن التنظيم والرقابة بالأساليب التقليدية. كانت عديمة الجدوى وغير فعالة، ولذا قام بوضع نظام متكامل بحيث تنبع المسئولية من مصدر محدد مع السياب المعلومات والتفاصيل عائسدة إلى المصدر الأصلي (Feedback) (المغربي، ١٩٨٨م: ١٦٧).

وقد كانت نظرية متكالف، مثل نظرية ماك كالوم، تقوم على أساس النظام والرقابة. وحرص على أن تنبع كل مسئولية من مصدر (قائد) محدد واحد، مسع سسيل مرتسد مسن المعلومات التفصيلية المتعلقة بالمصروفات والإنجازات إلى هذا المصدر. وليس معسني هسدا أن متكالف كان مبتكراً للسجلات والتقارير، فالأمر على العكس، حيث استغنى عن جميسع التقارير ولم يستثن منها إلا أهمها وألزمها، فتجد أنه ألغى ثلاثة عشراً نوعاً مختلفاً من السدفاتر والتقارير. كانت ترسانة فرانكفورت قد درجت على استخدامها بصفة منتظمة.

عن طريق السماح لهم باستبدال المنتج المعيب عند اكتشافه بآخر سليم .. بدون تحمـــل أي تكاليف إضافية (غتيلو وآخرون، ١٥٥هـــ)، و(المغربي، ١٩٨٨م: ١٥٨).

ولأن القيادة كانت تواجه مشكلة الرقابة فقد كان من الأساليب الوئيسية الستي لجسأت إليها القيادات أسلوب العمل بالقطعة، وذلك لتلافي مشاكل العمل بالأجر الثابت، وتسلافي دواعي مراقبة العامل مراقبة مستمرة (جورج الابن، ١٩٧٢م: ١٠١).

وتجدر الإشارة إلى أن النصف الثاني من القرن الثامن عشر .. قد شهد نشاطاً كسيراً في الكتابة في مجال الإدارة. ويعود الفضل في ذلك بشكل خاص إلى مجموعة مسن الفلاسفة الاقتصاديين من أمثال: السير جيمس ستيورت في كتابة "مبادئ الاقتصاد السياسي"، وآدم سيث في كتابة "ثروة الأمم" وقلة من الممارسين والمفكرين. وقد تعرف الاقتصاديون بشكل عام على الوظائف الإدارية المعروفة حديثاً، ومن ضمنها القيادة. وقد اختلف الاقتصاديون على أهمية كل من هذه الوظائف الإدارية، فينما كان بعضهم يميل لوضع التخطيط في على أهمية كل من هذه الوظائف الإدارية، فينما كان بعضهم يميل لوضع التخطيط في الدرجة الأولى .. كسان آخرون يندون بان تكون القيادة في الدرجة الأولى (المغربي، ١٩٨٨م: ١٩٥٩م).

وفي بداية القرن التاسع عشر اكتفى كل من ووكر ودنسلو بمجرد الإشارة إلى فكرة تحديد مجال القيادة في الإشراف المباشر، غير أن مبدأ وحدة القيادة لقي على أيدي بوين وبوكر قدراً اكبر من العناية، وكذلك لاحظ مارشال أنه حتى على مستوى القاعدة في أي تنظيم .. تظل المسئولية الموزعة والمقسمة عملاً غير محكم، مشيراً .. إلى أن " الآلة لا تحظي بالعناية على يدي عاملين يقتسمان مسئولية صيانتها.. بمثل ما تحظي به عندما يتولى عامل واحد مسئولية إدارتما كاملة " (Maude,1978:19).

كان رجال الاقتصاد في بادئ الأمر - غالباً - ما يهتمون بدور القيادة في الرقابة، وذلك لمنع السرقات، لكن سرعان ما تحولت القيادات إلى فكرة الرقابة لمنع الفاقد، سابقين بسذلك أغلب المديرين أو أصحاب النظريات الإدارية. وقد اشتغل ج.س.ميل عام ١٨٤٨م بالتفكير

الفترة مثل: سيطرة الآلة على الإنسان، والثورة الصناعية. وتمن رسّخوا أفكار هذه النظرية " فردريك تايلور "و "هنري فايول" و "لوثر جوليك" و "ليندول أرويك" وكذلك أفكار عسالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر (كنعان، ١٩٨٠م: ٢٤).

ومن أهم نظريات المدرسة التقليدية: نظرية البيروقراطية، ونظرية الإدارة العلمية، ونظرية التقسيم الإداري.

فظوية البيروقراطية Bureaucracy Theory البيروقراطية البيروقراطية العلم التي أسسها رائد علم الاجتماع الألماني ماكس فيسير (١٨٦٤م ١٩٢٠م) على وصف النموذج الإداري المثالي للمنظمة. ويرى بأن هذا النموذج يجب أن يقوم على أساس تقسيم العمل، وهرمية الرقابة، والعمل المكتبي، وعلى التأثير في أداء المهام والسلوك التنظيمي (المغربي، ١٩٨٨م) ومن مزايا النموذج المثالي لماكس فيبر الدقة في الأداء والسرعة في العمل والوضوح والاستمرار والوحدة والخضوع الكامل للرؤساء.

وقد أورد ماكس فيبر بعض الخصائص لهذا النموذج المثالي من البيروقراطية، حيث يركز بعضها على ضرورة الاعتماد المتشدد للتنظيم البيروقراطي على القواعد والإجراءات، كمسا تركز على حاجة التنظيم الماسة إلى الرقابة والإشراف والاستجابة إلى تلك الحاجسات عسن طريق وضع القواعد واللوائح العامة. ومن الواضح أن نظام السلطة ونظام الرقابسة في النموذج المثالي لماكس فيبر يقلل من وضوح علاقات القدرة داخل المجموعة التنظيمية، ويقلل من وضوح الفرق في قدرات العاملين في المستويات المختلفة، نظراً لخضوع الجميسع لسنفس القواعد(ياغي وعساف، ١٠٤١هـ: ٥١). وقد يؤدي ذلك إلى اتحراف الموظف عن تلسك القواعد والتعليمات .. مما يدفع بالتنظيم إلى الزيادة من الرقابة، وبالتالي يصسل التنظيم إلى موقف متدهور ... يتميز بانخفاض الكفاءة والابتعاد عن تحقيق الأهداف المطلوبة (المغربي،

وبعد نقل متكالف إلى ترسانة بنيسيا ثم كاليفورنيا ثم وترفليت ثم نيويورك على التوالي.. ظل متكالف كقائد يسعى إلى التغيير والتجديد يجرى تجاربه على أحسن أساليب الرقابــة الإدارية (جورج الابن، ١٩٧٢م: ١٤٣-١٤٣).

ولقد ظهرت الكثير من المدارس التي تدعو إلى بعض الممارسات والأسساليب الإدارية المختلفة، وقد بنت هذه المدارس نظرياها على أساس معطيات الإدارة في القطاع الخاص، إلا ألما وجدت طريقها إلى القطاع العام بعد أن أثبتت فعاليتها بالقطاع الخساص. ومسن تلسك المدارس ما هو كلاسيكي حديث، ومنها ما هو سلوكي، ومنها ما يهتم بغير ذلك. وسوف نتطرق لكل من هذه المدارس فيما تبقى من ما يهتم بغير ذلك. وسوف نتطرق لكل من هذه المدارس فيما تبقى من هذا الفصل، ولكن من الطبيعي أننا لن نتطرق بالتفصيل لجميع مبادئ هذه النظريات، ولكن سيكون تركزنا على تلك المبادئ التي تركز على القيادة أو ما له علاقة وثيقة بمبادئ القيادة، وما يوضح دور هذه العملية في بناء المنظمات، وقيام هذه النظريات الإدارية.

## 1- المدرسة التقليدية (الكلاسيكية) Traditional School:

تعتمد هذه المدرسة على الأفكار التي ظهرت في العالم الغربي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وتنهج هذه النظرية اتجاهاً تقليدياً في تفسيرها للظواهر الإدارية. ومن المؤكد أن هذه المدرسة لم توصف بهذا الوصف لكونها ظهرت في هدده الحقبة التاريخيسة المذكورة، وبذلك اكتسبت صفة الماضي، ولكن لكون التفكير الذي تقوم عليسه نظرياة اوأفكارها تم في جو تسوده عوامل وظروف. ساهمت في تشكيلها وتطويرها.

ومن هذه الأفكار والعوامل الاقتصاد الراسماني القائم على المشروع الحسر والمنافسة، والاتجاه إلى الترشيد والتفكير المنطقي، وتفسير السلوك الإنساني والسلوك التنظيمي اسستناداً إلى مفاهيم العلوم الطبيعية المتنامية في ذلك الوقت. وعلى هذا الأساس فقد كانت المدرسة الكلاسيكية تقوم على مفاهيم غير ديمقراطيه مثل: الأمر، والرقابة، والتوجيه، والسلطة (ياغي وعساف، ١ ه ٤ ١هــ ٢٤). هذا بالإضافة إلى بعض التيارات التي كانت سائدة خلال هــ ده

زيادة التوتر بين العاملين والصراع بينهم .. مما يؤدي إلى الإخلال بالتوازن التنظيمي (النمسر وآخرون، ١٤٠٩هـ ٢٤ عــ ٤٢-٤١).

فظوية الإدارة التعليدية المعاوية العامية الما المعاملين العاملين العامل إلى خلق الحاجة الماسة وبحمها وتعقيد نشاطها وتصاعد الاهتمام بالتخصص، وتقسيم العمل إلى خلق الحاجة الماسة إلى كثير من التنسيق والتعاون بين العاملين فيها. وقد أصبح من الصعب الاهتداء بأسلوب الإدارة التقليدية في معالجة التنظيم الداخلي لهذه المؤسسات والمنظمات، بما يعنيه ذلك مسن إدارة الأفراد والعناصر المادية للإنتاج. لهذا برزت الحاجة إلى ترشيد علاقة الإنسان بالآلية، وعلاقة الفرد بالفرد في المؤسسات الصناعية. وقد استرعى ذلك أنظار مفكرين مثل هنسري جانت Henry Gant وفرانك جلبريث Frank Gilbreth وفردريك تايلور Taylor ومن هذه البيئة بدأ التفكير في وضع الأسس والأساليب العلمية التي تساعد على تحديد المتغيرات الأساسية التي تحكم السلوك التنظيمي، والتي يمكن الاستناد عليها في تقديم الحلول لمشاكل العمل الإداري ومشكلة الإنتاجية. وفي هذه الفترة الزمنية والإطار التاريخي والاجتماعي، ظهرت نظرية الإدارة العلمية لتعكس طبيعة المجتمع، والظروف التي نبعت منها وياغي وعساف: ١٩٨١م، ١٩٨٠).

لقد بادر هنري جانت Henry Gant كأحد المفكرين المهتمين بتطوير الإدارة وأساليب الرقابة إلى ابتكار عدد من الخرائط التي تعين المديرين على إحكام الرقابة على الخطط المقررة. ومن أهم هذه الخرائط "خريطة سجل الآلة" التي توضح كمية العمل الذي تؤديه كسل مسن الإدارات في المصنع، وتبين الوقت الضائع دون استخدام، و"خريطة سجل العامسل" الستي توضح الوقت الذي يستغرقه العامل في عمله، ومقدار الإنتاج الذي يحققه خسلال ذلسك الوقت، وما يحرزه من تقدم في إنجازه، وذلك حتى يمكن للإدارة متابعته وحثه على إتمام العمل في الزمن المقرر له، وكذلك ابتكر جانت "خريطة التصميم" وهي توضح طريقة سير العمسل

لقد ظهر في البيروقراطية بعض الاتجاهات الحديثة الناقدة، والتي حاولت أن تبين ما يمكن أن ينتج عن النموذج المثالي، وخاصة إذا ما تم تطبيق مبادئه تطبيقاً شاملاً. وقد كانت كتابات ميرتون R.K.Merton في عام ١٩٣٩ م وما بعدها، وسلزنك Rik.Merton في عام ١٩٣٩ عام ٢٩٤ من أوائل الكتابات التي نبسهت إلى مسا يعتمل عليه النموذج المثالي من نقاط ضعف، فقد كان فيبر يعتقد أن الإشراف السدقيق والرقابة التامة على أعمال وسلوك البيروقراطي يؤدي إلى استقرار سلوك الأفراد وإمكانية التنبؤ بالسلوك البيروقراطي، إلا أن ميرتون يرى أن التمسك الشديد بهذه القواعد قد يؤدي إلى جعل التمسك بالإجراءات والقواعد أهم من خدمة ورعاية مصالح المستفيدين. كما أن هذا التوجه نحو الالتزام المفرط بالإجراءات واللوائح قد يؤدي إلى الجمود وبالتائي إلى شكوى المستفيدين وتذمرهم، وذلك بدورة يؤدي إلى التمسك الشديد بالتعليمات واللوائح خوفاً من المستفيدين وتذمرهم، وذلك بدورة يؤدي إلى التمسك الشديد بالتعليمات واللوائح خوفاً من المساءلة، وبالتائي إلى مزيد من الجمود والروتين، ومزيد من الرقابة والإشراف، وهكذا.

وبينما يركز ميرتون على القواعد والتعليمات كنتيجة لإصرار الإدارة العليا على تحقيق قدر من الرقابة، فإن سلزنك يركز على تفويض السلطة، ولكن الهدف واحد، فكلاهما يسعى إلى إظهار كيف أن الرغبة في الرقابة واستخدام أساليب رقابية حازمة تؤدي إلى ظهور لتسائج غير متوقعة بالنسبة للتنظيم. ويشترك جولدنر مع ميرتون وسلزنك في كونه يسعى إلى إبسراز أثر التنظيم البيروقراطي، وما يحدث من نتائج غير متوقعة ولا مرغوبة، وذلك بفعل خصائص التنظيم ذاته، لأن رغبة الإدارة العليا في تحقيق الرقابة على نشاطات التنظيم وسلوك أعضائه تعليم تعليمات عامة. وعادة ما تنحو هذه التعليمات ناحية العمومية لتغطي معظم الاحتمالات.. مما يؤدي في النهاية إلى العجز عن مواجهة أي موقف خاص بفعاليسة. وعندئل يحدث لدى أعضاء التنظيم عدم تفهم للأهداف، نتيجة لاستغراقهم في الإجسراءات، وبذلك تقل الإنتاجية، وتتعقد المشكلة حين تعتمد الإدارة العليا على رقابة أشد، وإشسراف وبذلك تقل الإنتاجية، وتتعقد المشكلة حين تعتمد الإدارة العليا على رقابة أشد، وإشسراف

وفقاً لتسلسل العمليات ومراحلها، بغرض متابعة العمليات التي تتأخر عن موعدها المقرر حتى لا يتأخر إنجاز العمليات أو المراحل الأخرى التي تترتب عليها.

ومن أهم الخرائط التي صممها ... جانت "خريطة تقدم العمل" وهي عبارة عن لوحسة لازالت تستخدم حتى اليوم بعد إجراء تطوير طفيف عليها، وهي توضح مركسز العمليسات جميعاً، والعمليات التي اختصت بما كل آلة من الآلات (عساف، ٩٧٩ م: ٩٥)، وحستى يتعرف المدير على مركز العمليات بالنظرة المجردة إلى تلك اللوحة. فتوضح هذه الخريطة ما هو مطلوب عمله ممثلاً في أوامر التشغيل التي عهد بما لإحدى الآلات، وما تم إنجازه من كل أمر يوماً بيوم حتى يتابع المدير عمله بسهزلة ويسر، ويتعرف على موطن العطل وأسبابه فيعمل على تلافيها وقد عُرفت هذه الخريطة بخريطة "غانت" دون غيرها من الخسرائط الستي ابتكرها جانت، والهدف الأساسي منها هو الرقابة الفعّالة التي تساعد على الوصول إلى هدف المنظمة، فهي تضع خطة العمل بصورة رقمية، وتسجل هذه الأرقام وعلاقتها الزمنية على المحور الأفقي، وعلى نفس المحور يسجل – أيضاً – مقدار التقدم في إنجاز العمل. ويتفسق المعلماء في الإدارة على أن خريطة جانت تعتبر نقطة الانطلاق في اختراع أداة الرقابة الحديثة والتي تعرف – أحياناً – باسم PERT.

يعتبر فرانك جلبريث وزوجته ليليان جلبريث من رواد الحركة العلمية في الإدارة ويقترن اسمهما " بدراسة الحركة " الشهيرة وبدراسة تبسيط العمل واستعمال المقساييس الدقيقسة (Standards). وقد قام فرانك جلبريث وزوجته بدراسسة الحركسات المستعملة في أداء العمل. كما درسا الأدوات المستخدمة وكانت النتيجة أن ابتكراً طرق جديدة لتحسين تأدية العمل، وتوصلا بذلك إلى تخفيض الحركات اللازمة للعمل (المغربي، ١٩٨٨ه ١٩٨٩م).

أما فردريك تايلور (المهندس الماهر) فقد تركزت دراساته وأبحاثه على محاولات تحقيق كفاية العنصر البشري والإمكانات المادية المستخدمة في الإنتاج وترتيب أدوات الإنتاج ترتيباً منطقياً عن طريق دراسة الوقت والحركة Time and Motion Study. وقد أدت به عقليته

الهندسة إلى التفكير في البحث بطريقة مثلى يتم على أساسها العمل، مستنداً إلى تطبيس الهندسة على وسائل الإنتاج، وتوصل بذلك إلى نتيجة مؤداها أن نسبة مئوية مرتفعة المقسدار من الجهود البشرية والمواد، تذهب سدى دون فائدة تذكر بسبب افتقاد التنظيم السسديد والمرقابة الفعالة على العمل. فهو يرى أنه من الممكن تجزئة العملية الصناعية إلى عناصرها أو إلى خطوات أساسية، ثم اختيار أفضل طريقة لأداء كل خطوة منها.. مع قياس الوقت اللازم لإنجازها، ومن ثم تحديد الوقت الأمثل لذلك، وبعد هذا لابد على القائد من إجراء الرقابسة للتنيت من أن كل خطوة، أو مرحلة من مواحل العمل تستم في موعسدها المقور (عسساف، المهورة).

ولم يكن تايلور أول من فكر في هذه الأساليب الإدارية، بل سبقه بعض علماء القسرن التاسع عشر من مثل شارلز بابيج Charles Babbage، ولكن هذا الاهتمام كسان بصورة محدودة. وقد قام تايلور بمعالجة هذه الأفكار، ووجد أن ضعف إنتاجية المشروع الاقتصادي تعود إلى أخطاء إدارية أكثر مما هي عجز في مقدرة العامل على القيام بعمله. وهذا دفع تايلور إلى اقتراح التطبيقات التالية: ١) إزالة الجهد غير المثمر، ٢) التأكيد على ضرورة ملائمة العامل للأعمال المعينة التي يقوم بها، ٣) ضرورة العناية: بتدريب العمال على متطلبات الأعمال التي يقومون بها، ٤) ضرورة تقسيم العمل والتخصص في مجالات النشاطات المختلفة، وأخيراً ٥) ضرورة وضع مقاييس علمية للأعمال التي يجب إنجازها (المغربي، المتحتلفة، وأخيراً ٥) ضرورة وضع مقاييس علمية للأعمال التي يجب إنجازها (المغربي، المتحتلفة، وأخيراً ٥) عنورة وضع مقايس علمية الإدارة العلمية الردارة العلمية المتحتلفة ا

نظرية التقسيم الإدارية Departmentalization theory: هذه النظرية تسمى في بعض الأحيان بالنظرية الإدارية الشاملة، وأحياناً تسمى بنظريسة الإدارة التقليديسة. ولهساده النظرية العديد من الرواد الذين كتبوا عنها، وقد افترض جميعهم أنه بالرغم من تعدد أهداف

المنظمة وبينتها فإنه يوجد تشابه في هياكلها التنظيمية وعملياتما الإدارية. كما أنه من الممكن تحليل هذه العوامل المشتركة وتوضيحها والتعلم منها. ولذلك دأب رواد هذه النظرية الأوائل على وضع المبادئ العامة التي تنطبق على أية منظمة، وبنفس الوقت تحل محل الطرق التقليدية من الحدس والتخمين في معالجة مشاكل المنظمة الإدارية (المغربي، ١٩٨٨ه: ١٧٤).

ومن أهم الذين ساهموا في تطوير هذه النظرية أوليفرشيلدون وهنري فايول وجميمس موني وألن رايلي ولوثر جوليك وليندل أيرويك.

لقد عمل أوليقر شيلدون O.Sheldon على تكوين نظرية عامة في الإدارة بمعناها الواسع، وذلك في كتابة " فلسفة الإدارة " الذي صدر عام ٢٩٣٣م. وقد اعتمد في ذلك على بعض المفاهيم التي أبداها الفيلسوف الأمريكي شولتز J.Sheldon. وتستلخص تلك الأفكار الجديدة التي أبداها شيلدون في أن الإدارة تحمل مسئولية إنسانية تنبع من رقابتها على البشر، وليس من تطبيقها للطرق الفنية في العمل، كذلك فقد قسم وظائف الإدارة وفقاً للمستويات الإدارية، فقال: إن وظيفة الإدارة العليا تقريرية حيث تتضمن تقرير السياسات وتنسيق الأعمال، ووظيفة الإدارة الوسطى هي تنفيذ السياسات واستخدام التنظيم، أما وظيفة الإدارة المباشرة التنفيذ (عساف، ١٩٧٩م: ٢٩).

أما هنري فايول فقد عمل مهندساً، وتدرج في المناصب الإدارية حتى وصل إلى مركسز المدير العام لشركة "مناجم الفحم" الفرنسية في عام ١٨٨٨م. وقد اتسمت أفكسار هله الكاتب بالشمول، حيث ألها قابلة للتطبيق في كافة المجالات الإدارية من حكومية وسياسية واقتصادية ودينية وخيرية وغير ذلك، ولم تقتصر على إدارة المصنع وحدة. ومن أهم مسا توصل إليه فايول، أنه قسم أوجه النشاط في المشروعات إلى سبتة أنواع، هي النشاط الفي، والنشاط التجاري، والنشاط التمويلي، والنشاط التأميني، والنشاط المحاسي، وأخيراً النشاط الإداري الذي يقوم بوضع الخطط وتنظيم العمل وإصدار الأوامر، والتنسيق بسين الأعمال جميعاً ومراقبة النشاط كله.

هذا وقد تعرض فايول في كتابه " الإدارة الصناعية والعامة " إلى دراسة ثلاثة موضوعات مميزة، هي الكفاية الإدارية والتدريب، والمبادئ العامة للإدارة، وعناصر الإدارة. ومن ضمن المبادئ التي ذكرها فايول مبدأ تقسيم العمل، ومبدأ السلطة والمسئولية، ومبدأ سيادة المصلحة العامة على المصلحة الحاصة، ومبدأ المركزية والتسلسل الهرمي، ومبدأ الإنصاف، ومن ضمن عناصر الإدارة التي تطرق لها فايول عنصر القيادة. وتعني القيادة عند فايول عمليسة توجيسه القائد لأتباعه، والتأكد من سلامة التنفيذ وفقاً للخطة المقسررة .. والتعليمات الصادرة للمنفذين في ظل المبادئ الإدارية المتعارف عليها، ومعاقبة المخطئ وإثابة المجد، وتحديد الإمكانيات المتاحة، كما تتمثل في تنسيق أوجه النشاط، واتخاذ ما يلزم من احتياطات تمنسع حدوث وتكرر الانحرافات (عساف، ١٩٧٩م: ٢٢-٣٩).

هذا ويتفق معظم دارسي الفكر التنظيمي الإداري على أن جسيمس موني Mooney وألن رايلي Alan Reiley قاما بأول محاولة منهجية للراسة التنظيم حيث حسددا مهام القائد، ووضعا مبادئ شاملة للتنظيم، وقد ظهرت تلك الأفكار في كتابمسا كتابمسا Industry الصناعة إلى الأمام " وذلك في عام ١٩٣١م. وهكذا فقد تعرف كل من مسوني ورايلي على أربعة مبادئ للتنظيم هي: مبدأ التدرج الحرمي، والمبدأ الوظيفي، ومبدأ التنسيق، وأخيراً مبدأ المشورة والتنفيذ الذي ركزا فيه على أن مهمة الجهة الاستشسارية هسي تقسديم والخيراً مبدأ المشورة فقط. وقد أكدا على أن مهمة الجهة القيادية هي اتخاذ القرارات وتنفيسهم إذا وهذه الجهة هي المعنية بالإشراف على التنفيدين عند تنفيذ تلك القسرارات، ومعاقبتهم إذا فشلوا في ذلك رباغي وعساف، ١٩٨١م:٣٦٠٣).

أما مشاركة لوثر جوليك Luther Gulick وليندل أيرويك Lindal Urwick في هــــذه النظرية فإنما تتمثل في تلخيص لوثر جوليك لوظائف المــدير في تعــبيره المشــهور -POSD (CORB أي التخطيط والتنظيم والتوظيف والتوجيه والتنسيق وكتابـــة التقـــارير وإعـــداد الميزانية. وهكذا فقد رأى جوليك أن التوظيف Staffing والتنسيق Moordination من أهم

هذا وقد تعرض فايول في كتابه " الإدارة الصناعية والعامة " إلى دراسة ثلاثة موضوعات مميزة، هي الكفاية الإدارية والتدريب، والمبادئ العامة للإدارة، وعناصر الإدارة. ومن ضمن المبادئ التي ذكرها فايول مبدأ تقسيم العمل، ومبدأ السلطة والمسئولية، ومبدأ سيادة المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ومبدأ المركزية والتسلسل الهرمي، ومبدأ الإنصاف، ومن ضمن عناصر الإدارة التي تطرق لها فايول عنصر القيادة. وتعني القيادة عند فايول عملية توجيه القائد لأتباعه، والتأكد من سلامة التنفيذ وفقاً للخطة المقررة .. والتعليمسات الصادرة للمنقذين في ظل المبادئ الإدارية المتعارف عليها، ومعاقبة المخطئ وإثابة الجد، وتحديمه الإمكانيات المتاحة، كما تتمثل في تنسيق أوجه النشاط، واتخاذ ما يلزم من احتياطات تمنع

حدوث وتكور الانحرافات (عساف، ١٩٧٩م: ٢٢-٣٩).

هذا ويتفق معظم دارسي الفكر التنظيمي الإداري علسى أن جسيمس مسوني Mooney والن رايلي Alan Reiley قاما بأول محاولة منهجية لدراسة التنظيم حيث حسددا مهام القائد، ووضعا مبادئ شاملة للتنظيم، وقد ظهرت تلك الأفكار في كتابهما Industry "الصناعة إلى الأمام " وذلك في عام ١٩٣١م. وهكذا فقد تعرف كل من مسوني ورايلي على أربعة مبادئ للتنظيم هي: مبدأ التدرج الهرمي، والمبدأ الوظيفي، ومبدأ التنسيق، وأخيراً مبدأ المشورة والتنفيذ الذي ركزا فيه على أن مهمة الجهة الاستشارية هي تقسديم النصح والمشورة فقط. وقد أكدا على أن مهمة الجهة القيادية هي اتخاذ القرارات وتنفيذها، وهذه الجهة هي المعنية بالإشراف على التنفيذين عند تنفيذ تلك القرارات، ومعاقبتهم إذا فشلوا في ذلك رياغي وعساف، ١٩٨١م:٣٣-٢٤).

المنظمة وبيئتها فإنه يوجد تشابه في هياكلها التنظيمية وعملياتما الإدارية. كما أنه من الممكن تحليل هذه العوامل المشتركة وتوضيحها والتعلم منها. ولذلك دأب رواد هذه النظرية الأوائل على وضع المبادئ العامة التي تنطبق على أية منظمة، وبنفس الوقت تحل محل الطرق التقليدية من الحدس والتخمين في معالجة مشاكل المنظمة الإدارية (المفربي، ١٩٨٨هم معالجة مشاكل المنظمة الإدارية (المفربي، ١٩٨٨هم معالجة مشاكل المنظمة الإدارية (المفربي، ١٩٨٨هم معالجة مشاكل المنظمة الإدارية (المعربي، ١٩٨٨هم معالجة مشاكل المنظمة الإدارية (المعربي، ١٩٨٨هم معالجة مشاكل المنظمة الإدارية (المعربي، ١٩٨٨هم معالجة مشاكل المنظمة الإدارية (المعربية المعربية ا

ومن أهم الذين ساهموا في تطوير هذه النظرية أوليفرشيلدون وهنري فيايول وجسيمس مويي وألن رايلي ولوثر جوليك وليندل أيرويك.

لقد عمل أوليفر شيلدون O.Sheldon على تكوين نظريسة عامسة في الإدارة بمعناها الواسع، وذلك في كتابة " فلسفة الإدارة " الذي صدر عام ١٩٢٣م. وقد اعتمد في ذلسك على بعض المفاهيم التي أبداها الفيلسوف الأمريكي شولتز J.Sheldon. وتستلخص تلك الأفكار الجديدة التي أبداها شيلدون في أن الإدارة تحمل مسئولية إنسانية تنبع مسن رقابتها على البشر، وليس من تطبيقها للطرق الفنية في العمل، كذلك فقد قسم وظائف الإدارة وفقاً للمستويات الإدارية، فقال: إن وظيفة الإدارة العليا تقريرية حيث تتضمن تقرير السياسات وتنسيق الأعمال، ووظيفة الإدارة الوسطى هي تنفيذ السياسات واستخدام التنظيم، أمسا وظيفة الإدارة المباشرة التنفيذ (عساف، ١٩٧٩م: ٢٩).

أما هنري فايول فقد عمل مهندساً، وتدرج في المناصب الإدارية حتى وصل إلى مركسو المدير العام لشركة "مناجم الفحم" الفرنسية في عام ١٨٨٨م. وقد اتسمت أفكر هدا الكاتب بالشمول، حيث ألها قابلة للتطبيق في كافة المجالات الإدارية من حكومية وسياسية واقتصادية ودينية وخيرية وغير ذلك، ولم تقتصر على إدارة المصنع وحدة. ومن أهم ما توصل إليه فايول، أنه قسم أوجه النشاط في المشروعات إلى ستة أنواع، هي النشاط الفي، والنشاط التجاري، والنشاط التمويلي، والنشاط التأميني، والنشاط المحاسي، وأخيراً النشاط الإداري الذي يقوم بوضع الخطط وتنظيم العمل وإصدار الأوامر، والتنسيق بسين الأعمال جميعاً وم اقبة النشاط كله.

ولذا فإن على القيادة الإدارية المسئولة عن تحقيق نتائج معينة .. النظر إلى العلاقات الإنسانية كأسلوب هام يساعد في التنسيق بين جهود الأفراد، وخلق جو ملاتم يحفزهم على العمل بشكل تعاوين بناء .. يحقق أهداف التنظيم من ناحية، ويشبع رغبات الأفراد مسن ناحية أخرى. ونخلص إلى القول بأن العلاقات الإنسانية تمدف إلى ما يلي: ١) حفز الأفسراد على العمل بأعلى كفاءة ممكنة، ٢) حفز الأفراد على التعاون المثمر والبناء في تحقيق أهداف مشتركة، ٣) إشباع رغبات العاملين واحتياجاهم الاقتصادية والاجتماعية والنفسية (الغربي،

تنجاوب هاوشوون: تعتبر هذه التجارب أهم الحركات التي دعمت مدرسة العلاقات الإنسانية، وقد قام بما الباحث الأمريكي التون مايو فيما بين عام ١٩٢٤م وعسام ١٩٣٢م. وقد كان الهدف الرئيس لهذه التجارب هو دراسة تغير الإنتاجية بتغير الظروف المحيطة بالعمل وخاصة عند تغير كثافة الإضاءة، وما لها من تأثير على الكفاءة الإنتاجية للعساملين، ولكنسه توصل إلى اكتشاف العلاقات الإنسانية التي تنشأ بين العاملين نتيجة تفاعلهم مع بعضهم. من هذا المنطلق، يتضح أن دراسة التون مايو تعتبر أول دراسة توصلت إلى تأثير السلوك الإنساني في التنظيم، كما تعتبر في الوقت نفسه أولى المحاولات العلمية الجادة، والتي تعمل على تفسير أثر السلوك الجماعي على محيط العمل، وضرورة مراعاة القيادة الإدارية للعنصر البشري.. أشر السلوك الجماعي على محيط العمل، وضرورة مراعاة القيادة الإدارية للعنصر البشسوي.. فقد أسهمت أشر التجارب في نشر الاهتمام بالعلاقات الإنسانية في مجال العمل، ثما أدى إلى كسثير مسن أنواع التغيير في الممارسات الإدارية خلال الثلاثينات والأربعينات من هذا القسون (النمسر وآخرون، ٩٠٤ اهد. ١٩٥٩).

ومن الجدير بالذكر أن الإشراف في هذه التجارب كان في أدين حدوده، وقد أدى ذلك إلى إظهار قوة تأثير الضغط الاجتماعي بالنسبة لتحديد الإنتاج. كما أظهر شعور العمال تجاه رؤسائهم. وقد علل الباحنون الأسباب التي تدفع العمال عادة إلى عدم التجاوب الإيجابي مع

ما يقوم به القائد، وأهما يشكلان بعض المبادئ الإدارية المهمة التي يتوجب القيام بها لتحقيق أهداف المنظمة. وبالنسبة لمشاركة أرويك فقد اقتصرت على تأليفه عدداً من الكتب في الإدارة، من أهمها كتاب "عناصر الإدارة العامة " الذي صدر عام ١٩٤٣م والذي جمع فيله أفكار العديد من رواد الإدارة .. وفلاسفتها من أمثال فايول وتايلور ومويي ورايلي، وحللها وشرحها بلغة بسيطة. هكذا فإن من أهم مشاركات جوليك في هذه النظرية.. جمعه لأفكسار العلماء وتنسيقها في بوقته واحدة وصياغة الأفكار وإخراجها كمنسهج منسق في الفكر الإداري.

#### : Human Relations School مدرسة العاقات الإنسانية -٢

هذه المدرسة أخدت الكثير من المسميات، وذلك لما لها من الاتجاهات المتعددة، فتسمى أحياناً بالمدرسة الكلاسيكية الحديثة. لكولها تحسكت ببعض مبادئ النظريات الكلاسيكية، وتسمى بمدرسة حركة العلاقات الإنسانية لاهتمامها بجوانب العلاقات الإنسانية والاجتماعية في المنظمة. وقد كانت هذه المدرسة بجميع جوانبها رد فعل لأساليب وسياسسات النظريات الكلاسيكية. في معالجة مشاكل العمل والتنظيم التي سبق أن تحدثنا عنها. وهكذا فإن هذه المدرسة تستهدف الوصول بالعاملين إلى أفضل إنتاج في ظل أفضل ما يمكن أن يدؤثر علسى الفرد من عوامل نفسية ومعنوية، باعتباره إنساناً وجدانياً وانفعالياً أكثر منه رشيداً ومنطقياً (النمر وآخرون، ٩ ، ٤ ١هسه: ٢٥).

إن فكرة العلاقات الإنسانية تعني ذلك العلم الذي يستمد أصوله من علم النفس، وعلم النفس الاجتماعي، والذي يهتم على وجه الخصوص بالمشكلات الإنسانية التي تظهر في محيط التنظيمات الكبيرة، عامة كانت أم خاصة، وذلك من واقع الاعتقساد بسأن العوامل الإنسانية والشخصية وغير الرسمية .. تمارس تأثيراً حاسماً على الكيفية التي يتحقق بها الأداء، وبالتالي على كل عمل يمكن أن تستمخض عنه نسائج في النهايسة (ياغي وعساف، وبالتالي على كل عمل يمكن أن تستمخض عنه نسائج في النهايسة (ياغي وعساف،

الإنسان طموح بطبيعته، فهو يكرر تصرفاته التي ينتج عنها إشباع رغباته وتؤمن لـــه الأمـــن والاستقرار، ٥) الإنسان قادر على استخدام الفكر البناء والخيال في حل المشاكل التنظيميـــة إذا ما أعطي الفرصة لذلك، ٦) الإنسان قادر على الإبداع والابتكار والإقدام على المخاطر (المغربي، ١٩٨٨م: ٢٠٣-٢٠).

وهكذا نرى أن مدرسة العلاقات الإنسانية لها تأثير ملمسوس علسى أسساليب القيسادة ووسائلها التي تستخدمها في التعامل مع الإنسان .. بخلاف ما تتطلبه المدرسة الكلاسسيكية، وقد لاحظنا ذلك سواء من خلال نتائج تجارب هاوثورن التي قام بما التون مايو، أو من خلال طروحات ماكريجر في نظريتيه " X " و" Y ".

## "-المدرسة السلوكية Behavioral School

إن المدرسة السلوكية لا تتماثل مع المدارس التي سبقتها بالرغم من ألها تحمل بعض مبادئ المدرسة الكلاسيكية .. من مثل التأكد على الكفاية، وبعض مبادئ مدرسة العلاقات الإنسانية في محيط العمل، وبناء مناخ ملائم للتعبير الإنسانية .. من مثل تأكيد أهمية العلاقات الإنسانية في محيط العمل، وبناء مناخ ملائم للتعبير عن مواهب العاملين. فالمدرسة السلوكية لها خصائصها وسماقا التي تتميز بها عن غيرها مسن المدارس، ولها روادها الذين بذلوا جهوداً كبيرة في ترسيخ تلك المبادئ التي جاءت بها هذه المدارسة. وهؤلاء الرواد هم تشمستر برنارد Chester Barnard، وهربسرت سايمون المدرسة. وهؤلاء الرواد هم تشمستر برنارد A. Maslow وماسلو A. Maslow وغيرهم (النمر وآخرون، ١٤١٩هـ).

التغظيم والسلطة لبرناود: يرى تشستر برنارد أن أفضل أنواع التنظيم هو التنظيم الرئاسي الذي يخضع فيه كل شخص إلى رئيس معين، ويخضع فيه الرئيس إلى رئيس أعلسى منه، وذلك لأنه يحقق التعاون بين العاملين، حيث يخضع الجميع لسلطة مركزية في ثماية الأمر، كما يترتب عليه الحد من حرية المرؤوسين فيقل الاحتكاك بينهم. وعلى ذلك توصل برنسارد إلى أن التنظيم يقوم على ثلاثة عناصر هي التعاون، والتسيق، والإدارة. ويرى برنارد أيضاً،

الحوافر التي تقدمها الإدارة، بأن العمال يعيرون اهتماماً كبيراً لكمية الإنتاج. وكلما حاولت الإدارة دفع العمال وتشجيعهم في رفع معدل الإنتاج فإن العامل يتقيد بالمعيار الجماعي، ولا يحاول انتهاك حرمته، وهكذا فإن هذه النظرية أظهرت أهمية الفرد كعنصر رئيسي في المنظمة، وليس كآلة أو أداة إنتاجية مجردة من الحس والفكر والعاطفة والاحتياجات (المغربي، ١٩٨٨م: ١٩٨١م).

نظريتي ماكريجر (Theory X and Theory Y): يعتبر دو جلاس ماكريجر McGregor) . من أبرز أنصار الحركة الإنسانية، وذلك من خلال نظريته التي طرح فيهــــا رؤيته للفلسفة الإدارية في التوجيه والرقابة، والتي طرح فيها الخراضاته حول فلسفة المدير في ظل المدرسة الكلاسيكية، وفي ظل أفكار المدرسة الإنسانية، وعلاقة كل منسهما بالسلطة، حيث اعتبرها أحد أنواع التأثير الذي يأخذ أحد شكلين .. إما الإقناع أو الإكراه. لقد وضع ماكريجو نموذجين لنظريتين إحداهما نظرية" X " والأخرى نظرية "Y". ويرى في نظرية " X " أن هناك ضرورة لرقابة وتوجيه العاملين، وذلك انطلاقاً مــن الافتراضـــات التاليـــة: ١) إن الإنسان العادي لدية كراهية متأصلة للعمل ويحاول تجنبه، ٢) أغلب الناس يجب أن يجسبروا على العمل، ويجب أن يراقبوا ويوجهوا ويهددوا بالعقاب من أجل الحصول علمي الإنتساج اللازم لتحقيق الأهداف، لأن العاملِ إذا تُرك وحدة فلن يعمل، ٣) الإنسان العادي يجب أن يوجه من قبل رئيسه، وذلك لأنه يتجنب المسئولية، ٤) الشخص العادي خامل وغير طموح ويسعى فقط لتحقيق الأمن والاستقرار، ٥) الشخص العادي يفتقد المسادأة والمسادرة ولا يسعى لاتخاذ موقف المخاطرة. أما نظرية" Y " لماكريجر فيرى فيها ضرورة التعامل مع العامل في ظل العلاقات الإنسانية، وذلك وفقاً للافتراضات التالية: ١٠ الإنسان بطبيعة يحب العمل كحبه للراحة والاستجمام، ٢) يسعى الفرد للعمل بمحض إرادته تحت الظروف الاجتماعيسة والاقتصادية الملائمة، وهو بالتالي يلتزم بتحقيق الأهداف بسبب المكافأة أو العائد المتوقع بعد تحقيقها، ٣) يتعلم الإنسان تحمل المسئولية تحت الظروف المناسبة، بل ويسسعى إليهسا، ٤) أكدت فولت على أن الأعمال لا يمكن أن تتم على أحسن حال اعتماداً على الأوامر الستي يصدرها الرئيس لمرؤوسيه. فإن من طبيعة البشر ألا يقبل بسهولة أن ينقاد لغيره بمجرد تلقيه الأمر وإحساسه بأن ذلك الأمر مفروض عليه. ولكي لا يقف المرؤوس موقف العداء تجاه رئيسه، يجب أن تكون الأوامر نابعة من الموقف الذي يواجهه الطرفان سوياً، وليست صادرة عن الرئيس فحسب.

وترى فولت - أيضاً - أن السلطة تستمد من الوظيفة ذامًا، وأنه لا ينبغي الخلط بين السلطة والقوة، فالعلاقة بين القائد والتابعين .. ليست علاقة بين حاكم ومحكوم، بل هي علاقة تعاون بين طرفين. وأكدت ماري فوليت على أن المسئولية لا تقع على عاتق شخص بداته، فالشخص لا يعمل وحدة منفصلاً عن غيره، وعلى ذلك فالمسئولية مجمعة حيث تمليها ظروف الموقف أو الوظيفة. ويجب أن تنسب المسئولية إلى الأفعال، ولسيس إلى الأشخاص، ويترتب على ذلك أنه لا يصح محاسبة الشخص على نتائج عمله وحده، ولكن ينظر إلى مدى مساهمته في تحقيق الهدف الشامل للجماعة. فإذا ظهر منه تقصيراً في ذلك فإنه من الواجب التفكير في كيفية تحسين العمل وتصويب الاتجاهات، وليس النظر في توقيع الجزاء فحسب. وترى فولت أن وظيفة التنسيق ليست لاحقة على وظيفة التخطيط أو غيرها، بل أن التنسيق أمر لابد منه قبل وضع الخطة وأثناء تنفيذها وبعد تطبيقها (عساف، ١٩٧٩ م ٢٣٠-٢٤).

هرمية ماسلو للطباقة: تعتبر مساهمة أبراهام ماسلو من المساهمات الرائدة أيضاً في مجال العلوم السلوكية، بل إلها تمثل نقطة البداية في دراسة موضوع الدافعية السلوكية والحوافز. فقد أدرك ماسلو أن الحاجات الإنسانية من أهم محددات السلوك الإنساني، وأنه يمكن ترتيب هذه الحاجات الإنسانية على شكل هرم تمثل قاعدته الحاجسات الفسيولوجية الأساسية، وتتدرج الحاجات ارتفاعاً حتى تصل إلى قمة الهرم حيث الحاجة إلى تحقيق الذات.

ويرى ماسلو أن الناس جميعهم لا تحركهم كل الحاجات في الوقــت نفـــه، فالقاعـــدة العريضة من الناس جميعهم تحركهم الحاجات الطبيعية، وعدد أقل منهم تحركهم الحاجة للأمن،

أن السلطة في التنظيم الرسمي هي التي تعطي الأوامر قوة تجعلها مقبولة من الآخرين، وعلى ذلك تتوقف السلطة على قبول الآخرين لها، وما لم تكن الأوامر مقبولة منهم فإن ذلك يهز قيمة السلطة. ولكي تصير الأوامر أو التعليمات مقبولة ثمن توجه إليهم، يجب أن تكون ذكية ومرتبطة بأهداف الجماعة، وتحقق المصالح الشخصية والجماعية، وأن تكون ممكنة التنفيذ. هذا وقد أشار برنارد إلى ضرورة اجتماع الأعضاء حول الهدف المشترك وتحقيق إمكانية الاتصال بينهم من خلال العمل والمساهمة من جانب الأعضاء في التخطيط لمواجهة المستقبل (عساف، بينهم من حلال العمل والمساهمة من جانب الأعضاء في التخطيط لمواجهة المستقبل (عساف،

العلاقات التغظيمية السابهون: لقد عرف سايمون التنظيم على أنه "عبارة عن هيكل مركب من الاتصالات والعلاقات بين مجموعة من الأفراد، ومن هذه العلاقات يستمد كل فرد جانباً كبيراً من المعلومات والقيم والاتجاهات التي تحكم عملية اتخاذه للقرارات. وكذلك يتكون التنظيم من توقعات الأعضاء لأنواع السلوك المتبادل"، فالمدير لا يعني باتخاذ القرار فقط، وإنما ينظر إلى ردود الفعل الناتجة عنه. ويرى سايمون ضرورة الحد من الجوانب الرشيدة والجوانب غير الرشيدة في اتخاذ القرار، أي بمعني أن المدير يتخذ قراراته على أساس المعلومات المتوفرة لديه، وبما أن طاقاته وإمكاناته محددة ولا يستطيع معرفة كل شيء أي أنه يعمل في حدود عدم التأكد Uncertainty كونه يعمل في نظام مفتوح - فإن قراراته تتصف بالرشد المحدد عدم التأكد Bounded Rationality كونه يعمل في نظام مفتوح - فإن قراراته تتصف بالرشد المحدد المنفعة، بل عليه الاقتناع أو الرضا بما هو أقل من الحد الأعلى بسبب رشده المحدود (المغربي، ١٩٨٨ من ٢٠٠٧).

الصدف لماري فولند: تُعد ماري فوليت أول من اهتم بالبحث في الإدارة كنشاط إنساني يجب على ممارسة ألا يغفل عن أنه يعامل بشراً، فنشرت عدداً من الرسائل اعتمدت فيها على أساس دراسة الإدارة من وجهة نظر علم النفس. ومن أشهر ما أيدته ماري فوليت .. حقيقة أن هناك قائد وأتباع، يسير كلاهما وراء قائد غير منظور، هو الهدف المشترك للجميع. وقسد

التنظيم. فإذا لم تتفق هذه المخرجات مع المعايير البيئية مــن حيــث المواصــفات الماديــة أو القيمية.. تقوم البيئة بحجب المدخلات التي تقدمها للتنظيم ... الأمر الذي يدفع به إلى اتخــاذ إجراءات تصحيحية أو أن يؤول إلى الاندثار.

فظوية المتحور Liberation Theory: وكرد فعل لجميع المدارس والنظريسات الستي وردت فيها فقد ظهر ما يسمى بنظرية التحرر Liberation Theory والستي تعسير جميسع نظريات التنظيم الأخرى " أداة للقمع والإحباط والاضطهاد والقسوة والحرمسان وحجسز الحرية.. كأسلوب لضبط وترجمة سلوك العاملين في قنسوات واتجاهسات محسددة "كنعسان، ١٩٨٥م: ٨٣).

ويرى الكاتب جين ميسون Jeen Mason أن القمع الداخلي الذي تمارسه التنظيمات أقسى بكثير من القمع الخارجي.. فالمنظمة الحديثة تعمل وفق نظام التخصص الوظيفي، وتقسم العمل والسلطة وهي بذلك تضع القوانين والسياسات والضوابط التي يقوم الفرد بامتصاصها دون شعور ودون مقاومة ودون إدراك لآثارها السيكولوجية، وبالتالي فهي تفصل بينه وبين نتائج عمله وتحرمه متعة الافتخار والتباهي بإنجازات (المغربي، ١٩٨٨م ١٩٥، ٢١٥). ولهذا فإن نظريات التنظيم لا تخاطب عامة العاملين .. بل تخاطب القادة والرؤساء، وتتجاهل الأتباع والمقودين والعاملين، ولذا فليس هناك ديمقراطية داخل هدده المنظمات، وخاصسة الكبيرة منها. وحتى نتخلص من هذه المؤامرة البشعة من الاضطهاد والحرمان والستحقير الإنساني، فلابد من تحرير الإنسان من جميع التنظيمات البيروقراطية الحالية، واشتراكيات المدن الكبيرة والعمل على بناء مجتمع يقوم على الإدارة الذاتية والانضباط الفردي المذاتي التطوعي.

وقد أخذت التنظيمات اليابانية واليوغوسلافية (السابقة) بتجربة التحرير، ولاقت نجاحاً كبيراً (المغربي، ١٩٨٨م: ٢١٧- ٢١٥)، كما ظهر عدد من الاتجاهات الحديثة استجابة لهذا التحرر .. من مثل إدارة الجودة الكلية، وإعادة هندسة نظم العمليات الإدارية وغيرها، ممسا

وأقل منهم تحركهم الحاجات الاجتماعية، وأقل منهم تحركهم الحاجة للتقدير، وأخرا فرا فرا الأقلية من الناس تحركهم الحاجة إلى تحقيق الذات. كما يرى بأن الحاجات مرتبطة ببعضها البعض بمعنى أن إشباع حاجة في مستوى أعلى يتوقف على إشباع الحاجة التي في المستوى الأدنى. وهكذا فإن العامل يؤدي عمله بالطريقة التي يستطيع من خلالها أن يحقق حاجات وكذلك على المدير أن يتلمس حاجة الموظف، ومن ثم يحاول تحقيقها مما يشجع الموظف على أداء العمل بشكل أفضل (النمر وآخرون، ١٩١٩هـ: ١٥٨٥).

### (ع) مدرسة الإدارة العديثة (٤) مدرسة الإدارة العديثة

بعد استعراض المدارس الإدارية السابقة، والتي تعرضت لتطور الفكر الإداري والتنظيمي والنظريات المختلفة .. أتضح أن هناك شبه اتفاق – علمياً – بين كتّباب تلسك النظريات والمدارس .. يتمثل في تفسير ظاهرة السلوك التنظيمي حيث اتضح ألها تتشكل مسن نظام متكامل، وأن العاملين يخضعون فيه لنوع من الضغوط والاضطهاد يجب تحريرهم منه وقسد اتضح – في نفس الوقت – أن هناك تفسيرات أخرى لسلوك وتصرفات الموظسف تختلسف في نظرية النظام المفتوح ونظرية التحرر عن غيرها.

فظرية النظام المفتوم وتكاملها.. إلا بعد ظهور ما يعرف الآن في الأوساط كيفية تفاعل الأنظمة الجزئية في المنظمة وتكاملها.. إلا بعد ظهور ما يعرف الآن في الأوساط الإدارية بنظرية النظام المفتوح التي تقوم على التأكيد على العلاقات الوثيقة بين التنظيم والبيئة التي تحيط بالمنظمة، وذلك لأن عمل التنظيم وفعاليته يتوقفان على استمرّار تدفق الموارد لهسا من البيئة كالمواد الخام، والقوى العاملة، ورؤوس الأموال، والتسهيلات المختلفة مسن قسوى عوكة وخدمات، ومعلومات بأشكالها المختلفة .. إلخ ويقوم التنظيم بتحويل ومسرج هسذه الموارد بالكميات والمقادير الاقتصادية .. من خلال أنشطته المختلفة لإنتاج سلع أو خسدمات يقدمها للبيئة. وبمعنى آخر فإن النظام المفتوح يتصف بعناصره الثلاثة – مدخلات والتي تحول من خلال الأنشطة (عمليات) إلى مخرجات. وتقوم البيئة عندئذ بعملية تقييم ورقابة لمخرجات

# 리타 (막)

#### حوار بین جیلین

كانت الساعة تشير إلى الثانية عشرة والنصف بعد منتصف النهار، وكان المدير الشاب المعين حديثاً لإدارة الموارد البشرية يستأذن للدخول إلى مكتب مدير عام الشركة. دخسل مسدير الموارد البشرية الجديد ليجد المدير العام جالساً على كرسيه خلف مكتب فخسم، وطاولسة عريضة جداً مكتضة بالأوراق والمعاملات التي ينتظرها أصحابها خارج مكتبة. وبعد إلقاء السلام دون أن يسمع رداً من المدير العام، طلب مدير عام الشركة من مدير الموارد البشرية الجلوس حتى يفرغ من قرأته لاقتراح كان بين يديه. وبعد الانتهاء، أطرق قليلاً ثم التفت إلى مدير الموارد البشرية وقال له: أيهما أهم لديك العمل، أم العامل. تردد مدير الموارد البشرية الجديد في الإجابة حيث كانت هذه أول مقابلة له لمدير عام الشركة. وتسأل في نفسه هل الجديد في الإجابة حيث كانت هذه أول مقابلة له لمدير الموارد البشرية بحكم مسئوليته، هذا اختياراً له، أم أن المدير العام يبحث فعلاً عن رأي مدير الموارد البشرية بحكم مسئوليته، ثم قال: هل تريد رأيي الشخصي أم الرأي العلمي. قال المدير العام: بل رأيك الشخصي. فقال مدير الموارد البشرية أنا أرى بأن العاملين أهم من العمل، حيث أقم يشكلون رأس المال فقال مدير الموارد البشرية أنا أرى بأن العاملين أهم من العمل، حيث أقم يشكلون رأس المال أخقيقي للشركة. فنظر إليه المدير العام نظرة استغراب اعتقد مدير الموارد البشوية جزاء ذلك أنه سيفقد وظيفته التي لم يكد يستلمها.

وقد علق المدير العام بقوله: الغاملين هم أحد عناصر الإنتاج، فهم جزء لا يتجزءا من خط الإنتاج، فكيف ترى أن الجزء أهم من الكل. وهنا بدأ مدير الموارد البشرية يراجع نفسه، هل أنظم إلى الشركة الخطأ؟ أم أن المدير العام يختبر قدرته على التحمل والصبر، حيث أنه لا يتفق بتاتاً مع رأي مدير عام الشركة.

من الحوار السابق يتضح أن مدير عام الشركة يمثل مدرسة في الفكر الإداري، ومدير الموارد البشرية الشاب يمثل مدرسة مختلفة، فكيف نستطيع في هذا العصر أن نفهم من خلال الحوار

يؤكد على أنه كان هناك تأثيراً لنظرية التحرر. وسنتطرق لمختلف الاتجاهات الحديثة المرتبطة بالقيادة الإدارية في فصل لاحق.

## تطور الفكر القيادي الإداري

العلاقة بين العاملين والعمل.

الفصل الثالث أساليب وأشكال القيادة الإدارية ونظرياتها

## الفصل الثالث أساليب وأشكال القيادة الإدارية ونظرياتها

#### أهداف الفصل:

يسعى هذا الفصل إلى تحقيق الأهداف التالية:

- ١- شرح أساليب القيادة الإدارية للقارئ بشكل يسهل عليه فهمها والتفريق بينها.
- ٢- بيان أشكال القيادة الإدارية التي تميز الفلسفة القيادية التي يتبناها القائد في التعامل
   مع الإتباع.

## أُولاً: مِقْدَمِة

ظهر في أدبيات القيادة الإدارية أن ممارسة القيادة .. تتخذ عدداً من الأساليب أو الأنماط كما يسميها البعض، والتي ينتهجها القائد الإداري عند تعامله مع أتباعه، كأن يكون شديداً أو لينا أو حازماً. وتبين الدراسات أن القيادة يمكن أن تتخذ أحسد أشسكال ثلائسة هسي: الاستبدادية والمساهمة والمشاركة التعاونية. وظهر أن الفكر القيادي قد أفسرز عسداً مسن النظريات التي حاولت استعراض خصائص القائد ومتطلبات القيادة الناجحة. وسوف يقسدم هذا الفصل عرضاً مفصلاً لتلك الأنماط والأشكال والنظريات.

شكل رقم (٣): خريطة (أساليب وأشكال القيادة الإدارية ونظرياتها)

الإدارية

## ثانماً؛ أساليم القيادة الإدارية

الإدارية

الأسلوب القيادي (Leadership approach) هو تلك الأنشطة والتصرفات التي يتبناها القائد في تعامله مع أتباعه، ويتخذ منها نهجاً يميز طريقته في التعامل معهم، وهي بالتالي تشكل الطريقة أو تلك.. من تلقاء نفسه وبدون مبرر، وإنما لديه المبرر الذي يؤمن به ويصدق بأنه يدفعه إلى تبنى هذا الأسلوب أو ذاك. وسوف نستعرض هنا أهم الأساليب التي يستخدمها القادة الإداريون مدعمة بالتبريرات التي يرتكز عليها القادة - عادة - في استخدامهم لها.

#### 1- أسلوب الشدة Hard approach

بما أن أسلوب الشدة هو أول أسلوب تبناه القادة الإداريون، فإن ذلك لم يكن بمحسض الصدفة، وإنما كان نتيجة للظروف التي كانت سائدة في العصور القديمة والوسطى، وكذلك بداية العصر الحديث. لقد ساد في تلك العصور مفهوم السيد والمسود بدرجة كسيرة وواضحة، حتى أنه كان النموذج الوحيد الذي يميز العلاقات بين الناس على مدى فترة طويلة

القيادة الإدارية

من الزمن. وإذا تتبعنا تطور الفكر الإداري لوجدنا أن أسلوب أو نمط الشدة ... قد طغي في التعامل بين القادة والتابعين بوجه خاص، كما كان هو السائد في التعامل بين البشــر بوجــه عام. وقد استمر هذا النهج لردح من الزمن في العصر الحاضر، وكان مسن أهسم نماذجسه النظريات المختلفة للمدرسة التقليدية في الإدارة .. كنظرية البيروقراطية، والإدارة العلميــة، والتقسيم الإداري. وقد أورد عدد من كتّاب الإدارة بعض التبريرات للجوء القادة الإداريين لهذا الأسلوب في القيادة.. منهم آرجرس، وسايمون، ومكريجر. ومن أهم تبريــرات هـــؤلاء العلماء لاستخدام القادة الإداريين لهذا الأسلوب ركنعان، ١٩٨٥: ١٣٥–١٣٧) ما يلي:

- ظهور توع من الانحراف الشخصى لدى القادة الإداريين، ينبع من الإحساس بالعظمة، والشك في سلوك الآخرين.
- وجود انحرافات في سلوك القادة نتيجة لتأثرهم ببعض القيم الاجتماعية.. كما يجعسل سلوكهم يتسم بإعطاء الأوامر وتوقع إطاعتها.
- تأثير النظم العائلية والطبقية الاجتماعية التي عادة ما تعزز في القادة النهج التشددي، وبالتالي التأثير على توجهاتهم وسلوكهم.
  - تعود الأفراد على طاعة الأشخاص الذين يعتبرونهم رمزاً لهم منذ أيام الطفولة.
- إحساس الأفراد بحاجتهم إلى الأمن والطمأنينة التي يوفرها لهم القائد كما يوفرها الأب لأبنائه.
- اعتبار مشاركة الأفراد في تحقيق الهدف الذي يرسمه القائد تعبيراً عن طاعة الأوامـــر والخضوع لها.
- افتراض أن القائد معذور لاستخدامه أسلوب الشدة نتيجة للمسئولية التي يفرضها عليه مركزه القيادي.
- الاعتقاد بأن بعض الأفراد يتميز بالكسل، وكراهية العمل، والتهرب من تحمل المسئولية.

 التعويل على الإدارة لتنظيم العمل، وتوجيه الأفراد نتيجة لسلبيتهم ومقاومتهم للتغير والأساليب الجديدة في العمل.

#### 1- أسلوب اللين Soft approach

بعد ظهور العديد من المآخذ على أسلوب الشدة، ثبت أن هذا الأسلوب لا يمكسن أن ينجح في جميع الأحوال، وقد ساعد على ذلك ظهور الاتجاه الحسديث في الإدارة المتمشل في المدرسة السلوكية ونظرياها، كنظرية العلاقات الإنسانية والنظرية السلوكية، ونظرية النظم. المنطلق فقد بدأ القادة يتجهون نحو تغيير أسلوبهم في التعامل مسع أتباعهم إلى الأسلوب النقيض، وهو أسلوب اللين، والذي اعتبره القادة المنهج والبديل المناسب لأسلوب الشمدة. وقد جاءت الدعوة إلى استخدام هذا الأسلوب نتيجة لبعض التبريرات التي طرحها عدد من الباحثين والمهتمين بالقيادة، ومنهم مايو، وماكريجو، وارجرس وماسلو. ومن بين التبريسوات التي طرحت (كنعان، ١٩٨٥: ١٤١-١٤٤) ما يلي:

- أن الحاجات الإنسانية هي التي تحفز الأفراد إلى العمل وليس أسلوب الشدة.
- أن التورة الصناعية جردت العمل من قيمته ومعناه، وبالتالي أهملت العنصر البشري ثما استوجب اللين في التعامل معه.
- أن الفرد يستجيب للإدارة بالقدر الذي يشبع حاجاته الاجتماعية وخاصة إلى الانتماء
- أن الفرد يستجيب للضغوط الاجتماعية أكثر من الضغوط الــتي يفرضــها القائــــد المتشدد
- أن الحوافز السلبية لا يمكن أن تحفز الأفواد على العمل، وإنمــــا التحفيـــــز الإيجــــابي والتعامل اللين هو الذي يمكن أن يحفزهم.

- أن لدى الفرد العادي حافز ذاتي لتعلم أداء العمل، ويتمتع كذلك بــروح المبــادأة والابتكار التي تفرض على القائد معاملته باللين.
  - أن الفرد قادر على تحمل المسئولية في العمل، بل إنه يسعى إليها.
- أن الفرد يحب العمل ويقبل عليه كما يحب اللعب، وهـــذا لا يســتدعي اســتخدام الشدة في التعامل معه.
- يسعى الإنسان إلى أن يكون ناجحاً ومنتجاً في العمل .. مما يفرض عليه نوعــاً مــن المرونة والاستقلال.
- أن حاجات الإنسان هي التي تدفعه للعمل، وهي مرتبة هرمياً كلما أشبعت حاجـة ظهرت أخرى.
- أن الدوافع والاحتياجات تحوك الإنسان، كما أن الضغوط الخارجية هي التي تمدده.
  - يعتبر أداء الفرد لعمله جزءاً من تحقيقه لذاته.

#### ۳-أسلوب الحزم Firm approach

تبين بعد تطبيق القادة الإداريين لأسلوب اللين أنه .. لا يمكن أن يحسل مشكلة جميسع العاملين، وأن منهم من لا يمكن أن ينجح معه التعامل بهذا الأسلوب أو الأسلوب السابق -أسلوب الشدة. ولهذا فقد رأى الباحثون بأنه يمكن اللجوء إلى أسلوب وسط بين الشدة واللين، وهو الأسلوب الحازم. ولعل الوسطية في هذا الأسلوب تجعله أكثر قبولاً مسن قبسل العاملين في كثير من الإدارات وتحت العديد من الظروف. وقد بور العديد من البساحثين والكتّاب الحاجة إلى هذا الأسلوب القيادي بعدد من الافتراضات. ومـن هـؤلاء الكتّـاب والباحدين: ماكريجر وماكموري وليكرت. ومن أهم مما أوردوه من تبريرات (كنعان، ١٩٨٥: ٧٤٧ - ٢٥٢) ما يلي:

- أن بعض العاملين لا يمكن أن ينفع معهم استخدام أسلوب الشدة، كما أنه لا يمكن أن ينفع معهم أسلوب اللين، وبالتالي فإن أفضل أسلوب للتعامل معهم يجب أن يكون

## ثالثاً: أشكال القبادة الإدارية Leadership styles

انطلاقاً من وجود ثلاثة أنماط مختلفة من الأساليب القيادية، فإنه يمكن تصنيف القيادة حسب استخدام القائد لتلك الأساليب إلى: قيادة استبدادية، وقيادة متساهلة، وقيادة مشاركة تعاونية. ومن الواضح أن لكل قائد فلسفة خاصة يتبناها في التعامل مع الآخرين، وتقوم هذه الفلسفة على بعض الممارسات التي يعتقد بألها تعبّر عماً يؤمن به القائد. وأشكال القيادة هي تصنيف لتلك الأطر الفكرية للقادة، وسوف نستعرض بالتفصيل تلك الأشكال من القيادة، خاصة وألها تمثل الاتجاهات الفلسفية للقيادة.

إن القائد عندما يقتنع بأسلوب القيادة التشددي يتبنى سياسة القيادة الاسستبدادية، وعندما يقتنع بأسلوب القيادة الحازم فإنه يتبنى القيادة المشاركة، وعندما يقتنع بأسلوب القيادة المتناهلة. وقد يخلط القائد بين أساليب التعامل ليكون فلسفته الخاصة في القيادة، ثما يضطره إلى التنقل بين أشكال القيادة من شكل إلى آخر حسب المواقف. وسنستعرض بالتفصيل في الجزء التالي .. هذه الألواع الثلاثة من أنواع القيادة، وهي القيادة المشاركة.

#### ١- القيادة الاستبدادية (التسلطية)

يسمّى هذا النوع من أنواع القيادة في بعض الأحيان بالقيسادة التسلطية، أو القيسادة الأوتوقراطية، انطلاقاً من المصطلح اللاتيني المعلم المعلم اللاتيني المعصور القديمة، حيث كسان ويعود تاريخ هذه الفلسفة القيادية إلى بداية تكون المجتمعات في العصور القديمة، حيث كسان الرجل القوي يسخّر الرجل الضعيف لخدمته، وكانت القبيلة القوية تسيطر علسى القبائسل الضعيفة، وكانت الدولة القوية تستعمر الدويلات الصغرى. وكذلك على المستوى الفسردي استطيع أن نأخذ من قصة قتل هابيل الأخيه قابيل مثلاً لهذا النوع من التسلط، وكذلك تسلط الحجاج بن يوسف، أو تسلط قبيلة قريش على القبائل العربية الأحسرى، وسيطرة الدول الاستعمارية السابقة مثل بريطانيا وفرنسا وغيرها على الدول الضعيفة في ذلك الحين.

وسط بين هدين الأسلوبين، وهذا الأسلوب هو أسلوب الحزم الله يقوم علسى المواءمة بين أهداف الفرد وأهداف التنظيم.

- أن العلاقات الإنسانية وحدها لا يمكن أن تحقق السعادة والرضا والتفاهم بسين
   العاملين، وإنما يتطلب الأمر بالإضافة إلى ذلك شيء من الحزم.
- ان تحقيق أهداف التنظيم بالإضافة إلى أهداف العاملين: يتطلب وجود قائد إداري
   صارم وحازم في نفس الوقت، وهو ما يتحقق في أسلوب القيادة الحازم.
- بعض الأفراد من البيروقراطيين لا يتحملون المسئولية، ولا يفضلون الخضوع للنظام، وبالتالي فإن الإدارة بالمشاركة غير مقبولة من طرفهم.. كما ألها غير منسجمة مسع شخصيتهم مما يستدعي اللجوء إلى الحزم في التعامل معهم.
- لا يمكن قبول كل آراء أسلوب الشدة كما لا يمكن رفضها، وكذلك الحال بالنسبة لأسلوب اللين، وبالتالي يجب عدم التضحية بمبادئ تلك الأساليب خوفاً من تجريك القائد من سلطته وجعله شكلاً بلا مضمون.
- يواجه سلوك الفرد في التنظيم الإداري عدداً من العوامل التي تتغير حسب الظروف
   من وقت لآخر، مما يستدعى مرونة الأسلوب القيادي تبعاً لذلك.
- يتكون لدى العامل الاستعداد، ومن ثم القدرة على تعلم دوافع جديدة مسن خسلال الخبرات والتجارب في العمل، وبالتالي فهو يستجيب لتلك الدوافع عند تجربتها.
- إن الإشباع الذي يحصل عليه الفرد من العمل.. يتوقف على طبيعة العمل ودوافسع الفرد وقدراته وخبراته، ولذلك فإن القائد يستطيع المواءمة بين تلك القدرات وطبيعة العمل.
- يستجيب الفرد لاستراتيجيات القائد المختلفة أي الانتقال بين الشدة واللين مما يكسب القائد فاعلية في المواقف المختلفة.

- يقوم القائد بالرقابة الدقيقة والإشراف المستمر على العاملين .. للتأكد من أدائهم للأعمال وفقاً للطريقة أو الأسلوب الذي سبق تحديده من قبله، ويتدخل في تفاصيل عمل الآخرين مما يخلق جواً مشحوناً بالمشاكل والتعقيدات.

ويرى عدد من الكتّاب بأن القائد الاستبدادي يتدرج في درجة تسلطه بسين الاسستبدادية المتشددة والاستبدادية اللبقة. ويقسم فيلبوا (Flippo,1970:260) هذا النوع من القيادة إلى ثلاثة مستويات هي:

أولاً: القيادة التسلطية العنيفة التي يعتمد فيها القائد على الإجراءات السلبية انطلاقاً من سلطته، حيث نجده يفرط في استخدام القوة والإكراه والتهديد والعقاب، ويركن إلى الأوامر الصارمة والإجراءات الانتقامية، ولا يتغاضى عن أي أخطاء حدثت بل يرى ضرورة جعل مرتكب الخطأ عبرة للآخرين.

ثانياً: القيادة التسلطية الخيّرة، وهي أقل مستوى من التسلطية العنيفة، حيث أن القائدهنا- يحاول أن يهيئ جو العمل بشكل لا يسمح بظهور أي سلوك عدواني، وذلك من خلال
استخدام بعض الأساليب الإيجابية كالمدح والثناء، كما أنه لا يلجأ إلى الإكراه إلا عنسدما لا
يجد سبيلاً إلى الإقناع. ويسعى هذا القائد إلى ضمان طاعة مرؤوسيه وتنفيذهم لقراراته فهو
رقيق في تعامله. قاسياً عندما يتطلب الأمر ذلك.

ثالثاً: القيادة التسلطية المناورة، والقائد- هنا- يحاول أن يشعر مرؤوسيه بأهم يشاركون في اتخاذ القرار. عندما يعرض عليهم القرار شكلياً، أو عن طريسق طلب الآراء والأفكسار والمقترحات، بينما في الواقع هو الذي يتخذ القرار لإحساسه بأن إشراكهم في أداء المهسام وصنع القرارات عملية غير مجدية. ويميل هذا القائد المناور إلى التخفيف من حدة تحكمه في مرؤوسيه من خلال لباقته في العامل، واتصالاته الشخصية بمم، والمرونة في معالجة المشساكل وإن كان أسلوبه التسلطي لا يخفي على العاملين. وبالرغم من أسلوب المناورة الإدارية الستي يستخدمها هذا القائد .. يقى هذا الأسلوب تسلطياً في حقيقته وجوهره.

وقد استمر ذلك الوضع عبر العصور الوسطى، وأثناء عصر الإقطاع حيث سيطرت فكرة السيد والمسود، ثم جاءت الثورة الصناعية التي تميزت الإدارة فيها بسيطرة أفكرا المدرسة التقليدية في الإدارة، حيث لم تخرج عن معتقدات القيادة الاستبدادية، فكانت تنظر إلى العامل على أنه جزء من الآلة وأنه عنصر من عناصر الإنتاج فقط.

وتنطلق فلسفة القيادة الاستبدادية من مبدأ إيمان القادة المتسلطين بسأن علسيهم إجبار العاملين. على أداء الأعمال انطلاقاً من سلطتهم الرسمية التي تخولهم إياها اللوائح والقسوانين التنظيمية. والتي يرون بأنه يجب عليهم تفعيلها واستخدامها كأدوات تحكم وتضعط علس العاملين ليحققوا أهداف التنظيم. وهكذا نجد أن القائد التسلطي يتصف بسلوكه التعسفي الذي يقوم على التخويف بالتهديد والوعيد والعقاب. ومن هنا فإن القائد لا يكترث عددة بآراء العاملين، ولا يلقي لها بال، إنه يُسفه آراءهم ويعتبرها محاولة لتهريم من أداء العمل. ولتلك القيادة عدد من الخصائص التي تميزها عن غيرها، وهي كما يلي:

- يرى القائد بأن له شأن رفيع يعلو على الآخرين فلا يهتم بمشاعر أو احتياجات العاملين، ويرى أنه لا مجال للعلاقات الإنسانية في العمل.
  - يهتم القائد بمركزه وبالإنتاجية على حساب اهتمامه بالعاملين.
- يثق القائد المستبد في نفسه، وفي طريقة أدائه للعمل ثقة مفرطة ثما لا يجعله يشرك الآخرين في العمل الإداري ولا يفوض أي شيء من سلطاته.
  - ينفرد القائد بتخطيط سياسة العمل واتخاذ القرارات بمعزل عن العاملين.
- يتعصب القائد لرأيه ويتبع أساليب الإكراه والقسر وتوجيه الأعمال عـن طريــق الأوامر والتعليمات ويتوقع من الأفراد الطاعة وتنفيذ الأوامر.
- تنعدم ثقة القائد في العاملين نتيجة لتشككه الدائم فيهم .. مما يؤدي إلى القلق وعدم الاستقرار النفسي.
  - يتسب القائد الاستبدادي النجاح لنفسه وينسب الفشل لمرؤوسيه.

يسيطر عليهم بطريقة مباشرة، بل إنه يفوض سلطته لأتباعه تفويضاً واسعاً، وهو لا يرى نفسه إلا منسقاً للإدارة، وما عليه إلا إبداء الرأي والمشورة عند الضرورة.

#### ٣-القيادة المشاركة (التعاونية)

ويسمّى هذا النوع من أنواع القيادة – أيضاً باسم القيادة الديمقراطية participative Leadership . وقد كان ظهور هذا النوع من القيادة ناتجاً عن أن القيادة المتساهلة الاستبدادية أدت إلى تجميد الأفكار وشل حركة التطور والإبداع، كما أن القيادة المتساهلة أدت إلى الفوضى بشكل كبير بسبب تضارب الأهداف والأهواء وتخلي القيادة عن دورها في التوجيه والإرشاد (المغربي، ١٩٨٨م ٢٩:٥). وقد جاءت القيادة المشساركة لحل هده الإشكالية المتمثلة في تطرف القيادتين السابقتين – كما ذكرنا سلفاً، فالقائد في القيادة المشاركة (التعاونية) يتوك قنوات الاتصال مفتوحة تماماً مع العاملين، ويمنحهم الثقة التامة، وبالتالي يشركهم في اتخاذ القرارات، ويشجعهم على إبداء الرأي بما يخدم ويفيد الجماعة. إن هذا التوجه في القيادة ينبع من مبدأ تقدير المشاعر وتلبية الاحتياجات، واحتسرام الأفكار، وإيماناً بأهمية التوافق بين مصالح المرؤوسين ومصالح التنظيم.

ويشير كنعان (١٩٨٥م: ١٨٢) إلى أن للقيادة المشاركة ثلاث ركائز أساسية: هي إقامة العلاقات الإنسانية بين القائد وأتباعه، وإشراك المرؤوسين في بعض المهام القيادية، وتفويض السلطة لهم بالشكل الذي يخدم التنظيم ويساعد في تحقيق أهدافه. ويمكن أن نلخسص أهسم خصائص هذا النوع من القيادة قيما يلى:

- يهتم القائد بمشاعر المرءوسين وينمّى العلاقات الإنسانية بينه وبينهم.
- يشارك القائد المرؤوسين في اتخاذ القرارات بسبب الثقة الكبيرة فيهم.
- يعمل القائد على إقناع مرؤوسيه بدلاً من إجبارهم، وبالتالي فهو يحتسرمهم
   ويهتم بمدى قناعتهم بالعمل.

ومع أن خصائص القيادة الاستبدادية لا توحي بأن لها أي مزايا، أو ألها لا يمكن أن تنجح في أي موقف أو منظمة، إلا أن هناك بعض المزايا التي تجعل منها شكلاً مقبولاً وناجحاً من أشكال القيادة، خاصة في التطبيق العملي، وفي بعض المواقف المعينة التي تقضي الضرورة باستخدام هذا النوع من أنواع القيادة. إن هذه القيادة يمكن أن تكون ناجحة عندما تستخدم للتعامل مع اللدين لا يحبون العمل، ويتهربون من القيام بواجباهم مسا لم يلزمون بسذلك، وكذلك فإلها مناسبة للتعامل مع الأفراد الذين تعودوا على السؤال عما يجب عليهم القيام به وكيفية إنجاز المهام، ويفضلون تدخل القيادة لتوجيههم فيما يجب عليهم القيام به. وقد ينجح هذا الشكل من أشكال القيادة في مواقف الأزمات التي تتطلب قائد يحسك بزمام الأمسور، بحيث يكون التوجيه فيها مركزياً، هذا بالإضافة إلى أن هذه القيادة يمكن أن تكون ناجحة عندما يكون للقائد قدرة شخصية عالية، وعندما يكون على قدر من التفايي والجدية والكفاءة في العمل.

#### ٢- القيادة المتساهلة

تسمى هذه القيادة في بعض الأحيان، بالقيادة المتحررة، أو القيادة الفوضوية، أو القيادة غير الموجهة، أو قيادة عدم التدخل، وهي جميعها منبئقة من المسمى اللاتيني Leadership. وهث عرف يرى لوحهة، وقد ظهرت هذه الفلسفة في القيادة كردة فعل للقيادة التسلطية، حيث يرى بعض المفكرين بأنه مادام يمكن للقائد أن يكون متسلطاً، فإنه – أيضاً – يمكن له أن يكسون متساهلاً، ولذلك فقد جاءت القيادة المتساهلة على طرف نقيض مع القيادة التسلطية. إن فلسفة القيادة التساهلية تقوم على أنه مادام القائد – في القيادة التسلطية – يميل إلى الستحكم في الأفراد ويفرض عليهم تنفيذ أوامره وتعليماته، فإن القيادة المساهلة يمكن أن تُتبني تماماً، وخاصة بعد فشل القيادة الاستبدادية في كثير من الأحيان في تحقيق هدفها. وهكذا فإن القائد يتساهل كثيراً من خلال إعطاء الأفراد كامل الحرية في التصرف وأداء العمل بالطريقة السي يروفا مناسبة. ويكون القائد بذلك قد تنازل عن سلطته في اتخاذ القسرار لأتباعه، فهسو لا يروفا مناسبة. ويكون القائد بذلك قد تنازل عن سلطته في اتخاذ القسرار لأتباعه، فهسو لا

العلاقات التبادلية الذي يقوم على النفاعل الذي يحدث بين القائد ومرؤوسيه حيال المواقسف المختلفة، وهو ما نتج عنه النظرية التفاعلية التي تعتبر نقطة التقاء بين المدخلين السابقين.

أ- نظرية السمات Trait Theory: تسمى هذه النظرية - أيضاً - بنظريسة الرجل العظيم، لأنما تقوم على مفهوم أن القائد رجل عظيم منحه الله عدداً مسن الصفات أو الحصائص التي لا تتوفر إلا في الرجال العظماء الذين ورثوها عن آبائهم وأجدادهم. وقسد شجع هذا التوجه إلى ظهور اعتقاد شائع بأن القائد الناجح يولد وهو يتمتع بمجموعية مسن السمات والخصائص و الصفات الفريدة التي لا يمكن اكتسابها بأي طريقة أخرى، وقد تجعله هذه الخصائص قادراً على التاثير على الآخرين من خالل القدرة الزعامية (الكرزماتيكية) التي تتمخض عن تلك الصفات.

وقد سبق أبن خلدون المنظرين الغربيين في وصف القادة .. حسب مفهوم هذه النظريسة فقال: إلى الأشخاص الذين تتوفر فيهم أربع خصال هي: العلم، والعدالة، والكفاية، وسلامة الحواس، واختلف في شرط خامس هو النسب القرشي (وضاح القطان: ٢٠٤١هـ: ٣٣). أما الفارابي في كتابه (آراء أهل المدينة الفاضلة) فقد حددها فيما يلي: تمام الأعضاء، جيد الفهم والتصور، جيد الحفظ، جيد الفطنة، حسن العبارة، محبة التعلم والاستفادة، غير شره على المأكل والمشرب، محبة الصدق وأهله، رفيع النفس، محبة الكرامة، الزهد في أعراض الدنيا، محبة العدل وأهله، والجسارة وقوة العزيمة في كافة المواقف (بعيرة، ١٩٨٤م:٧). في المفكر الغربي حدد تيد Tead (1965:16) تلك الصفات في عشر هي: توفر الطاقسة الجسمانية والعصبية، الشعور القوي بالأهداف، توفر الخبرة الفنية، الحزم والقدرة على اتخاذ المقرارات، الحماس، القدرة على تكوين صداقات، رقة المشاعر، الذكاء، القدرة على تعليم الآخرين، وقوة الإيمان بالعقائد والقيم. وقد لخص من "حلمي يوسف" أهمم الخصائص والصفات الضرورية لعملية القيادة.. كما وردت في كتابات العديد من مؤيسدي نظرية والصفات الضرورية لعملية القيادة.. كما وردت في كتابات العديد من مؤيسدي نظرية والصفات المضرورية لعملية القيادة.. كما وردت في كتابات العديد من مؤيسدي نظريدة

- يتمّي القائد بعض الاستقلالية لدى الأتباع، فهو يشاركهم في العمل مما يجعل النشاط يتركز في الكل لا الجزء.
- يتحلى القائد بقدر كبير من المرونة والتكيف، فهو يشرك أتباعه في سلطة القوة والمسئولية.

## رابعاً: نظريات القيادة الإدارية Leadership Theories

لقد ساهم تطور الفكر الإداري في تطور نظريات القيادة التي حاولت تحديد أهداف القيادة، وخصائص القائد الإداري الناجح، والأعمال التي يجب عليه القيام بها. فقد بسدأت مساهمات المفكرين والكتّاب مع بداية ظهور الفكر الإداري، وقد مرت نظريات القيادة بتطورات عديدة تبعاً للتطورات العامة في الفكر الإداري، فظهر عدد من النظريات التقليدية في القيادة. والتي كانت متأثرة الى حد كبير بنمط القيادة الذي ساد في العصور الوسطى، ثم ما تلاه في بداية العصر الحديث من أناط في الإدارة ومن النظريات التقليدية في القيادة .. ثم نظريات السمات التي كانت أول تلك النظريات .. ثم نظرية الموقف – فالنظرية التفاعلية وقد جاءت نظريات القيادة السلوكية بعد أفول نجم النظريات التقليدية، وبدوافع من المدرسة السلوكية في الإدارة.

## ا- نظريات القيادة الإدارية التقليدية Leadership Traditional Theories:

لقد انحصر التفكير التقليدي في نظريات القيادة حول ثلاثة مداخل اعتبرها المنظرون في حينه المداخل الرئيسية والوحيدة لنظريات القيادة. المدخل الأول هو المدخل الشخصي الذي تبني مؤيدة خصائص وصفات الشخصية القيادية كمحدد وحيد للقيادة .. وهنه جاءت نظرية السمات، والمدخل الثاني هو مدخل الخصائص الموضوعية التي تصف طبيعة المركز أو الموقف والظروف التي تواجه القيادة.. وهنه جاءت نظرية الموقف، والمدخل الثالسث هسو مسدخل

- تأكيد الذات، وذلك يعني قدرة الفرد على الدفاع عن حقوقه ضمد مسن يحاول انتهاكها، والتعبير عن آرائه سواء اتفقت أو اختلفت مع الرأي الآخر، والإفصاح عن مشاعره، ومقاومة محاولات الآخرين للضغط أو التأثير عليه، وتقبل النقد من الآخرين، والإيمان بسياسة الباب المقترح.

- القدرة على إقامة علاقات مع الآخرين، أي القدرة على بدء العلاقسات وتحديسه مستواها وتعديل طبيعتها أو إنمائها.
- القدرة على الإقناع، أي اللجوء إلى الوسائل الإقناعية، ولسيس القسرية لإقنساع المرؤوسين بأهداف التنظيم وخططه والتعديلات التي تطرأ عليها، إقناعهم بضرورة الالتزام بالقواعد والأنظمة. وتتطلب عملية الإقناع القدرة على التفاوض، والتعسبير اللغوي من حيث الطلاقة والبلاغة، والقدرة على مواجهة حشود الناس، والقسدرة على استخدام المهارات الخطابية وغير اللفظية في الحوار.

وقد كان لنظرية السمات عدد من الإيجابيات، كما كان لها عدد من السلبيات التي لم تجعل منها نظرية قادرة على تفسير النهج القيادي الذي يميز القادة عن غيرهم. وسنستعرض- أولاً- إيجابيات هذه النظرية ثم سلبياتها، وذلك تمهيداً للانتقال إلى الحديث عن نظرية الموقف التي جاءت بعدها.

#### هزايا وعيوب نظرية السمات:

لقد كان من بين مزايا نظرية السمات ما يلى:

- كانت أول نظرية حاولت شرح وتفسير خصائص القائد.
- وضعت عدداً من الخصائص التي لا يمكن الاستغناء عنها، أو عن بعضها عند اختيار القادة.
- كانت أول لبنة وضعها الباحثون في بناء نظريات القيادة، ولذا سميت بالأب الشرعي لنظريات القيادة.

السمات فقال: إنه يمكن تقسيمها إلى ذاتية وفنية وإدارية (يوسف، ١٩٨٥م: ٢٥–٧٥). وكذلك صنفها شوقي طريف (١٩٩٣م: ١٣٣–١٣٣) في ثلاث مجموعات هي كما يلي: أ – الخصائص الذاتية والحالة المزاجية المتزنة، ومنها ما يلي:

- الصفات الذاتية والجسمية، وتمثل تلك الصفات التي ورثها الإنسان مسن خصائص لصيقة بشخصيته كالذكاء، والمظهر العام، والمبادرة، والابتكار، والشجاعة، والصبر، وبعد النظر، والطاقة والحيوية، والاستقامة، والعدل، والتفاني، وسرعة البديهة.
- تحمل المشقة، ويتم ذلك عن طريق التفكير، والعمل على مواجهة المسكلات والمطروف العصبية .. دون يأس أو كلل مهما كانت النتائج. ومن مصادرها الإحباط والصراع والظروف الطبيعية القاسية، والإرهاق البدين وضغوط الوقت.
- المثابرة، وهي قدرة القائد على مواصلة العمل لفترات طويلسة علسى السرغم مسن الصعوبات والعقبات.

ب- القدرات العقلية والإبداعية، ولها نماذج كثيرة منها:

- الحساسية للمشكلات من خلال استشعارها وتبين مواضعها، والاستعداد للتعامل معها وحلها.
- القدرة الاستدلالية، ويتم ذلك عن طريق التوصل إلى نتائج غير معروفة عسن طريسق بعض المقدمات المعروفة عنها، أي الوصول إلى جذور المشكلة، والتنبؤ بما يترتب عليها من خلال القياس والاستقراء.
- المرونة العقلية، أي القدرة على تغيير الوجهة اللهنية، وتعديل السلوك والتكيف مسع الظروف.

ج- المهارات الاجتماعية، ولها أمثلة كثيرة منها:

اللازمة للقائد السياسي تختلف عن تلك اللازمة للقائد الإداري أو قائد المنشاة الصناعية. وبالتالي فإن هذه النظرية ترى بأن القيادة الناجحة هي التي تتوفر فيها الخصائص اللازمية للتعامل مع الموقف حسب طبيعة العناصر المكونة له والعلاقة بينها، وحسب متطلبات ذلك

الموقف المكانية والزمانية ونوع الجماعة المقودة واتجاهاتما ومشاكلها واحتياجاتما.

وهكذا فإن لا يمكن أن يظهر القائد، كما ترى هذه النظرية، إلا أن قميات له الظروف لاستخدام مهاراته وتحقيق طموحاته، أي أن ظهور القائد يتوقف على عوامل خارجية لا يملك إلا سيطرة قليلة عليها، ولكنه بحسن استغلالها واستخدامه لمواهبه ومهاراته يستطيع أن يكون مؤثراً فيها. ويضرب عادة المثل بظروف المانيا عند ظهور نجم هتلر كقائد للحزب النازي، وكذلك ظروف الهند عند ظهور غاندي كقائد للثورة ضد الإنجليز، وظروف الجلترا في الحرب العالمية الثانية عند ظهور تشرتشل كقائد للجيش ثم رئيس للوزراء فيما بعد، وأخسراً ظروف الجزيرة العربية عند عودة الملك عبدالعزيز - يرحمه الله - لاستعادة ملك أجدداده، وليصبح القائد الناجح الذي استطاع توحيد الجزيرة العربية .. بشكل لم يسبق لسه مئيسل في التاريخ الحديث.

إن أنصار هذه النظرية يرون بأن المواقف نفسها تتطلب صفات يجب توفرها في الشخص ليصبح قائداً ناجحاً وقادراً على السيطرة عليها والتعامل معها، كما يرون بأن القيادة تظهر نتيجة لظروف يتواجد فيها الشخص، فتظهر مواهبه وقدراته القيادية، وبالتالي فإنهم يربطون بين السمات الشخصية للقائد والموقف الذي يتعرض له. خلاصة القول: إنه يمكن إدراك أن هذه النظرية تركز على كفاءة ومقدرة القائد على التكيف مع ظروف الموقف الذي يواجهه.

وللتدليل على تأثير الموقف على القيادات يمكن أن نضرب المسل بستغير الموقف في الطائرة.. عندما يحدث لها اختطاف، فإن الطيار بعد أن كان هو القائد الحقيقي، داخل الطائرة في المظروف العادية، أصبح لا يملك القيادة عند حدوث الاختطاف حيث أدى الموقف إلى

- ساهمت في تطوير الفكر القيادي، وكانت النظرية الأولى التي مهدت السبيل أمام النظريات الأخرى لترى النور.

### أما عيوب نظرية السمات فقد كان من بينها ما يني:

- كان ظهور النظرية متأثراً بالوضع الاجتماعي السائد عند ظهورها، وكذلك الأسلوب الإداري المستخدم آنذاك، ولذلك فقد جاءت مبنية على فكرة الأسلوب الاستبدادي في القيادة.
- حددت هذه النظرية عدداً من السمات التي قد لا يخلو منها كثير من الناس، كما أنه من الصعب أن تجتمع في شخصية واحدة أبداً.
- كانت نظرية السمات بعيدة عن الواقع، إذا أن هناك عدد من القادة العظماء لا تتوفر فيهم كافة السمات التي أوردها النظرية، وقد كانوا ناجحين.
- لم تحدد هذه النظرية الأهمية النسبية للسمات الواجب توافرها في القائد، وكسذلك لم تضع مستويات دقيقة لتلك السمات، كما ألها لم تحدد السمات المطلوبة لاكتساب القيادة والسمات المطلوبة لصيانتها.
  - ركزت هذه النظرية على القائد، وأهملت المرؤوسين والموقف وعناصر التنظيم.
- أختلف الباحثون حول عدد السمات الواجب توفرها في القادة، كما اختلفوا على انواع وتصنيف تلك السمات وأهميتها، وبالتالي فإلهم لم يتفقوا على أهم عناصر هذه النظرية فضلاً عن نسبة أهمية كل عنصر.

#### ب- نظرية الموقف Situational Theory:

ظهرت نظرية الموقف كردة فعل لنظرية السمات التي ركزت على القائد وأهملت الأتباع (المرؤوسين) والموقف، ومن هنا فإن نظرية الموقف ترى بأنه ليس من الضروري .. توفر نفس الخصائص والسمات الذاتية للقائد في كافة المواقف. حتى يكون قائداً ناجحاً، فمثلاً السمات

- لقد حددت هذه النظرية عدد من الأغاط القيادية التي يلجأ إليها القائد بعدما يتعرف على الموقف ويحدد أبعاده.

## أما العيوب التي برزت لنظرية الموقف فهي كما يني:

- أن هذه النظرية تتطلب توفر قادة حازمين يتسمون بخصائص شخصية معينة .. يعتمد عليها لمواجهة المواقف المختلفة، كما أن هناك بعض القادة الذين تتوفر فيهم السمات التي يتطلبها الموقف، ومع ذلك لا يستجيبون للموقف.
- ليس هناك اتفاق تام بين الباحثين في هذه النظرية حول عناصسر الموقسف، ومسدى ملاءمتها لنمط القيادة المتبع.
- ليس هناك اتفاق بين منظري هذه النظرية .. حول أنماط القيادة المتبعة في المواقسف المختلفة.
- هذه النظرية الترضت أن الموقف هو الذي يؤدي إلى خروج القائد المناسب، بينما يرى آخرون بأن القائد هو الذي يصنع الموقف وليس العكس.

#### ج- النظرية التفاعلية Interactional Theory

حددت نظرية السمات أهم خصائص القيادة الناجحة في توفر السسمات والخصائص الذاتية في القائد الإداري، كما جعلت نظرية الموقف عناصر الموقف كأهم ما يحدد السسمات المطلوبة في القائد للنجاح في مواجهة الظروف. وبما أن هاتين النظريتين كانتا علسى طرفي نقيض، فقد جاءت النظرية التفاعلية لتكون في موقع وسط. بين الآراء المتطرفة للنظريتين المذكورتين سابقاً. وترى النظرية التفاعلية أن القيادة الناجحة تنبع من التفاعل الكلي بسين عناصر العملية القيادية المتمثلة في شخصية القائد، واتجاهات وحاجات ومشاكل الأتباع (خصائص الجماعة)، وعناصر الموقف. وبالتالي فإن القيادة الإدارية تتولد عن التفاعل المستمر بين هذه العوامل الثلاثة (ملكية، ١٩٥٣م: ٢٦٣).

انتقال القيادة إلى الخاطفين أو من يستطيع مواجهة الموقف من الركاب، ويصبح قائداً لمواجهة هؤلاء الخاطفين.

ومن الأمور المهمة التي عنيت بما هذه النظرية هي الموقف وأنماط القيادة. فلقسد حسد تانباوم عناصر الموقف في القوى الكامنة في شخصية القائد، ومسدة مشاركة المرؤوسسين، والقوى الكامنة في الموقف من حيث طبيعة ونوعه والقدرات المطلوبة للتعامل معه. أما فيسدلر فقد قال: إن عناصر الموقف تتلخص في الثقة القائمة بين القائد والمرؤوسين، وطبيعة العلاقات التبادلية، والتحديد الواضح لأهداف ومهام التنظيم، وحجم وطبيعة الصلاحيات الممنوحة للقائد لمواجهة الموقف. وحدد ردن عناصر الموقف في وسائل طرق تنفيذ العمسل، وغايسات الجهاز التنظيمي، والعنصر الإنساني في التنظيم كالقائد والموظفين. (كنعان، ١٩٨٥م).

أما أنماط القيادة.. فيرى جولميوسكي أنما تتحسد مسن خسلال الميسزات الشخصسية للمرؤوسين، ومدى تقبلهم لسلطة القائد وتعاونهم معه، وخصائص وطبيعة العمل من حيسث البساطة والتعقيد، والعلاقات الاجتماعية بين جماعة التنظيم وقدرتما علسى تلبيسه رغبساتم الإنسانية. وميز ردن بين أربعة أنماط هي: نمط القادة المهتمين بإنجاز الأعمال، ونمسط القسادة المهتمين بعلاقاتم مع العاملين، ونمط القادة المهتمين بالأعمال والعلاقات مع العاملين في نفس الوقت، ونمط القادة الذين لا يعيرون الأعمال أو العاملين أي اهتمام (طريف، ١٩٩٣م).

#### هزايا وعيوب نظرية الموقف:

من المزايا التي تتصف بما نظرية الموقف ما يلي:

- أن السمات التي حددها هذه النظرية ليست عامة، وإنما ترتبط بموقف قيادي محدد.
- ألها أول نظرية تبرز الموقف الإداري كعامل مؤثر على العملية القيادية. وحدد خصائص القيادة الناجحة.
- ألها لم تنكر نظرية السمات تماماً، وإنما وضعت الموقف في المقام الأول كأهم عامـــل مؤثر على القيادة الناجحة.

#### العادة الأدارية الساوكية Leadership Behavioral Theories

كان من أكثر الانتقادات على النظريات التقليدية .. ألها لم تأخيل في الاعتبار - عنيد تحديما لخصائص القيادة الناجحة - السلوكيات المختلفة للأتباع، وردود الفعل التي يتخذها القادة الإداريون نحوها. ولذلك ظهرت بعض النظريات السلوكية التي طرحت دور القائية تجاه سلوكيات الأتباع. ومن تلك النظريات ما انبثق عن المدرسية السلوكية .. كنظرية العلاقات الإنسانية والنظرية السلوكية الحديثة، ونظريات أخرى برزت من خيلال فكسر المدرسة الجديثة للإدارة. وقد عمدت النظريات السلوكية المختلفة. إلى دراسة السلوك الفعلي للقائد والأتباع على حد سواء، وذلك على أساس أن القيادة هي مجموعة السلوكيات الستي على مد سواء، وذلك على أساس أن القيادة هي مجموعة السلوكيات الستي المنقوطة بم. وقد تنوعت وتعددت النظريات التي تستخدم المنحني السلوكي في المحث عن النموذج الناجح للقيادة.

من تلك النظريات ما يلي:

أ- نظريتا " X and Y "، (نظرية س، ونظرية ص).

ب- نظرية الشبكة الإدارية.

ج- نظرية الأبعاد الثلاثة.

د- نظرية الطريق إلى الهدف.

هــ نظرية النضج لدى الأتباع.

و- نظرية سلسلة نظم الإدارة.

ز- نظرية أغاط القيادة.

وسنقدم فيما يلي استعراضاً لمفهوم كل نظرية من هذه النظريات.

وعطفاً على ما سبق يتضح أن هذه النظرية .. تفسر القيادة من خـــلال تحليـــل عمليــة التفاعل القائم بين المحاور الثلاثة للعملية القيادية – القائد والمرؤوسين والموقف – سعياً لتحقيق أهداف القائد ذاته والمرؤوسين والتنظيم الإداري. ويرى مؤيدو هــــذه النظريـــة .. إن هـــذا التفاعل يمكن أن يحقق لنا بيئة قيادية ناجحة، وخاصة إذا ما تحققـــت رغبــات واحتياجـــات المرؤوسين بحكم أن الجماعة العاملة هي مرتكز هذه النظرية.

#### مزايا وعيوب النظرية التفاعلية:

تبين أن لهذه النظرية عدد من المزايا من أهمها:

- ألها نظرية توفيقية معتدلة، فهي لم تنكر نظرية السمات، أو نظريسة الموقف، وإنما حاولت التوفيق بين خصائصهما بشكل إيجابي، مما جعلها تخرج بتصور أكثر واقعية للقيادة الإدارية الناجحة.
- نوهت هذه النظرية إلى دور البيئة الاجتماعي داخل التنظيم الإداري وخارجه، ومـــا
   لها من أثر في تحديد نمط القيادة الفعالة.
- ركزت هذه النظرية على قدرة القائد على تمثيل أهداف مرؤوسيه وإشباع حاجاتهم، وبالمقابل إدراك المرؤوسين بأن ذلك القائد هو الأنسب للقيام بذلك السدور .. مما يدفعهم إلى التعاون معه.

## ومن عيوب هذه النظرية:

- ألها النترضت أن سلوك المرؤوسين يكون مؤيداً للقيادة بشكل مطلق.
- أنما أهملت ردود فعل القادة الإداريين نتيجة لسلوكيات العاملين غمير المتوقعة ودوافعهم، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من فشل للقادة الإداريين.

- لدى الإنسان قدرة كبيرة على ممارسة درجة عالية من الخيال والابتكار والإبداع.
- الإمكانيات العقلية الموجودة لدى البشر في هذا العصر .. لا تستخدم إلا استخداماً

#### ب- نظرية الشبكة الإدارية:

قامت هذه النظرية على ضوء أبحاث بليك وموتسون Blake and Mouton في عسام ١٩٧٦م، وقد تأثرت هذه الأبحاث إلى درجة كبيرة بدراسات جامعة أوهايو التي توصلت إلى أن السلوك القيادي .. يأخذ أحد بعدين أو اتجاهين، البعد الأول يركز الاهتمام على العاملين ومشاعرهم واحتياجاهم، والبعد الثاني يهتم بالعمل لتحقيق أهداف النظمة.

وترى نظرية بليك وموتون بأنه يجب البعد عن التطرف نحو نظريــة أو نمــوذج معــين بالتحديد، ومن هنا فقد نظرا إلى الأسلوب القيادي على أنه مزيج من بعُدي القيادة، وهمسا: بعُد "الاهتمام بالعمل"، وبعُد "الاهتمام بالعاملين" ويتمثل الاهتمام بالعمل من حيث نوعيسة القرارات، والأفكار الإبداعية، والإجراءات والعمليات، وعدد الوحدات المنتجـة، أمـا الاهتمام بالعاملين فيعني بناء صداقات وعلاقات اجتماعية، وعلاقات عمل جيدة معهم والعمل على إرضائهم، والمساءلة المبنية على الثقة، وتكوين سلم مرتبات عسال وصيانته، والعمل على تحقيق ضمان للمستقبل الوظيفي. ويتم قياس كل بعد على مقياس من (٩) درجات حسب درجة الاهتمام بهذا البعد، حيث يعني صفر انعدام الاهتمام بحــذا الجانسب، وتعني (٩) الاهتمام الكبير بهذا الجانب، وقسد كان أحدهما عمدودي والآخر أفقى (شكل: ١). ونتيجة لهذه النظرة فقد ظهرت لدينا أغاط مختلفة على مختلف تقاطعات الشبكة وصلت في مجملها إلى (٨١) نمطاً، وتمثل هذه الأنماط عدداً من النقاط والمراكز النسبية للقيادة

#### أ – نظريتا ما كويجر "س " ه " س " (X and Y):

بسني مساكريج (McGreger) نظريتسه "س" و"ص" علي أسساس أن المسدير (القائد) يتعامل مع مرؤوسيه في العمل .. بناء على مجموعتين من الافتراضات التي توضح أن لهؤلاء المرؤوسين .. وجهات نظر خاصة بالعمل تحكم سلوكهم وتعاملاتهم، وأن القائد يتعامل معهم على ضوء تلك الافتراضات. وقد أطلق ماكريج على المجموعة الأولى من افتراضات نظرية "س"، وهي افتراضات يرى ألها الغالبة في العمل اليومي. وأطلق على المجموعة الثانية من تلك الافتراضات نظرية "ص" وهي افتراضات يرى ماكريج بأها لا تأتى إلا في الأعمال الاستراتيجية. ويمكن تلخيص تلك الافتراضات رياغي وعساف، ١ ٠ ١ ١هـ فيما يلي: افتراضات نظرية "س"، وتشمل هذه الافتراضات ما يلي:

- الإنسان العادي عقت العمل في قراره نفسه.
- يميل الإنسان إلى الكسل وعدم الرغبة في العمل، وبالتالي فهو يحاول تجنب العمسل قدر الامكان.
- يجب إكراه العامل على العمل، والسيطرة عليه، وتمديده بالعقاب إن لم يؤد ما هــو مطلوب منه.
- الإنسان العادي طموحه ضئيل نسبياً، ويفضل أن يتم توجيهـــه، وهـــو يتجنــب المسئولية، ويبحث عن الأمان قبل كل شيء.

## أما افتراضات نظرية "ص"، فتشمل ما يلى:

- بذل الجهد البدين والجهد اللهني في العمل لدى معظم المرؤوسين هو أمــر طبيعــي مثله مثل اللعب والراحة تماماً.
- الرقابة الخارجية والتهديد بالعقاب لا تشكل الوسيلة المناسبة لدفع جهود الأفسراد لإنجاز الأهداف التنظيمية.
  - تحقيق الأهداف يأتي نتيجة للحوافز والمكافآت المصاحبة للإنجاز.

التي تعبر عن أسلوب مختلف في القيادة. وقد برز من خلال هذه النظرية خمسة أنماط رئيســــة للقيادة الإدارية هي كما يلي:

- غط المدير التقليدي (قائد المهمة): وهو غط قيادي متسلط يركز على المهمة، ويقع على تقاطع (٩-١) حيث يهتم بالإنتاج بدرجة عائية، بينما اهتمامه بالعاملين ضئيل جداً ويكون في أدنى صوره. ويتكون هذا النمط عن قناعة من القائد. مفادها أنه يجب عليه تحقيق أهداف المنظمة قبل كل شيء.
- غط مدير النادي الاجتماعي: وهو غط قيادي يقع على تقاطع (١-٩) ويهتم هــذا المدير بالعاملين بدرجة كبيرة .. مما يؤدي إلى خلق بيئة مليئة بالصداقة والاطمئنان، وفي المقابل لا يكاد القائد هنا يهتم بالعمل. وقد جاء هــذا التوجــه في الاهتمــام بالعاملين نتيجة التأثر بالنظريات السلوكية الــتي تــدعو إلى الاهتمــام بـالإفراد وحاجاتهم.
- غط المدير المنطوي (الضعيف): وهو قيادي ضعيف يقع على تقاطع(١-١) وهو لا يهتم بالعاملين، وكذلك لا يهتم بالعمل، وإنما يكون الجهد المبدول عبارة عن محاولة للمحافظة على حياة التنظيم. وهذا النمط هو أسوأ الأنماط على الإطلاق حييث لا يوجد اهتمام بأهداف المنظمة أو باحتياجات ورغبات العاملين.

- نمط المدير القائد: وهو نمط من القيادة يقع على تقاطع (٩-٩) حيث يبدي القائسة اهتماماً عالياً عالي بالعالمين ومشاعرهم، وكذلك اهتمام عالياً بالعمل، مما يسؤدي في النهاية إلى تكوين فريق يعمل لتحقيق أهداف المنظمة من خالال روح الفريسق الواحد. ويتبين أن هذا النمط هو أعلى درجات الاهتمام بالعاملين وبالإنتاج وذلك تأكيداً على وجود مستوى عال من الكفاءة التي يمكن تحقيقها دون أي تعارض في درجة اهتمام القائد بأي من الجانبين.

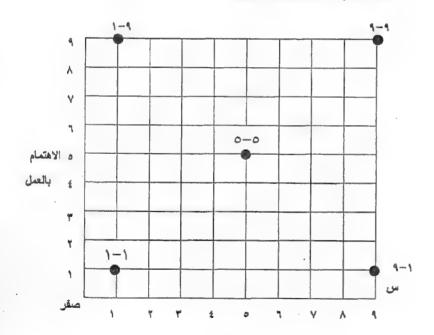

الاهتمام بالعاملين ( شكل رقم ٤ ): أبعاد نظرية الشبكة الإدارية والأنماط الرئيسة فيها

المدر:. Robert Blake and Jane Mouton(1978), The New Managerial Grid, p. 11.

يمكن أن يكون كفأ أو غير كفء حسب الموقف، ولذا فإنه يصبح لدينا ثمانية أنماط للقيدة أربعة غير كفئة وأربعة ذات كفاءة (الشيبي، ١٩٨١م: ٢١-٦٣). والأنماط غسير الكفئة والكفاءة التي أوردها ريدن قبل دخول عنصر الكفاءة عليها وبعده هي كالتالي:

- غط القائد المتخاذل أو المنعزل، وهو القائد الذي لا يهتم بالعمل أو بالعلمالين إلا بدرجة قليلة وبدون أي كفاءة قيادية، ولكن عندما يدخل عنصر كفاءة القيادة أو التأثير القيادي على ذلك المستوى القليل من الاهتمام، فإن هذا القائد يصبح بيروقراطياً، لأنه يبدأ يهتم بالتفاصيل المملة، ويصبح هدفه هو تطبيق النظام دون الاكتراث بمدى تحقيق أهداف المنظمة أو إرضاء العاملين.
- غط القائد المتسامح أو المرتبط، وهو القائد الذي ارتبط مع العاملين بعلاقات طيسة نتيجة لاهتمامه بهم، ولكن بكفاءة قياديه أقل، في حال أنه لا يهتم بالعمل. ولكسن عند إدخال عنصر التأثير الإداري على مستوى الاهتمام في هذا النمط، فإن القائسد يصبح مصدراً للتطوير.. نظراً لاهتمامه الكفء بالعاملين، ولهذا فإنه يركسز على تطوير الأفراد بغض النظر عماً إذا كان ذلك التطوير يحقق أهداف النظمة أم لا.
- غط القائد الدكتاتور أو المتفاني، وهو القائد الذي يهتم بالعمل فقط، ولذلك يتعامل مع العاملين بقسوة وتشدد .. دون أن يكترث بدرجة تأثير الكفاءة القياديسة على عامله ذلك، وعندما يدخل عنصر كفاءة القيادة على هذا السنمط، فإن السنمط القيادي السائد يصبح النمط المستبد العادل .. نظراً لأن القائد يهتم بالعمل مسن خلال التشدد مع العاملين. دون أن يميز بينهم أو يحابي أحداً على أحد، وذلك كمسا يقول المثل " الظلم في الرعية عدل بالسوية ".
- والنمط الأخير هو نمط القائد المتكامل، وهو القائد الذي يهتم بدرجـة عاليـة- بالعمل كما يهتم كذلك بالعاملين بنفس المستوى، ولكن هذا النمط من القيـادة لا يعتزج بالكفاءة القيادية، لذا فهو اقل تأثيراً. أما عندما ندخل عنصر التـاثير الإداري

ولمعرفة نمط سلوك القائد الإداري .. توجه إليه بعض الأسئلة حول الأهداف، والشعارات، والتوجيه، والرقابة، والاتصالات ومعالجة الصراع، والابتكار والتنمية الإدارية، والسلوك الشخصي، والعلاقات بالمرؤوسين والحماس ومدى الارتباط بالمنظمة. ومن خلال تحليل نتائج تلك الأسئلة يتم التعرف على السلوك الحالي للقائد .. من حيث تناسبه معظروف ومتطلبات العمل التي تحتاجها المنظمة لتحقيق أهدافها، ومن ثم فإنه يتم تحديسد نمط السلوك القيادي المطلوب على شبكة بليك وموتون. وتجدر الإشارة إلى أن بليك وموتون يريان بأن الاهتمام بالإنتاج والإنسان مكملان لبعضهما، ويجب ألا يكون اهتمام القائسد مقصوراً على أحدهما دون الآخر، بل يجب على المنظمة أن تعمل على التوازن بسين هداين الجانيين (فقيري، ٥٠٥ اهد: ٢٠-٢١).

#### ج-نظرية الأبعاد الثلاثة:

تعتبر نظرية الكفاءة الإدارية لوليم ردن William Reddin مسي - كسابقتها إحدى النظريات المبنية على نتائج دراسات جامعة أوهايو، ويرى ردن أن هناك مؤثرات ظاهرية للقائد الإداري. تجعله يتبنى مفهوم كفاءة القيادة أو التأثير الإداري أكثر من فعالية القيادة. ويعني مفهوم كفاءة القيادة أو التأثير الإداري المجال أو النطاق الذي يستطيع القائد التأثير فيه على العمل أو العاملين. وبالتالي فقد جاءت هذه النظرية لتميز بين الأغاط الناتجة عن أبعاد ثلاثة .. هي درجة كفاءة القيادة في الاهتمام بالعمل والاهتمام بالعمامين، وذلك من منطلق أنه يمكن التمييز بين أربعة نحاذج للقيادة الإدارية يقوم كل منها على درجات معينة من التأثير على العمل أو العاملين.. في ظل متغير ثالث هو كفاءة القيادة الذي يؤدي إلى حدوث التأثير الإداري أو عدمه .. بناء على ما تمليه طبيعة الموقف (شكل: ٢).

وهكذا يكون لدينا أربعة نماذج أو أنماط قيادية تتغير عندما يدخل عليها عنصر كفاءة القيادة فيصبح لدينا أربعة أنماط أخرى، أي أن كل نمط من أنماط القادة الأربعة الأساسية

ذلك. ويعني هذا أن فعالية القائد تتوقف على ما يحدثه سلوكه وغط قيادته. من أثر على رضا العاملين وتحفيزهم.

ويرى هاوس أن القائد يسعى نحو زيادة الرضا الشخصي لدى المرؤوسين، فهو يحفرهم ويزيد مكافأةم عند إنجاز المهام، كما يزيل الحواجز والعراقيل من طريقهم لتحقيس الهسدف باتباع أساليب وطرق تساعدهم، وتسهل فم الوصول نحو أهدافهم، وذلك من مثل تحديسد المهمات والأدوار المطلوبة بوضوح. وخلاصة القول فإن هذه النظرية ترى أن القائسد هسو المصدر الرئيسي لإعطاء الحوافز والمكافآت، وكلما قدم النصح والإرشاد وكان واضحاً في تحديد أهدافه وتوضيح الطرق الموصلة لها، كلما ساعد ذلك المرؤوسين على القيام بتلك المهام والاستقلالية في العمل، وبالتائي الحصول على المكافآت والحوافز المتوقعة (شكل؟).

ويمكن الإشارة إلى أن هذه النظرية تقوم على عنصرين هامين هما: عنصر المرؤوسين الذين يعتبرون القائد هو مصدر رضاهم وإشباع حاجاهم، وعنصر المهمة التي يتولى القائد توضيحها وشرحها لهم بالشكل الذي يساعدهم على الوصول إلى الهدف. ومسن الجدير بالذكر أن المهمة كلما كانت واضحة للمرؤوسين، فإنه يقل قبوله لتوجيهات القائد وتدخلاته، بينما يسعى هذا المرءوس للحصول على توجيهات من القائد: عندما لا تكون المهمة واضحة، كذلك فإن تدخلات القائد تحقق رضا الأفراد بشكل أكثر عندما لا يكون لديهم رؤية واضحة ومحددة للمهمة، ولكن عندما يكون لديهم رؤية أكثر وضوحاً وتحديداً عن المهمة، فإن رضاهم عن توجيهات القائد وقبولهم لها يكون قليلاً.

على هذا النمط، فإنه يصبح أكثر كفاءة، وبالتالي يصبح النمط القيادي هـو نمـط المدير القائد الذي يتصف بصفات القيادة الناجحة، وكذلك صفات المدير الناجح.



(شكل: ٥) نظرية الإبعاد الثلاثة المصدر: أبو بكر بعيره ( ١٩٨٤م. ١)

#### د – نظرية المسار إلى المدف:

كانت بدايــة هــذه النظريــة مبنيــة علــى أفكــار مــارتن إيفــان Martin Evan كانت بدايــة هــذه النظرية آمها روبرت هاوس Robert House في العام التالي. وقد أخــذت هــذه النظرية أسمها من واقع مفهومها الذي يشير إلى أن القائد عند تأديته لمهامه في المنظمة. يوضح للعاملين معه الطرق التي يمكن أن توصلهم إلى أهدافهم، والمسارات والأساليب المؤديــة إلى

القيادة المشاركة: وفي هذا النمط من القيادة يتشاور القائد مع المرؤوسين، ويشركهم
 في اتخاذ القرارات ويطلب آرائهم واقتراحاقم.

- القيادة المنجزة: وهو نمط يضع أهدافاً عالية، ويوجه المرؤوسين لإنجازها، ويسعى نحو الوصول إلى النتائج وتحسين الأداء والجودة، ويمنح المرؤوسين الثقة لتحقيق أعملسى مستويات الإنجاز.

### ه- نظرية نضم الأنباع:

قدم هيرسي Pual Hersey وبلانشارد Pual Hersey الآخرين، ورغبته في الإنجاز هده وصفاً للوضع الذي يكون عليه المرؤوسين من حيث علاقته بالآخرين، ورغبته في الإنجاز والتحصيل وتحمل المسئولية ومستوى القدرات والخبرات في مراحل معينة من عمله بالمنظمة. وبالتحديد فإن هذه النظرية ترى أن السلوك القيادي المناسب يتطلب درجات مختلفة مسن التهيئة لمهام العمل والعلاقات مع الآخرين. بزيادة درجة نضج الأتباع (العاملين) السوظيفي. ونتيجة لذلك الارتباط فإن هناك أربع مراحل للنضج عند الأتباع تختلف من حيث مسدى تركيزها على العلاقات مع الأفراد، ومن حيث مدى تركيزها على المهمة، وكل مرحلة مسن تلك المراحل تتطلب طريقة تعامل محددة، وعلى القائد التنقل بين الأساليب المناسسبة لكسل مرحلة . بما يتفق مع احتياجات المرؤوسين في كل مرحلة (شكل ٤).

وقد ميّز هيرسي وبالانشارد بين سلوكين قياديين. شكلاً بعدين لهذه النظرية. السلوك القيادي الذي يشكل البعد الأول في هذه النظرية. وهو السلوك المتعلق بالعمل وما يجب على القائد توضيحه، من حيث توزيع الأدوار وتوضيح الأعمال، والنشاطات والواجبات السلازم القيام بها، ومتى وأين وكيف يتم إنجازها، أما السلوك القيادي الثاني فيتعلق ببعسد العلاقات الشخصية بين القائد وأتباعه، ومدى تحسين وتطوير تلك العلاقات. ولهذا فقسد تم تقسيم مراحل النضج عند الأتباع إلى أربع مراحل، وهي:

وفي ظل استنتاجات هذه النظرية، فقد خلص هاوس ومتشل إلى أن هناك أربعة أصناف

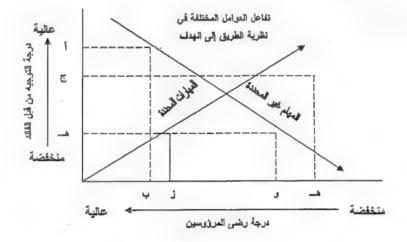

شكل (٦): نظرية المسار إلى الهدف المصدر: أبو بكر بعيره (١٨:٨١)

- القيادة الداعمة والمشجعة: ويبدي القائد في هدا السنمط اهتماماً بالعاملين وباحتياجاتهم.
- القيادة التوجيهية (الآمرة): ويحدد القائد في هذا النمط ما هو متوقع من المرؤوسين عمله، كما يجعلهم على دراية تامة بما هو متوقع منهم إنجازه بالإضافة إلى إتباع النظم والإجراءات وجدولة العمل.

- مرحلة الانضمام المبكر، وهي المرحلة الأولى التي ينضم فيها الموظف الجديد للمنظمة، ويكون تحت التجربة ثما يجعله يتطلع دائماً وبكل رضا إلى المدير لإعطائه التوجيهات اللازمة المتعلقة بكيفية إنجاز المهام، وتعريفه بالمنظمة وشئونها، وذلك لأنه غير مستعد لتحمل المسئولية. كما أنه غير واثق من قدرته على القيام ببعض الأعمال لعدم معرفته بشئون المنظمة وقلة خبرته في أداء أعمالها. ويتضع أن سلوك القائد مع المرؤوس في هذه المرحلة يعتبر سلوكاً توجيهياً يركسز علمي إعطاء التوجيهات والاهتمام بأداء المهمة أكثر من العلاقات مع العاملين، ولذا فإنه يطلق عليه سلوك التوجيه التوجيه حادة في حالة النضج المنخفض.
- مرحلة العضوية المبدئية، وهي المرحلة التي تتبع مرحلة الانضمام المبكر إلا أها أكشر تطوراً منها، ولكن النضج يبقى ما بين منخفض إلى متوسط. وفي هذه المرحلة يكون الموظف قد اكتسب بعض الخبرات والمهارات لأداء بعض الأعمال إلا أنه ما يسزال قليل الثقة بقدرته على أدائها بمعزل عن توجيهات المدير ومتابعته، فهو ما يزال يرجع إليه في كثير من الأعمال للتأكد من أنه يؤديها بالشكل المطلوب. ويصبح الموظف في هذه المرحلة ميال إلى الإنجاز حيث تزداد قدرته واستعداده لتحمل المسئولية نما يجعله أكثر حاجة إلى سلوك تأييد ودعم من القائد لتعزيز استعداده وهاسه. وترى نظريسة نضج الأتباع أن هذه المرحلة تتطلب سلوك قيادي يقوم على الإقناع لأن القائد يقدم معظم توجيهاته من خلال الاتصال الثنائي والشرح المباشر، بينمسا يقوم الموظف بالتنفيذ إذا توفر لدية قناعة بتوجيهات القائد. ويسمى هذا السلوك بسلوك الإقناع بالتنفيذ إذا توفر لدية قناعة بتوجيهات القائد. ويسمى هذا السلوك بسلوك الإقناع الاقتاع الغائد اهتماماً عالياً بالمرؤوسين، حيث يحاول إقناعهم وشرح المهام لهم وتنمية العلاقات معهم، كما يتطلب تركيزاً عالياً على المهام وشرحها ومتابعة تنفيذها.

- مرحلة العضوية التامة، وتشكل هذه المرحلة المستوى الثالث من النضج حيث يكون مستوى نضج الأتباع ما بين المتوسط والعائي، ويكون المسرؤوس في همده المرحلمة مستعد للقيام بالمهام المطلوبة منه دون أي توجيه مباشر من القائد، كمما أن لديم شعور بالثقة في مستواه المهني وقدرته على العمل بمعزل عن المدير، وهذا يجعله غير مستعد لقبول التوجيهات المباشرة من القائد، بل أنه يفضل أن يكون هناك اعتبار عال للعلاقات الإنسانية في المنظمة. وتبين النظرية أن الموظف في هذه المرحلة يصبح أكثر حاجة إلى المدعم والتأييد والمشاركة وليس التوجيه. ويتضح أن السلوك القيادي المطلوب في هذه المرحلة يتطلب اهتماماً عالياً بالعلاقات مسع العاملين واهتماماً منخفضاً فيما يتعلق بالعمل أو المهمة. ولهذا، فقد سميت هذه المرحلة بمرحلة سسلوك القيادة المشاركة المشاركة ولمذا، فقد سميت هذه المرحلة بمرحلة سسلوك القيادة المشاركة المشاركة (Participative Behavior).
- مرحلة النضج العالى، وفي هذه المرحلة يكون الموظف أكثر ما يكون ثقلة بنفسه وقدرة على تحمل المسئولية، بل ويرى أنه على استعداد لإتباع أسلوب المراقبة اللااتية وبالتالي، فإن دور القائد ينخفض إلى أقصى درجاته في هذه المرحلة ولا يبقى لديه أي قبول لتوجيهاته. وحيث أن الموظف في هذه المرحلة أصبح يتمتع بخبرات وثقة عاليتين فإنه يعتقد أنه لا يجب التعامل معه كغيره، خاصة وأنه قد يكون من أكثر العاملين خبرة وأطولهم خدمة في المنظمة وأن الآخرين ومن ضمنهم القادة الحالين قد تدربوا على يده. والسلوك الذي يجب أن يتبعه القائد مع المرؤوس في هذه المرحلسة هو السلوك التفويضي Delegation Be heavier وذلك لافتسراض أن هولاء المرؤوسين من ذوي النضج العالى وبالتالي يكون اهتمام القائد بالمهمة منخفضاً كما يكون اهتمامه بالعلاقات مع العالمين منخفضاً كذلك.

#### و – نظرية سلسلة نظم الإدارة:

كانت نتائج الأبحاث التي قام بها رئسس ليكرت Rensis Likert وزمالاؤه في جامعة متشغان تشير إلى أن هناك حاجة إلى الاهتمام بالمصادر البشرية والمصادر المادية في المنظمة، وكذلك الاهتمام ياداراها بالطريقة المناسبة، وبالتالي توصلوا إلى عدة نظم إدارية متتابعة لتعطينا غوذج متصل من الحلقات التي تشكل هذه النظم، وقد أطلقوا عليها اسم سلسلة النظم من الى ٤، (Continuum from System 1 through system 4). ويرى ليكرت أن القائد الإداري يتنقل بين هذه النظم بحسب الحاجة والموقف الذي يواجهه في الواقع الفعلي.

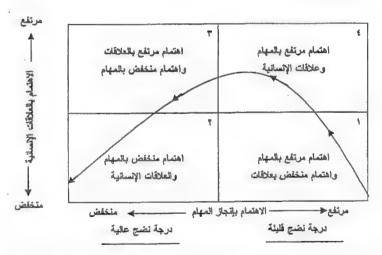

- النظام (١): ويستخدم هذا النظام من قبل القائد الذي لا ينق بأتباعه مما يجعله يتولد لديهم الخوف نتيجة التهديد والعقاب، وبالرغم من أنه يصحبه بعض المكافسات في بعض المناسبات، وبالتالي يبقى التفاعل- أيضاً – محدداً وقليلاً.

- النظام (٢): ويستخدمه القائد الذي يجد لديه بعض النقة بمرؤوسيه، إلا أنه يحتفظ بصلاحية اتخاذ القرارات ومراقبتها بالرغم من أنه يعطي تفويضاً بسيطاً للتنفيذ، ونتيجة لهذا الأسلوب غير الواضح فإن المرؤوسين يتوقعون العقاب كما يتوقعون الكافأة.
- النظام (٣): ويوجد في هذا النظام مستوى كبيراً من الثقــة غــير المطلقــة مقارنــة بالأساليب السابقة، فالقائد يفوض القرارات التنفيذية ويحستفظ لنفســه بقــرارات السياسة العامة للمنظمة، كما أنه يبقى على مستوى عال من الاتصــالات في كــلا الاتجاهين، كما يعتمد القائد على العقاب والمكافآت لحفز المرؤوسين سلباً أو إيجاباً.
- النظام (٤): ويعتبر هذا النظام على العكس تماماً من نظام (١)، فالقائد لا يشك أبداً في المرؤوسين كما أنه يشعر بالفقة العالية فيهم، ولذا فإنه يتوزع معهم صلاحية اتخاذ القرارات في كل المستويات الإدارية كل حسب اختصاصه. ويمكن وصف هذا السلوك القيادي على أنه قائم على الفقة الكاملة في كافة الأمور المتعلقة بالعمل والعاملين عما يجعل الاتصالات تتم في كافة الاتجاهات، ويجعل الحوافز مينية على الرقابة الذاتية الناتجة عن الإحساس بالمستولية من قبل الجميع.

#### ز- نظرية أنماط القيادة:

كانت نظرية تنباوم وشميدت (Tannenbaum And Schmidt) مسن النظريات السلوكية في القيادة التي ظهرت عام (١٩٥٨م)، وقد حاولت هذه النظرية أن تشرح كيفية اختيار القائد الإداري لنمط القيادة الذي يتبعه. ويطلق عليها - أيضاً - نظرية سلسلة السلوك القيادي (Continuum of leadership Behavior) حيث تظهر هذه النظرية أن هناك سبعة أغاط قيادية يتحرك خلالها القائد الإداري عند اختيار نحطه القيادي (شكل رقسم ٥). وهذه الأنماط السبعة تتأثر بعدد من العوامل (Robbins, 1988:125) أهما ما يلي:

- النمط السابع: تضع إدارة النظمة الأنظمة والسياسة العامة لاتخاذ القرارات، ثم يترك القائد للعاملين الحرية باتخاذ القرار حسب ما تمليه عليهم الأنظمة والسياسة العامسة للمنظمة

أسلوب أوتوقراطي في القيادة

المناوب ديمقراطي في القيادة درجة استخدام السلطة من قبل المدير مدى حرية المرؤوسين في التصرف

| (*)         | (1)          | (0)         | (t)          | (٢)         | (٢)           | (1)         |
|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
| المدير يسمح | المدير يبين  | المدير يقدم | المدير يقدم  | المدير يقدم | المدير" يبيع" | المدير يتكذ |
| للمرؤوسين   | حدود المشكلة | المشكلة     | قرارات       | الأفكار     | القرار        | القرارات    |
| بالحرية في  | ويطلب من     | ويحصل على   | مبدئية قابلة | ويطلب أمطلة | لمرؤوسيه      | ويطن عنها   |
| التصرف في   | المجموعة أن  | افتراحات ثم | للتقيير      | مڻ مرؤوسيه  |               | إلى         |
| حدود النظام | تتخذ القرار  | يتكذ القرار |              |             |               | مرؤوسية     |
| المنفق عليه |              |             |              |             |               |             |

## (شكل ٨): نظرية أنماط القيادة

المصدر: Stephen p. Robbins (1988), Essentials of Organizational Behavior, p. 124

- العوامل الشخصية للقائد من مثل: المعرفة والخبرات والقيم والمعتقدات.
- العوامل المتعلقة بالمرؤوسين كالاستقلالية والتحمل المسئولية والمعرفة والخبرة.
- العوامل المتعلقة بالظرف أو الموقف التنظيمي كالمناخ التنظيمي وتكوين جماعة العمل، والتكوين البيئي الثقافي والاقتصادي والاجتماعي السائد في المنظمة.

إن نظرية أثماط القيادة تصور لنا السلوك القيادي الذي يمتد على شكل خط متصل تقع حيث يتخذ القائد كافة القرارات دون أي مساهمة للمرؤوسين. والسلوك القيادي الديمقراطي الحر الذي يهتم فيه القائد بالمرؤوسين ويشركهم أو يفوضهم باتخاذ القرارات بأوسع الصور.

إن هذه النظرية تشير إلى أن هناك أتماط قيادية تتمركز سلطة اتخاذ القرارات فيها بيسد القائد، بينما هناك أنماط أخرى تكون السلطة فيها متمركزة في يد الجماعة. وهذه الأنماط هي (Robbins, 1988:123-1245) كما يلي:

- القرارات ويعلنها للمرؤوسين.
  - النمط الثانى: يتخد القائد القرارات ويحاول شرحها للمرؤوسين وإقناعهم بما.
  - النمط الثالث: يقدم فيه القائد أفكاره للمرؤوسين ويناقشهم ويطلب منهم الأسئلة.
- النمط الرابع: يتخذ القائد قرارات مبدئية قابلة للتغيير والنقض عند مناقشتها مسع المرؤوسين.
- النمط الخامس: يتولى القائد عرض المشكلة على المرؤوسين ويطلب منهم إبداء آرائهم واقتراحاتهم لحلها ومساعدته في اتخاذ قراره.
- النمط السادس: يحدد القائد للمرؤوسين الحدود العامة للقرار الواجب اتخاذه ويترك لهم مهمة دراسة المشكلة واتخاذ القوار المناسب.

المتسلط، ثما ينتج عن هذا النوع من الإدارة المتسلطة وجود جماعات متصارعة داخل الإدارة الواحدة، وهذا يدوره يسؤثر على العلاقات الإنسانية، ويؤدي إلى الملل والفتور ويطفئ الحماس بين العاملين.

#### الإدارة بالمجمر

وفي هذا النوع من نماذج الإدارة المتسلطة، نجد أن المدير كل همه البحث عن أخطاء العاملين في الإدارة وتصديدها، فهسو يبحث عن الأخطاء الصغيرة التي لا تذكر ثم يقوم بتكبير صورة هذا الخطأ وتضخيمه وإعطاله أهمية أكسبر مسن حجمسه باستخدام أدق المجاهر الإلكترونية إن صع التعبير، حتى يستطيع الحذيث عن الخطأ بشكل يتناسب مع ما يريد قوله داخسل العمل أو خارجه، وليس همه وهدفه من فعل ذلك النصح والإصلاح للعاملين معه، بل البحث عن الأخطساء والتجريح، وإظهار أن الموظفين لا يعملون بالشكل المطلوب منهم، وأنه مطلع على كل شيء في العمل، فهو لا تفوته شاردة ولا وأرده إلا يعلمها، فهو يرى أن متابعة الموظفين وتصيد أخطائهم إحدى طرق السيطرة على الموظفين، وأن الجميسع مخطنسون ولا يقومون بواجبهم على الوجه الأكمل، متناسباً أن الكمال فله وحده وأن الذي لا يعمل لا يخطئ وأن المدير هو قدوة لمن يعمل يقومون بواجبهم على الموجه الأكمل، متناسباً أن الكمال فله وحده وأن الذي لا يعمل لا يخطئ وإن المدير هو قدوة لمن يعمل الابتاء والابتكار.

خلاصة القول أن هذه النماذج الإدارية التسلطة المختلفة مما تم تناوله وعرضه تعتبر أنماطاً من السلوك الإداري، الذي يدوره يؤدي إلى زرع التوتر والإحباط والكآبة والاضطراب وانخفاض الروح المعنوية لذى العاملين وقتل روح الإبداع والابتكار وزيادة أعداد البطالة، وإعاقمة تقدم وتطور المنظمات، حيث يكون أثر ذلك واضحاً على أداء العاملين وعلى سير العمليسة الإدارية بمجملها، وبالرغم من أن علاج مثل هذه النماذج بعد من أبسط الأمور إلا أن هؤلاء المديرين المتسلطين يففلون عنه، ويكمن ذلك في المشاورة والمشاركة وتقريب الموظفين من المديرين ودعمهم مادياً ومعنوياً، وإعطائهم الحريسة حسى يستفيدوا من خبرات المديرين، وإشراكهم في تشخيص مشكلات العمل، وطلب التزود منهم بالأفكار الجديدة، وعلى المدير يستفيدوا من خبرات المديرين، وإشراكهم في تشخيص مشكلات العمل، وطلب التزود منهم بالأفكار الجديدة، وعلى المدير يعمل على تفريض الصلاحات ليتم إفساح المجال لمعمم عمعه قالجميع بشر، وأن يكون المثل والقدرة في التعامل معهم، وأن يعمل على تفريض الصلاحات ليتم إفساح المجال لجميع العاملين لاكتساب الحيرات والتجارب الناجحة والمقيدة في العمل، فالنجاح في الإدارة لا ينشا من المهارات والإمكانسات المعاملين في الإدارة، لسذا المعاملين في الإدارة، السذا المعاملين في الإدارة، لسذا المعاملين على المديرين تحديد أهدافهم بوضوح ودقة، فإن المطاف ينتهي يمم إلى الفشلين وذلك لأن تشسوش المناه يجود كثيرة مبدولة، وظهور هذه النماذج الإدارية المسلطة بكافة صورها وأشكافاا المشكرة وغموض الغاية يجر إلى ضياع جهود كثيرة مبدولة، وظهور هذه النماذج الإدارية المسلطة بكافة صورها وأشكافاا

## حالة (٤) نمانج إدارية متسلطة <sup>(+)</sup>

في موضوع اليوم نستكمل ما تم عرضه عن بعض غاذج وأغاط الإدارة المتسلطة الشائعة في الإدارة، حيث أخذت هذه النماذج تنمو وترعرع وبشكل ملفت للأنظار في بعض الإدارات المعاصرة، أمثال الإدارة بالاستبداد التي يرى المدير نفسه أنه هو وحده الذي يعرف ويعلم ويفهم في كل الأمور صغيرها وكبيرها، لذا فإن هذا المدير يعظم آراءه ويبجلها ولا يسرى أهمية لأحد من العاملين، فما عليهم صوى السمع والطاعة لما يأمر به وينهى عنه فلا يقبل لأحد فكرة أو رأي أو مشورة، ومثال الإدارة بالعمل الشاق التي يرى المدير أن جميع العاملين بجب تكليفهم بما لا يطيقونه من أعمال، انطلاقاً من مبدله الذي يؤمن به ويرى فيه أن العاملين في الإدارة إن لم تتقلهم بالأعمال الشاقة والمهام أنقلوك بالاستثنان والإجازات والحروج من العمل، وأمثال الإدارة بالشلة والمحسوبية حيث يكون حول المدير مجموعة من العاملين معه يكونوا شلة أو مجموعة، وهذه المحموعة حسب مرئيات الإدارة هي التي تخطط وترسم وتقترح وتنفذ، وهي المجموعة المسموعة والمقربة من قبل المدير. لسلنا دعونا نستعرض غاذج أخرى من الإدارة المتسلطة لعلها تكون إضافة جديدة في مجال المعرفة الإدارية ونحتم بما غاذج الإدارة المتسلطة الني تم تسليط الضوء فيها على المظاهر السلية في الإدارة، ومنها:

#### إدارة سكن تسلم

وفي هذا النوع من الإدارة المتسلطة يرى المدير أن تبقى جميع الأدوار المتعلقة بالإدارة على حالها بدون تفسيع أو تجديسد أو تطوير، فهذا المدير يعيش في جهل مركب، ليس لديه معرفة أو علم بما يدور حوله من تطور، ومع ذلك يسدعى الإحاطسة والمعرفة بكل شيء يدور في إدارته، وبرى أن استخدام التقنية الحديثة في مجالات الإدارة مضيعة للوقت، وهذا يعود لحوفه أن يعرف الناس درجة الجهل وعدم المعرفة التي لديه، لله فهو دائماً بحارب التطور والتجديد ويجب أن تبقى الأمور على وضعها الذي يعرف وتعود عليه، وهذا النوع من المديرين المتسلطين يقتل في العاملين معه روح الإبداع والابتكار والنطوير والبحث عن كل جديد يخدم الإدارة ويسهل الإجراءات ويدخل على العاملين الملل والسام والكآبة من الأعمال الروتينية المتكررة التي يقوموا بما وتعودا عليها.

#### الإدارة بالتجسس

وهذا النوع من نماذج الإدارة المتسلطة، يرى المدير أنه يحب التجسس على العاملين معه ومتابعتهم بشكل سوى، حق يكون لمدى المدير نوع من السيطرة والمعرفة بما يقوم به العاملون في إدارته من أعمال، ويتم ذلك بالمتابعة الدقيقة للعاملين عن طريق أشخاص يتم تكليفهم من قبل الإدارة ليتجسسوا على المعاهلين ونقل جميع تصوفاقم إلى المدير أولاً بأول، أو غير ذلك مسن

<sup>(&</sup>lt;sup>-)</sup> د. عبدالله العمار، الجزيرة ( مقالات )، العدد ١٢٩٧٩، الجمعة ٥ من ربيع الآخر ١٤٢٩هـ ، ١١ من أبريل ٢٠٠٨م ، ص٣٠٠ .

## حالة (٥) مدير الحركة

صوته كان عالياً حينما يصرخ على سائقي الشاحنات ويطلب منهم إحضار شاحناقم إلى دكة المستودع لتحميلها بصناديق العصائر المختلفة التي ينتجها مصنع العصير السذي بسداء العمل فيه منذ عشر سنوات. وكان مدير الحركة قد دخل في عدة صسراعات مسع بعسض السائقين نتيجة لعدم تقبلهم طريقته في التعامل، وقد تقدم عدد منهم بعريضة شكوى ضد مدير الحركة حيث كان يستخدم بعض الألفاظ النابئة ضدهم، ولكن مدير المصنع بعد عدة جلسات مع مدير الحركة لم يستطع إقناعه بتغيير طريقة تعامله بالرغم من أنه وعد عدة مرات بتغيير هذا النمط من التعامل. وفي الآونة الآخرة بداء مدير المصنع يتواجد في كشير مسن الأحيان إلى جانب مدير الحركة عندما يحين موعد تحميل الشاحنات.

وقد لاحظ السائقين أن مدير الحركة عندما يتواجد مدير المصنع يتعامل معهم بلطف، ويغسير من طريقته بشكل ملفت للنظر، وقد يعني ذلك أن مدير الحركة يغير في أسلوبه القيادي بما لا يتفق مع شكل قيادته الحقيقية. ولذلك فإن السؤال الذي يجب أن نطرحه هو كيسف يكسن تحليل الأسلوب والشكل القيادة.

الفصل الرابع القائد الإداري المسلم

## الفصل الرابع القائد الإداري المسلم

#### أهداف الفصل:

يهدف هذا الفصل إلى تحقيق ما يلى:

١- بيان ماهية وأهمية القيادة في الإسلام.

٢- التعريف بأغاط القيادة في الإسلام.

٣- شرح أركان القيادة في الإسلام.

٤- استعراض أسس القيادة الإدارية في الإسلام.

٥- التعريف بأهم خصائص القائد الإداري المسلم.

## أولاً: مقدمة

إن للقائد الإداري المسلم صفة ليست لغيره، فمع أنه يمكن أن يستفيد من أفكر ونظريات وأساليب القيادة التي أوردناها .. عند حديثنا في فصل سابق عن تطسور الفكر القيادي، إلا أن هناك صفات ومحددات ومعايير يجب أن يخضع لها القائد المسلم، وأن يتصف بحا. ونستطيع أن ندرك درجة اهتمام الإسلام بالقيادة منذ بزوغ فجر يومه الأول، خاصة وأنه نظر إلى القيادة على ألها جزء هام من الطبيعة البشرية، إذ ألها تشكل النظام الذي ترتكز عليه حياة الإنسان وتفاعله مع غيره من بني البشر. وقد بين لنا الإسلام أن الحياة تتطلب التفاعل الاجتماعي الذي يتم بين أعضاء المجتمع، وبالتالي فقد شرع الإسلام القيادة التي تتولى تنظيم حياة ذلك المجتمع بشكل لا يترك أي فرصة فيه لسيادة الفوضى والجهل. ولهذا يسرى حدي عبدالهادي (١٩٧٦م: ١٩٧١) أن الإسلام يفرض وجود القيادة حفاظاً على تماسك المجتمع واستمراريته في تحقيق أهداف الفرد والجماعة.

مستخدماً الأسلوب الإسلامي. من أجل تحقيق أهداف مشروعه في الإسلام، بحيث يستجيب له الأفراد امتثالاً لتعليمات الدين بالطاعة لولي الأمر.

ويرى حزام المطيري (١٤١٧هــ: ٢٣٥-٢٣٦) أن القيادة في الإسلام هي ما يتمتع به القائد من قدرة على التأثير في الأفراد، وإدارهم، وتوجيههم بطريقة إسلامية تخلق فسيهم الحماس لتحقيق الهدف.

وإذا أردنا أن نصل إلى مفهوم محدد ودقيق .. للقيادة في الإسلام، فإنه يجب أن ننظر إلى قوله تعالى: ( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لِانفَضُواْ مِنْ حَوالِكَ قَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّه يُجسبُ الْمُتَوَكِّلِينَ (آل عمران، آية ٥٩١). كما يجب أن نتمعن في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. عندما سئل عن العزم فقال: هو "مشاورة أهل السراي ثم إتبساعهم" (الضحيان، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" (الياسين، ١٩٨٨).

وإذا نظرنا إلى ما سبق من الآيات والأحاديث نستطيع أن نحدد مفهوم وأبعد العمليسة القيادية في الإسلام، والإطار الذي تدور فيه، والعلاقات بين القائد والتابعين، وما يجب علسى القائد المسلم عمله في ذلك الخصوص. وقد حدد جعفر العبد (١٩٧٧م: ٥٠-٥١) عسدد من الخصائص التي تساعد في فهم القيادة الإسلامية، وما يجب على القائد المسلم، وهي كمسا

١- العملية القيادية في الإسلام مسئولية مشتركة بين القائد والمرءوسين، وكل منسهما يكمل الآخر، كما قال صلى الله عليه وسلم: " مثل المسلمون في توادهم وتعاطفهم وتراهمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" (البرعي وعابدين، ١٩٨٧م).

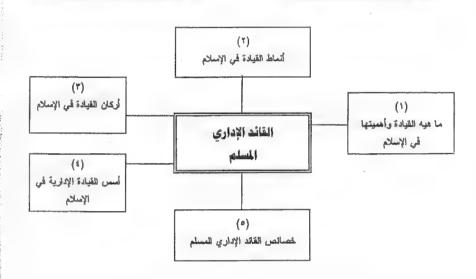

شكل رقم (٩): خريطة (القائد الإداري المسلم)

## ثانياً: ماهية وأهمية القيادة في الإسلام

إن المتفحص لنظرة الإسلام إلى القيادة .. يجد ألها تعني سلوك شاغل المنصب القيادي عند تفاعله مع رعيته. ولهذا يؤكد الياسين (٤٠٤ هـ ١٧٠) أن هذا المفهوم يدل على أن عملية القيادة في الإسلام .. هي تفاعل اجتماعي يحتوي على نشاط موجه ومؤثر، علاوة على كونه مركزاً وقوة.

والقيادة كمفهوم إسلامي .. ترتبط - إلى حد بعيد- بالعقيدة الإسلامية التي هي عبسارة عن مُثل عليا. يؤمن بها الإنسان المسلم وتؤثر على كل تصرفاته وأعماله. ويسرى حامسد بدر(٢٠٤هـ) أن القيادة الإسلامية هي ما يقوم به القائد من تأثير على سلوك الأفسراد

# ثالثاً، أنماط القيادة في الإصلام

إن على القائد المسلم استلهام العبرة من الممارسات القيادية للرسول - صلى الله عليه وسلم - باعتباره النموذج المثالي للقيادة، وكذلك من ممارسات الخلفاء الراشدين والصحابة - رضي الله عنهم. وعند مراجعة الممارسات القيادية في الإسلام نجد ألما تتراوح بين عدة غاذج، منها القيادة المثالية، والقيادة الحازمة، والقيادة اللينة، والقيادة المستبدة. وحيث أن تلك الأنماط قد تجلت في أسلوب بعض القادة المسلمين، فسوف نسمي تلك الأنماط .. بأسماء من تجلت فيهم تلك النماذج من القادة المسلمين، كما سنوضح إمكانية استفادة القائسد الإداري المسلم منها، وهي كما يلي:

# (١) نوط القيادة النبوية (القيادة الوثاي):

يتمثل هذا النمط القيادي في أسلوب المصطفى صلى الله عليه وسلم في القيادة، وتعامله مع المسلمين، وتحقيقه لأهداف الدعوة، بناء الدولة الإسلامية. وهذا النمط القيادي هو نمسط مثالي .. لأن النبي صلى الله عليه وسلم. كان لا يتصرف إلا بناء على ما يسوحي إليه مسن السماء، حيث قال تعالى: "إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" (سورة يس، الآية ٣- السماء، حيث قال تعالى "وَإِنَّكَ لَعِنَ عُظِيمٍ" (سورة القلم: آية ٤). وقد قال المصطفى - صلى الله عليه وسلم - "أدبني ربي فأحسن تأديبي"، كما قالت عنه عائشة - رضي الله عنها: - "كان خلقه القرآن الكريم" (خطاب، ١٩٨٣م: ٣٣-٣٥). ولعنا نستدل علي أن النبي المصطفى - عليه الصلاة والسلام - لا يتحدث أو يوجه بشيء إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، بقوله عيز وجيل: "وَمَا يَنظِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُسَوَ إِلا وَحُسيًّ يُسوحَى" (النجم، آية ٣-٥).

- ٢- العملية القيادية يجب أن تتم في بيئة تتسم بالرحمة والعطف، كما ورد في قوله تعالى:
   " فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ " (آل عمران، آية ١٥٩).
- ٣- المشاورة أمر مهم للقيادة، وبدولها لا يمكن أن تستقيم أمور القيادة، ويدل هذا على أن الإسلام ينفي القيادة الاستبدادية التسلطية التي ينفرد فيها القائد بالرأي واتخاذ القرار، قال تعالى: "وَشَاورْهُمْ فِي الأَمْر" (آل عمران، آية ٩٥١).
- ٤- توفر الرعاية اللازمة من القائد الأتباعه عند قيامهم بالعمل فنياً وإدارياً واجتماعياً، حيث يعفو القائد ويصفح عن الخطأ غير المقصود، ويسدَّرب المرؤوسين لتفادي الوقوع مرة أخرى في الخطأ، وكذلك يهيئ هم المناخ الملائم للعمال، ويتعاطف معهم حول مشاكلهم، ويساهم في تسهيل محتهم وتجاوزها.
- عند اتخاذ القرار بعد المشورة، فإن على القائد أن يمضي في تنفيذه متوكلاً على الله.
   مخلصاً العمل له سبحانه دون غيره، ومراعياً حرماته في كل تصرفاته.

وتلخيصاً لمفهوم القيادة الإدارية في الإسلام .. يمكن القول بألها ذلك السلوك الذي يتبعه القائد المسلم المعني بشئون المسلمين في وظيفة ما. للتأثير على العاملين معه بطريقة مشروعة، وهلهم على أداء الأعمال المطلوبة منهم كما أمر الله ورسوله، على أن يراقب الجميع في ذلك مصلحة العمل بشكل لا يتعارض مع التوجيهات الإسلامية، ولا يخل بالأمانة التي حملوا إياها، نزولاً عند قوله تعالى "وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُولُ " (آل عمران، آية

ولا شك أن أهمية القيادة في الإسلام .. تتضح من خلال الآيات القرآنية التي وجسه الله سبحانه وتعالى رسوله فيها للاهتمام بالقيادة، لما في ذلك من جمع الكلمة والتعاون على السبر والتقوى وتحقيق مصالح الإسلام والمسلمين. وقد أكد ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام في أحاديثه منذ بزوغ فجر الإسلام .. حينما دعى إلى ضرورة وجود القيادة في حياة النساس بقوله: "لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم". وقوله: "إذا خرج

بشكل يساعده على تطبيق الأسلوب الحازم، وخاصة بعد أن يدرب ويؤهل العاملين معه على الجلد والحزم في كافة الأمور دون تفريط أو إفراط.

#### (٣) نمط قيادة عثمان (القيادة اللينة):

تنسب القيادة اللينة إلى الأسلوب القيادي الذي اتبعه الخليفة الثالث عثمان بسن عفسان رضي الله عنه-، وهو نمط مرن بشكل يترك الفرصة للآخرين دون حزم أو جزم.

لقد كانت قيادة عثمان تختلف عن قيادة عمر بن الخطاب .. في أنه كان مرناً في أعهم تعامله مع الرعية، حتى أن البعض اعتبر تلك المرونة ضعفاً. وكان من مظاهر مرونته أنه كان يستجيب لأهل الولايات حين يطلبون عزل واليهم، فقد عزل عمن تولوا الكوفة. المغيرة بسن شعبة، وسعد بن أبي وقاص، والوليد بن عقبة، وعزل أبا موسى الأشعري من ولاية البصرة، وعمرو بن العاص من ولاية مصر. وكان من مظاهر مرونة عثمان وضي الله عنه - ميله نحو أقاربه وتوليته إياهم للمناصب بدلاً من غيرهم عمن هم أكفأ منهم، وذلك مثل توليته عبدالله بن عامر الذي هو ابن خاله على البصرة، وتوليته مروان بن الحكم وهو ابن عمه، وقد كسان لا يزجرهم أو ينهرهم إذا أخطئوا. وقد قال له على - رضي الله عنه - في أواخر عهده مقارنا أسلوبه في القيادة بأسلوب عمر بن الخطاب "إن عمر كان إذا ولى أحداً نائماً يطاً على صماخيه، فإذا بلغه عنه شيء جاء به وبلغ في زجره أقصى الغاية، أما أنت فلا تفعال، فقد ضعفت ورفقت بأقربائك" (محمد، ١٩٩٤م: ٢٥١). كما كان من مظاهر مرونة عثمان (أو ضعفه) أنه كان يرى أن لا أمر له، فقد كان يقول: "وأي شيء في من الأمر -إذا كنت كلما ضعفه أنه كان يرى أن لا أمر له، فقد كان يقول: "وأي شيء في من الأمر -إذا كنت كلما كرهتم أمير عزلته، وكلما رضيتم عن أمير وليته" (أبو سن، ١٩٨٤م: ٢٣).

وكان من مظاهر مرونة نمط عثمان في القيادة .. أنه كان ينظر إلى المال على أنـــه وجــــد للاستمتاع به ولجعل الحياة موطأة الكناف، ويرى بأنه إذا كان الثراء حلالاً فإن الاستمتاع به

ويمكن أن ندرك بأن قيادة المصطفى عليه الصلاة والسلام غوذجاً مثالياً للقائد الإداري المسلم. يجب أن يتبعه ويحرص على التأسي به، وتنفيذ ما ورد من توجيهاته صلى الله عليه وسلم في القيادة والتعامل مع المرءوسين. وقد ضرب لنا العديد من الأمثال حيث كان يستشير أصحابه. في الأمور التي لم يترل بها وحي .. من مثل استشارته للأنصار في دخول معركة بدر، واستشارته حملى الله عليه وسلم للصحابة في قضية أسرى بدر، وفي قضية الإفك.

#### (٢) نمط القيادة العمري (القيادة الدازمة):

وهذا النمط في القيادة الإسلامية .. هو غط القيادة الحازمة، وهو النمط القيادي السذي سلكه سيدنا عمر بن الخطاب - ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه - وقد كان عمسر بسن الخطاب أبرز القادة المسلمين الذين ساهموا .. في تطور الفكر الإسلامي في القيادة الإداريسة من خلال تبنيه أسلوب القيادة الحازمة في حياته وأثناء خلافته. لقد كان نمط قيادة الفاروق - رضي الله عنه - يقوم على الحزم الذي يعني الشدة في غير عنف، واللين في غير ضعف.

ومن أهم ما تميزت به القيادة العمرية .. هو أن القائد يبدأ بنفسه في كل الأعمال قياساً على مبدأ أنه أول من يجوع وآخر من يشبع، كما أن لدى القائد في هذا النمط القدرة على الاجتهاد في الرأي والحزم عند اتخاذ القرارات، والحساسية للمشكلات وابتكسار الحلسول المكنة، وتقديم المصلحة العامة على الخاصة، والجهر بالرأي والنقد القسائم على السدليل، والانفتاح على الآخرين والعدل والمساواة في التعامل معهم، والمحاسبة الذاتية وأخذ السنفس بالشدة. وقد كانت تلك الصفات جميعها مما اتصف به عمر رضى الله عنه.

وامتثالاً للأسلوب العُمري في القيادة، فإن القائد الإداري المسلم الذي يستطيع تــوطين نفسه على ما وطنها عليه الفاروق- رضي الله عنه- لابد وأن يكون قادراً على التعامل مــع المواقف بنفس المنهج والطريقة العُمرية. ويجب على القائد الإداري المسلم تحليـــل المواقــف

مشروعاً، مما جعله لا يجد مبرراً لعزل والياً كثر ماله أو زاد غناه، ما لم يقترف إثمـــاً أو يـــانيّ منكراً رأبو سن، ١٩٨٤م: ٣٤).

وبالرغم من أن اللين مطلوب من القائد المسلم - في كثير من الأحيان - إلا أنه يجــب ألا يجعل القائد يفرط في استخدامه بما ينعكس سلباً على أدائه لمهام عمله.

# (٤) نبط القيادة الحجاجية (القيادة المستجدة):

إن هذا النمط من القيادة في الإسلام .. يشكل نمط القيادة المستبدة، وهو نسبة إلى القائد الأموي الحجاج بن يوسف الثقفي. لقد تميز نمط القيادة الحجاجية بسلبية واضحة، وتشدد صريح نتيجة للتعصب العرقي والسياسي الذي ساد في العراق -آنذاك- وما أسفر عنه من القسوة والصرامة في التعامل مع الآخرين دون هوادة، والتنكيل والتنديد بالمعارضين، والأخذ على يد من يحيد عن المنهج الذي رسمته القيادة الأموية للجميع، سواء من العامة أم الخاصة (طريف، ١٩٩٣م: ١٠١٠).

ولا يمكن أن لنسب هذا النوع من القيادة العنيفة .. إلى القيادة الإسلامية كلية، ولكنسه غط ظهر في فترة من الحكم الإسلامي، ووجدنا أنه تكرر وشماع اسمتخدامه في الحضارة الإسلامية، وكذلك في العصر الحديث مما هلنا إلى الحديث عنه. وقد كان أول ظهور لمه في عهد الحجاج بن يوسف، حيث أفرط الحجاج في استخدام العنف، وهذا ما لا يتفق مع مما ذهبنا إليه من ضرورة مراعاة الرعية، وعدم أخذ البعض بلدنب البعض الآخر "ألا تسزر وازرة وزر أخرى" إن على القائد المسلم أن يكون ايضاً عادلاً في استخدامه للعقاب والعنسف، بحيث لا يكون مفرطاً في ذلك بأي شكل.

# رابعاً : أركان القيادة في الإسلام

على القائد الإداري المسلم أن يراعي الأركان الهامة التي تقوم عليها القيادة الإداريـــة في الإسلام، لأن القيادة لا تستقيم إلا بها، وهذه الأركان هي ما يلي:

## 1- الإسلام والتقوي

يعتبر الإسلام ركناً أساسياً يجب توفره فيمن يتولى قيادة المسلمين، والتقسوى تعتسبر أيضاً من أهم الجوانب التي يجب توافرها في القائد الإداري الذي يدين بسدين الإسسلام، وذلك لأنه يتولى تنفيذ أحكام الدين في الرعية، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّسة وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ" (النساء، آية ٥٥)، فما دام أن طاعته واجبة فلابسد أن يتوفر فيه هذا الشوط أولاً وهو شرط الإسلام، ثم أن يتوفر فيه شرط التقوى السذي يسرتبط بشرط الإسلام إلى حد بعيد، فقد قال تعالى: "يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اللَّهَ حَسَقَ ثُقَاتِسِهِ وَلاَ تَمُوثُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسُلِمُونَ" (آل عمران، آية ١٠٢).

ومن مظاهر الالتزام والتقوى أن القائد إذا اختلفت عليسه الأمور .. يرجعها إلى الله ورسوله ويبدأ بأقربها مرضاة الله، فقد كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - في وثيقة أهل المدينة: "إنكم مهما اختلفتم في شيء فإن مرده إلى الله عز وجل، وإلى محمد صلى الله عليسه وسلم " (ابن تيمية، ١٩٧٩م: ٣١)، وكان ذلك انطلاقاً من قوله تعالى: "فَإِن تَنسازَعْتُم فِسي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً" (النساء، آية ٥٥).

# ٢- القوة والأمانة

إن لنا في تعريف الرسول - صلى الله عليه وسلم - للقيادة وأصوفها أبلغ الأدلة والشواهد، فقد قال لأبي ذر: "يا أبا ذر إلها أمانة وإلها يوم القيامة خزي وندامة، إلا مسن أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها، وإنك أمرؤ فيك ضعف ولا يقدر عليها إلا القوي الأمين" (البرعي وعابدين، ١٩٨٧م: ٩٤٢). ويؤكد هذا التعريف على أن في القوة إرادة وعزم وإقدام وقدرة على القيام بمتطلبات القيادة، والعمل على الوجه الأكمسل لاجتياز العقبات وبلوغ المغايات، كما أن الأمانة تساعد القائد في مراعاة حق الله سبحانه وتعالى في

عمله وأدائه على الوجه الصحيح، والمحافظة على المستوى الجيد في الأداء. وقد قال تعالى: في قصة موسى موضحاً شأن القوة والأمانة كأحد أركان العمل والقيادة: "يَا أَبْتِ اسْتَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرُتَ الْقَوِيُّ (القصص، آية ٢٦)، وقال – صلى الله عليه وسلم: - " المسؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف" (الياسين: ٨٠٤ هـ: ١٦). وبما أن العمسل والقيادة أمانة، فإنه قد جاء التأكيد على أهمية الأمانة وثقل وزفسا، وضسرورة الاسستعداد لتحملها، حيث قال تعالى: "إِنَّا عَرَضْنَا الأمانة عَلَى السَّمَاوَاتِ والأرض وَالْجِبَالِ فَسَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا" (الأحزاب، آية ٢٧). وثما لا شك فيه أن المحافظة على موارد المنظمة تعتبر أحد لمخاط الأمانة التي يحتاجها القائد المسلم، كما قال الله تعالى على لسان يوسف حين قال تعالى: "قَالَ الجُعلنِي عَلَى خَزَآلِنِ الأَرْضِ إِنِّسي حَفِيظٌ عَلِيمٌ" (يوسف، آية ٥٥).

#### ٣- العلم

يشترط في القائد المسلم لتوليه القيادة .. أن يتوفر له نصيب من العلم، وذلك بحسب حاجته إليه، سواء كان ذلك من العلم الشرعي، أو العلم المعرفي المتخصص. وقد قال تعسالى: "وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَهُ آتَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسنِينَ" (يوسف، آيسة ٢٧)، وقسال "إِنَّ اللّه اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ" (البقرة، آيسة ٢٤٧). ويمكن أن ندرك من هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى ذكر دليلاً لتقديم العلم الشرعي والمعرفي أولاً .. على الصفات الجسمية كمتطلبات يجب أن تتوفر في المقائد المسلم. ويتمثل ذلك العلم في سعة الإدراك والمعرفة بالعمل الذي يقوم به، ثم جاءت في المرتبة الثانية الصفات الجسمية، وهسي القوة وتحمل المشاق والمسئولية والقدرة على مواجهة المصعاب والحن. ويجب عسدم إغفسال التسلح بسلاح العلم الشرعي لأهميته في محارسة القائد الإداري المسلم لمهام القيادة وأعمالها، فقد قال علي بن أبي طالب يوصي الأشتر النخعي وكان أحد القيادات المكلفة في عهسده: "ليكن أحد الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح " (عبدالهادي، ١٩٧٦).

#### 2- العدل والإنصاف

يشكل العدل أحد الشروط التي يجب أن تتوفر في القائد الإداري المسلم، فإن لم يكسن يتميز بالعدل فلا قيادة له، قال تعالى: "اغلبلوا هُو أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى" (المائدة، آية ٨). ومن المهم ايضاً— أن يعمل القائد على إنصاف الأتباع وإنصاف الرعية في جميع الأحوال من بعضهم البعض، ومن نفسه إذا نزل منه ظلماً بأحد. فإذا لم يتوفر العدل والإنصاف فإنه لا يمكن أن ينجح القائد المسلم في تعامله مع أتباعه، حيث سيواجهه الكثير من المشاكل باستمرار نتيجة لا يعدام العدل والإنصاف أمر جاء به التريل حيث قال تعالى: "وَأُمِرْتُ لا عُدِلَ بَيْنَكُمْ" (الشورى، آية ٥١)، وقال عز وجل مؤكداً ضرورة استبعاد الظلم: "وَمَا رَبُّكُ بِظَلامٍ لَلْعَبِدِ" (فصلت، آية ٢٤).

# عَامِساً: أسس القيادة الإدارية في الإسلام

ترتكز القيادة الإدارية في الإسلام على عدد من الأسس التي تقوم على ما شرعه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، أو على لسان سيد المرسلين. ويجب على القائد الإداري المسلم أن يتبع تلك الأسس، وأن يتأكد من تطبيقها والتمسك بها في جميع تعاملاته، ومن تلك الأسس ما يلي:

## ١– القيادة تكليف ومسئولية

يعتبر تولى المناصب القيادية، أو الوظائف القيادية في الإدارة الإسلامية .. موضوع تكليف وتوجيه .. من ولي الأمر لمن يتولى هذا المنصب، لذلك يجب أن ينظر إليها القائسد الإداري المسلم على ألها مستولية ومحاسبة. وقد قال تعالى: "انظُرْ كَيْفَ فَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى الإداري المسلم على ألها مستولية ومحاسبة. وقد قال تعالى: "انظُرْ كَيْفَ فَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى الله عليه بَعْضِ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَقْضِيلاً" (الإسراء، آية ٢٧). وقال – صلى الله عليه وسلم – لأبي ذر: "يا أبا ذر إلها أمانة وإلها يوم القيامة عزي وندامة، إلا على من أخلها بحقها وأدى الذي عليه فيها" (البرعي وعابدين، ١٩٨٧م: ٢٤٩). ولهـذا فيإن القائسد الإداري

المسلم عندما يتولى وظيفة قيادية سيكون مسئولاً يوم القيامة عـن تلـك الوظيفـة بكافـة صلاحياتما ومسئولياتما وأعمالها .. مسئولية شرعية توضح مدى التزامــه بتأديــة حقوقهــا وواجباتما باعتبارها أمانة لا يجوز التفريط فيها.

#### ٢- الشوري

منذ ظهور الإسلام .. وهو يؤكد على أن يكون أمر المسلمين شورى بينهم، فسلا يتخسد القائد الإداري المسلم أي قرارات .. حول أي موضوع ما لم يستشر في ذلسك ذوي الحسل والعقد بمنظمته. وقد كان أول من طبق هذا الأساس المتين من أسس القيادة الإسلامية.. هسو المصطفى – صلى الله عليه وسلم – وكان ذلك أخذاً بقوله تعالى: "وَأَمْرُهُمْ شُسورَى بَيْسَنَهُمْ" (الشورى، آية ٣٨)، وقوله: "وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ" (آل عمران، آية ٥٩)، وقوله تعالى: "قَالَتْ يَا أَيُّهَا المَلا أَقْدُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعةً أَمْرًا حَتَى تَشْهَدُونِ" (النمل، آيسة ٣٧). وقد أكد المصطفى – صلى الله عليه وسلم – هذا الأساس بقوله: " ما تشاور قسوم قسط إلا هدوا لأرشد أمرهم"، وكذلك قوله "ما ندم من استشار، ولا خاب من استخار" (البرعي وعابدين، ١٩٨٧).

#### ٣- القدوة المسنة

لقد أكد الإسلام على ضرورة أن يكون القائد الإداري المسلم قدوة للآخرين. وانطلاق من هذا الأساس المتين .. من أسس القيادة الإسلامية، فقد كان رسول - الله صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة للمؤمنين كما وصفه رب العالمين عز وجل: "لقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ" (الأحزاب، آية ٢١). وكان هناك - أيضاً - يوجيه صريح للمسلمين بان يكونوا قدوة حسنة ولا يقولوا ما لا يعلمون، فقد قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَالا تَفْعَلُونَ" (الصف، آية ٢-٣). كما قال تعالى: "قَالَ يَا قَوْم أَرَأَيْتُم إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيكُ أَنْ تَعْلَى الْإِيكُ أَنْ اللهِ أَنْ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيكُ أَنْ

أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ فَوَ لَقَالُ بِاللَّهِ عَلَيْهِ أَنِيبٌ" (هود، آية ٨٨). إذاً فالصدق من القدوة الحسنة، وقد قسال تعسانى: في الصدق: "إِنَمَا يَفْتُرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيساتِ اللَّهِ وَأُوْلِئِسكَ هُسمُ الْكَساذِبُونَ" (النحل، آية ١٠٥). إنه حري بالقائد المسلم أن يتصف بالصدق والقدوة الحسسنة في كسل مناحى الحياة، والعمل كما هي سمات المسلمين.

#### 2- الفطنة الواقعية

تبين من تعاليم الإسلام أن القيادة تتطلب درجة عالية من الفطنة والواقعية اللتان تزينسان القائد الإداري المسلم في كافة تصرفاته، وتعينانه على قيادة جماعة التابعين بأفضل أسلوب. وقد أدرك أهمية الفطنة والواقعية سيدنا موسى – عليه السلام – عندما أدرك بأنه لا يستطيع دعوة فرعون وبني إسرائيل بمفرده، ولذلك دعا الله سبحانه وتعالى أن يشدد أرزه بأخيسه هارون، قال تعالى "وَاجْعَل لِي وَزِيرًا مِّن أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكُهُ فِي أَهْرِي" (طه، آية ٢٩-٣٣). وتأكيداً على ما ورد في ذلك التوجيه قال المصطفى صملى الله عليسه وسلم: – " المؤمن كيس فطن" (أبوسن، ١٩٨٤: ١٧٧). والفطنة مرتبطة بالواقع، فالقائسد المسلم الذي يفطن إلى واقعه واحتياجاته .. يستطيع أن يتصرف بشسكل سسليم في جميسع الحالات التي يتعامل معها. كما أنه من الفطنة ألا يتطرف القائد الإداري المسلم في تصور واقعه أو مستقبله، لأنه سيكون بعيداً عن هذا الأساس المهم من أسس القيادة الإسلامية.

#### ٥- البر والرحمة

تأكيداً لأهمية البر والرحمة كمتطلب أساسي للقائد الإداري المسلم، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أول قائد في الإسلام يلتزم بهذا الأساس المهم، وقد وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: "وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ" (آل عمران، آيــة ١٥٩)، كما قال تعالى: في توجيه صويح لنيه – صلى الله عليه وسلم "ادْفَعْ بِالَّتِي هِــيَ أَحْسَـنُ" (المؤمنون، آيــة ٩٦). وأيضاً قال تعالى: "وَأَحْسِـن كَمَـا أَحْسَـنَ اللَّـهُ إِلَيْكَ"

# سأدساً: خصائص القائد الإداري المسلم

ورد في العديد من المراجع أن من أهم خصائص القائد الإداري المسلم ما يلي:

#### ١– الفطرة السوية

إن من أبرز ما يميز القائد ذو الفطرة السوية .. هو الرشد الذي يعنى تمام العقل ونضجه، ونعني بمذا ما يمكن أن يكون من خصائص وصفات معرفية وشخصية قيادية، كما ترتضيها فطرة المسلم السوية التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها، وأن يكون القائد وسطياً في جميع أموره، لا المغالي ولا المقصر. قال المصطفى – صلى الله عليه وسلم –: " نحن أمة وسط" وقال: "من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم" (بدر، ٢٠١١هـ العيد ١٤٧). ومسن الفطرة السوية أن يكون القائد قادراً على وضع الشيء موضعه باستخدام الحكمة في أداء العمل، وكذلك من الفطرة السوية اتخاذ القرار بحزم وعزم .. كما تبين من قولم تعالى: "وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ" (سورة ص، آية ٢٠).

## ٣- توحيد الجمود والعمل بروم القريق

إن من الخصائص الهامة التي يجب توفرها في القائد الإداري المسلم. قدرته على جمع شمل أتباعه، وتوحيد جهودهم بشكل يساعدهم في تحقيق هدفهم. ولا أدل على ضرورة توفر هذه الصفة من قوله تعالى: "وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ" (آل عمران، آيــة ٣٠١)، وقول رسول الله — صلى الله عليه وسلم — في وثيقة أهل المدينة "أهم أمة من دون الناس"، وقوله — صلى الله عليه وسلم: — "من فرق فليس منا"، وكذلك قوله: "المسلمون كالجسسد وقوله — صلى الله عليه وسلم: — "من فرق فليس منا"، وكذلك قوله: "المسلمون كالجسسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" (عبدالهادي، ١٩٧٣م:

#### ٣- الثقة وعدم الشك

إن الثقة تعني بناء جسور قوية بين القائد الإداري المسلم وأتباعـــه، وتؤكـــد تـــآزرهم وتعاونهم على البر والتقوى، بينما الشك وعدم الثقة يؤدي إلى التباعد والتنـــافر. كمـــا أن

(القصص، آية ۷۷). وامتثالاً لهذا الأساس المتين قال- صلى الله عليه وسلم-: "من لا يرحم لا يرحم"، وقوله: "الراحمون يوحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يوحمكم من في السماء" (البرعي وعابدين، ۱۹۸۷م: ۱۸۸). وهكذا يجب أن يكون القائد الإداري المسلم ممتسئلاً للتوجيه الربايي ولهدي الرسول- صلى الله عليه وسلم.

#### ٢- الإخلاص في العمل

من الأسس التي تُبنى عليها القيادة في الإسلام .. قدرة القائد على القيام بمهامه بكفساءة وفعالية، وذلك نزولاً عند التوجيه الإلهي حين قال تعالى: "وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُ مُ وَرَسُولُهُ وَالْمُوْمِنُونَ" (التوبة، آية ٥٠١). ومن المؤكد أن الكفاءة والفعالية لن تأيي ما لم يكن هناك علم يدعمهما. ولا يمكن إنكار أن هناك اختلاف وتفاوت في مستويات الناس وقدراتهم كما يقول: الله تعالى: "يَرْفَعِ اللّهُ اللّهِينَ آمَتُوا مِنكُمْ وَاللّهِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللّسة بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرً" (المجادلة، آية ١١)، ولكن يجب على القائد الإداري المسلم الاجتهاد والعمل ياخلاص لتتحقق له الكفاءة والفعالية كما ورد في قوله – صلى الله عليه وسسلم – " إن الله يبحانه يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه". وتأكيداً على ضرورة العمل بجداره لقول الله سبحانه وتعالى في محكم آياته: " قُلْ هَلْ يَسْتُوِي اللّهِينَ يَعْلَمُونَ وَالّهِينَ لا يَعْلَمُونَ إِلّهَا يَتَسَدَّكُرُ أُولًوا اللهُ اللهِ الرّهر، آية ٩).

وبالرغم من وجود أولتك الذين يستطيعون أداء أعمالهم ومهامهم. بالشكل الصحيح إلا ألهم لا يعملون إلا قليلاً ثما عند الله العلى القدير، فقد قال سبحانه: "وما أوتيتُم من الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً" (ألإسراء، آية ٤٨) وللتأكد من أداء العمل بكفاءة وفعالية .. لابد للقائد الإداري المسلم من الرقابة والمتابعة ومحاسبة المرؤوسين على أدائهم، وذلك حسب توجيه العلي القدير الذي جاء في عتاب سيدنا موسى لأخيه حين قال تعالى: "قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنْعَكَ إِذْ رَأَيْسَهُمُ ضَلُّوا أَلا تَتَبِعَنِ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي " طهر آية ٢٧-٩٣).

سبحانه وتعالى وبما كلف به من عمل، وأن ذلك العمل يصب في مرضاة الله سبحانه وتعالى حيث قال: "اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ" (سباً، أية ١٣). وقد قال سبحانه في وصف نبيه يعقوب: "وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْنُسِرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ" (يوسف، آية ٢٨). وتحقيق الهدف أمر واجب فقد قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُسُوا أَوْفُسُوا (يوسف، آية ٢٨). وتحقيق الهدف أمر واجب فقد قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُسُوا أَوْفُسُوا بِالْعَهُسُدِ إِنَّ الْعَهُسَدَ كَسانَ مستولاً" (الإسراء، آية ٢٤).

#### ٦- حسن المكم والتواضع

أن الحكم السليم على الأمور .. يتطلب من القائد الإداري المسلم أن يكون قادراً على رؤية الصورة كاملة، وأن يستطبع أن ينظر بشمولية إلى متطلبات العمل حتى يستطبع القيسام بها على الوجه الصحيح. ولأجل أن يتحقق الحكم السليم على الأشياء .. فلابد من أن يكون القائد متواضعاً حتى يستطبع أن يرى الأشياء على حقيقتها، وحتى لا تكون نتيجة عمله الفشل والحسران. وقد وصف الله قارون عندما أساء الحكم، وتكبر على الله السلاي رزقه: "قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي أُولَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُو أَشَدُ مِنْهُ قُوقًةً وَأَكْثُرُ جَمْعًا" (القصص، آية ٧٨). وقال تعالى: واصفاً من يتعظ بغسيره: "وَأَصْسَبَحَ النَّدِينَ تَمَتَوْا مَكَانَهُ بِالأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَانًا اللّه يَبْسُطُ الرّزْقَ لِمَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَـوُلا أَن مَنْ اللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَانًا لللّه يَشْطُ الرّزْقَ لِمَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَـولا أَن مَنْ اللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَانَهُ لا يُقْلِحُ الْكَافِرُونَ" (القصص، آية ٨٧).

#### ٧- الرحمة بالمرؤوسين ومحبتهم والعفو عند المقدرة

إن القيادة الإنسانية التي يتميز بما القائد الإداري المسلم.. تفرض عليسه التعامسل مسع المرؤوسين بالرحمة، وإظهار محبتهم، والرغبة في العقو عند المقدرة عن زلات وأخطساء مسن لم يكن قاصداً للخطأ منهم، أو من أعتذر عن خطئه وهو صادق، على أن يكون صفح القائسد وعفوه دون ندم، ولا يتفاخر بالعقوبة إذا عاقب. إن ذلك كله من أهم الصفات والخصائص التي تميز القائد الإداري المسلم عن غيره. قال تعالى: "وَجَزَاء سَيَّنَةٍ سَيِّنَةٌ سَيِّنَةٌ مَّنَّلُهُسا فَمَسنُ عَفَا

الشك يؤدي إلى زعزعة الثقة بين القيادة والأتباع، وبالتالي تبدد فرص التعاون. قال تعالى: "إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ" (الحجرات، آية ١١). وقال تعالى: "وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَةُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا" (النساء، آية ١١٠). وقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – "حسن الظن من حسن العبادة" (البرعي وعابدين، ١٩٨٧م: ١٩٩٩). أما الإمام علي بن أبي طالب فقد قال موصياً النجعي: "وليكن أبعد رعيتك منك وأشناهم عنسدك أطلبهم لمعايب الناس .. ولا تعجلن إلى تصديق ساع فإن الساعي غاش وإن تشبه بالناصحين.. إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيراً، ومن شاركهم في الإثم فلا يكونن لك بطانة فإنحم أعوان الأثمة " (عبدالهادي، ٢٠١٦م: ٢٠٠٣).

#### ٤- المحافظة على النظام والانتظام

من أهم الأشياء التي تحكم سير العمل. وجود نظام يخدم المسلمين، وعلى القائد الإداري المسلم أن يعمل جهده للمحافظة على هذا النظام وتطبيقه. ويتمثل نظام المسلمين في التشويع الربايي الذي نزل في القرآن والسنة المطهرة، ومن واجبنا كمسسلمين طاعسة الله ورسوله بالمحافظة على ما جاء في ذلك التشريع أو النظام. قال تعالى: "وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُهُ تُوْحَمُونَ " (آل عمران، آية ١٩٣١)، وقال تعالى: "فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِوْتَ " (هود، آيسة ١٩١). ومن بوادر المحافظة على النظام .. المداومة على الانتظام في العمل والمواعيد وغسير ذلسك، فالقائد الإداري المسلم الذي ينتظم في مواعيده التعبدية من صلاة ونحوها .. أحرى بأن ينتظم في المنظمة، ونحسو

## ٥- حب العمل والانتماء إليه وتحقيق المدف

إن حب العمل يبدأ بالتعرف على طبيعة العمل، وعلى أبعاده التي من خلاف يتحقسق الهدف، فقد قال تعالى: "فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَـرًّا يَـرَهُ" (الزلزلة، آية ٧-٨). ومما لا شك فيه أن الانتماء الحقيقي للعمل يستند إلى إيمان واعتقاد بالله

لا يتسرب اضطرابه إلى نفوس المرءوسين، ومن ثم يؤدي إلى انهيار معنوياتهم، وبالتائي انهيسار البناء التنظيمي. وقد قال الله تعالى في وصف ضبط النفس والسكينة التي غشيت المسلمين في غزوة حنين، وكانت بفضل الله سبباً في نصرقم وتحقيق النصر لرسوله ومن معه: "ثُمَّ أَلْزَلَ الله سكينَتَهُ عَلَى وَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ" (التوبة، آية ٢٦).

وأصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله" (الشورى، آية ٤٠). وقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –:
"من لا يرحم لا يرحم"، كما – قال عليه الصلاة والسلام – "من شرار الناس الذين لا يقيلون عشرة، ولا يقبلون معذرة، ولا يغفرون ذنباً" (البرعي وعابدين، ١٩٨٧م: ١٩٨٩م). ويروى أن علي بن أبي طالب قال للأشتر النخعي: "وأشعر قلبك الرحمة للرعية والحبة لهم واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعاً ضاريا .. وأعطهم من عفوك وصفحك.. ولا تنسدمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة " (عبدالهادي، ١٩٧٦م: ٣٠٣).

#### ٨- الحزم والوسطية في التعامل

يتطلب التعامل مع الأتباع أن يكون القائد الإداري المسلم قادراً على اختيار المنمط المناسب للموقف. ولعل أشهر الأنماط السائدة .. هو الحزم لكونه في أغلب الأحيان وسط بين الشدة واللين، ولم يخير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عدة أمور إلا اختار أوسطها، ويقول: عليه الصلاة والسلام: "نحن أمة وسط"، وقال تعالى: "وكدلاك جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطًا" (البقرة، آية ٤٣). وقد تمثلت وسطيته عليه الصلاة والسلام في الوصف الرباني الذي وصفه الله سبحانه وتعالى به حين قال: "قَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمُ وَلَوْ كُنتَ قَطًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ واستخفِر لَهُم" (آل عمران، آية وَلَوْ كُنتَ قَطًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ واستخفِر لَهُم" (آل عمران، آية

#### ٩- الشجاعة والصبر وضبط النفس

لا يستغني القائد الإداري المسلم عن الشجاعة وشدة اليأس، وذلك لمواجهة المواقف الصعبة والقدرة على السيطرة على الوضع في أوقات الأزمات. قال تعالى: " وَإِنَّ جُندُنَا لَهُ مُ الْفَالِمُونَ" (الصافات، آية ١٧٣)، وقال: " يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آهَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَالْفُوا اللّهَ لَعُلّكُمْ تُقُلِحُونَ" (آل عمران، آية ٢٠٠). وقال المصطفى - صلى الله عليه والتّه وسلم - "ما أعطى أحد عطاء خير وأوسع من الصبر". والقائد الصابر ذو الشجاعة.. لابسد وأنه سيكون قادراً على ضبط نفسه، والتحكم فيها عند وقوع الكوارث - لا قدر الله - حتى

ثانياً: أن يتجنب سوء النظن. للأسف الشديد ربما بميل القائد الإداري إلى الحكم على مرؤوسيه وفقاً لما تكون لديسه مسن ترسبات ظنونية بعيدة تماماً عن الحقيقة والواقع. يحذرنا الله – سبحانه وتعالى – من سوء المظن وتبعائه حيث قال في كتابسة العزيز: { يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم الحجرات: ١٣)، وقال – عليه الصلاة والسلام: (إباكم والظن فإن المظن أكذب الحديث)، أكاد أجزم أن سوء الظن هو أحد معوقات نجاح الكثير من الإدارات التي تتطلب شيوع مبدأ حسن الظن، لعل الحوف الأكبر هنا هو أن يصبح سوء الظن مركباً نفسياً في شخصية القائد الإداري، خصوصاً إذا وجد من يغذيه من أصحاب النفوس الضعيفة المحيطة به. لذا يعتبر تقديم حسن الظن على سوء الظن من العوامل المساعدة على نجاح القائد الإداري، في إدارته، واكتساب ثقة الآخرين.

ثالثاً: تجنب الحكم على المرؤوسين من خلال ما يسمع من أحدهم ضد غيره من المرؤوسين، الذي يقصد بسه إلحساق بحسدا المرؤوس وتشويه مجعته لغرض ما. لقد حلمونا الله – سبحانه وتعالى – من مغبة ذلك حينما قال في كتابة العزيز { يسا أيهسا اللهين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين } (الحجرات: ٢) لسدا مسن الأهمية بمكان أن يناي القائد الإداري بنفسه عن هذه الأمور، وأن يسد كل المنافذ على من تسول له نفسه إلحاق وتشسويه المحمد المهمة الفير، لينجو من العداب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن يؤذي عباده: { والدين يؤذون المؤمنين والمؤمنات يغير مسا اكتسبوا فقد احتملوا بمتاناً وإنماً مبيناً } (الأحزاب: ٥٨).

رابعاً: تمية الحوار بينه وبين مرؤوسيه يعتقد بعض القادة الإدارين، خصوصاً المتعين لبينات تقلس البروقراطية وقمش هبدأ الحوار، أن من حقهم السلطة المطلقة في تسيير أمور إداراقم دون الأخد بعين الاعتبار أن المرؤوسين هم جزء لا يتجزأ مسن منظومته الإدارية، وأنه بدوقم لا وجود لهذه المنظومة وبالتالي لا وجود له كقاله إداري. من الأمور الشائعة لسدى بعسض المديرين قبلي الخبرة - أن إشاعة مبدأ الحوار بينه وبين مرؤوسيه قد يؤخذ على أنه نقطة ضعف في شخصيته، وهذا بعيد كل البعد عن الواقع تماماً، إن مبدأ الحوار الذي ترعاه حكومتنا حفظها الله من المبادئ الجوهرية في الإسلام، التي مسن خلالها تستمر الحياة بشكل طبيعي ومتناغم مع الطبيعة البشرية. كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو المؤيد بالوحي الإلهي - يحاور ويستشير أصحابه في أمور الحرب والسلم. لقد أخذ - صلى الله عليه وسلم - بنصيحة سسلمان الفارسسي الذي أشار عليه ببناء خندق يحول بينهم وبين الكفار، والشورى هي الشجرة التي أبرز ثمارها الحوار الفعال السذي طبقسه رسولنا الكريم مع أصحابه رضوان الله عليهم جيعاً. قال تعالى واصفاً المؤمنين: { وأمرهم شورى بينهم } (الشورى: ٣٨). خامساً: أن يكون قلدوة حسنة لمرؤوسيه. ينظر المرؤوسين إلى رئيسهم نظرة احترام وتقدير طائاً أنه يمارس سلوكاً حضارياً معهم. لا يمكن أن يتحقق هذا للقائد الإداري إلا إذا تحلى بالصفات الإسلامية في شخصيته وتعاملاته، انتشر النفاق والحسد معهم. لا يمكن أن يعض القادة الإدارين لم يسلموا من هذه الصفات القيتة.

كان الرسول – صلى الله عليه وسلم – قيادياً فذا يضرب به المثل في الأخلاق الكريمة، وهو ما شهد به كل من عرفة قبـــل وبعد النبوة قال عنه الخالق – عز وجل: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله

#### حالة (٢) مقومات القائد الإداري الناجم من المنظور الإسلامي (٣)

تعتبر العلاقة بين القائد الإداري ومرؤوميه أحد أهم مقومات نجاح العمل الإداري سواء أكان هذا العمل حكومياً أم خاصاً. لذا تختار المؤسسات الحكومية وغير الحكومية مديري دوائرها وأفسامها على أسس عديدة من بينها شخصية المدير وقدرتــــه على التعامل مع متطلبات إدارته.

تأثرت معظم إداراتنا بالنظريات الغربية فيما يتعلق بالإدارة وصفات الإداريين الناجحين. والحق يقال إن الغرب قد مبقنا في هذا المجال، على الأقل من الناحية النظرية. ومع ذلك، سبق الإصلام المؤسسات الغربية في التطبيق العملسي لمفهـــوم الإدارة الناجحة والإداري الناجح بقرون عديدة.

يعطي الإسلام أهمية كبيرة للقائد الإداري الناجح لأنه يدرك أن نجاح الحياة البشرية واستمرارها علسى الأرض لا يستم إلا بوجود الإدارة الناجحة التي تسهم في استقرار وغو حياة الإنسان. اختزل الرسول – صلى الله عليه وسلم – هذا المفهوم في حديث شريف: (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته).

لى هذا المقال أسرد مجموعة من الخصال الإسلامية الحميدة والعملية التي يتبغي على القائد الإداري الناجح أن يتحلس هما وإضاعتها بين المنتمين إلى إدارته، ليسودها الرحمة والتآلف والتعاون على تحقيق أهداف منظومته بما يعسود بالفلاسدة علسى مستوى أداء إدارته العام.

أولاً: يبغي للقائد الإداري أن يتحلى بالعدل والإنصاف نحو المنتمين إلى إدارته وغيرها من الإدارات المرتبطة بإدارته، فسلا يفضل أحداً من مرؤوسيه على غيره إلا على أساس العدل والإنصاف وما يتطلبه العمل. بحدا يسود هيداً عظيم هو المساواة بين المرؤوسين. لعل من أخطر المبادئ التي ربما يتهناها القائد الإداري- بقصد أو بدرن قصد – محاباة الغير علمى حساب الآخرين، وهو ما يخل بمبادئ العدل والإنصاف والمساواة. للأصف الشديد يلجأ بعض القادة الإدارين – غير المنصفين إلى محاباة بعض مرؤوسيهم لأسباب قد تكون فكرية أو نفسية انتماعيه أو شخصية بحتة، فيخصونهم دون غيرهسم بسالميزات النقعية سواء مادية أم معنوية، إن الإخلال بحدا المبدأ كفيل بأن يحبط عمل القائد الإداري أمام مرؤوسيه، ويظهره بصسورة مهزوزة أمامهم، ويفقده نقتهم واحترامهم.

إن مهدأ العدل من المبادئ الإسلامية التي حث عليها ديننا الحنيف، ووضعها في مقدمة المبادئ التي تستقيم بما الحياة البشرية. يقول تعالى في كتابة العزيز: {وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل} { سورة النساء: ٥٨ }، ويقول سبحانه: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان } ( النحل : ٩٠)، وفسرها في قوله: { وتقسطوا لمن المله يحب المقسطين} (الحجرات: ٩. ووصف الرسول – صلى الله عليه وسلم– من يضبع حقوق وعيته ويخوقم في القول والقعل بأنه (غافر)، حيث قال – عليه السلام:

<sup>(</sup>٠) د. محمد ناصر الحقباني، www.al-jazirah.com/207826/ar3d.htm

كثيراً) { الأحزاب: ٢١}، وقال سبحانه أيضاً عن رسوله الكريم: { وإلك لعلى خلق عظيم } (القلم: ٤)، وقالت عنه عائشة – رضي الله عنها: ( كان خلقه القرآن).

سادساً: بشاشة الوجه والابتسامة الدائمة، ربما يعاني القائد الإداري من ضغوطات العمل وصعوبة أدائه على الوجه الأكمل، فينتج عن ذلك العبوس والتجهم الذي يخشى أن يصبح مع مرور الوقت صفة ملازمة غذا القائد، يقول الوسول- صلى الله عليه وسلم: (تبسمك في وجه أخيك صدقة). وربما يصبح الأمر أخطر من ذلك عندما يلتقي فنة أخرى، وهو ما يضر بحيداً العدل والإنصاف. ليس هناك داع للتهكم والعبوس، فهي تؤخر المتلم ولا تقدمه على الإطلاق، ولها أخر خطر على صحة الإلسان على المحيد، المعدل المعدل المعدل المعدل المعدل.

سابعاً: أن يتميز بلين الجانب والحلم وحسن الإنصات ودمائة الحلق. فمن الخطأ أن يعتقد القائد الإداري لن لسين الجانسب والإنصات لا ينسجمان مع طبيعة عمله كقائد إداري، وأنحما يتعارضان مع مظهر القوة الذي يجب أن يكون عليسه بحكسم موقعة، قال تعالى عن رسوله – صلى الله عليه وسلم – { ولو كنت فظاً غليظ القلب الانفضوا من حولك} (آل عمسران، ١٥٥)، ولو كان الرسول – صلى الله عليه وسلم – فظاً غليظ القلب الأنفض صحابته من حوله، وهم خير الناس، فكيسف بسائر الناس.

ثامناً: أن يناي المقائد الإداري ينفسه عن الشللية، فعندما يسود نظام الشللية في أي مؤمسة، فإن مبادئ أساسية مثل العدل والمساواة والإنصاف ستنهك لا محالة وصوف يسود الحلل المنظومة الإدارية. وتشكل الشللية في الغالب من مجموعة صغيرة جداً من الأفراد تجمعهم مصلحة مشتركة أو اتجاه معين يعملون معاً من أجل تحقيقه، ويرون في إبعاد الآخرين شرطاً لتحقيق هذه المصلحة، ينتج عن هذا شيوع الكره والحقد والتنافر بين هذه الشللية وآخرين في نفس الإدارة، فيعطل العمل ويصبح الإنتاج ضعيفاً، نما يخل بعمل المنظومة الإدارية الكبرى ينتج عن تصرفات الشللية في الغالب أثم وعدران، وهو ما يمثل خرقاً واضحاً لقول تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } (المائدة ٢).

الإداري منصبه، فعليه أن يستكشف المكان الذي يمثل حدود إدارته، ويتعرف على نفسية مرؤوسيه، وبحدد مدى النجساح الإداري منصبه، فعليه أن يستكشف المكان الذي يمثل حدود إدارته، ويتعرف على نفسية مرؤوسيه، وبحدد مدى النجساح الذي يمكن أن يحققه، قد يكون القائد الإداري قوياً في شخصيته وطعالاً في أداء عمله، ولكن لا يساعده المكان الذي وضع فيه على إبراز مواهبه الإدارية، وهو ما سمته المكاتبة ناهد باشطح في مقاها ( النجاح والميئة المداعمة ) في جريدة الريساض، عدد (٢٠٤٥)، لذا ينبغي على هذا القائد الناجح أن يحدد من البداية قبوله المنصب من عدمه، في حال قبولسه المنصب فعليه أن يدرك أن القائد الإداري الناجح هو الذي يهيئ المكان ليكون عاملاً مساعداً على نجاح ودروته في بدايسة دعوته إلى الإسلام في مكة، تعرض الذي يممد – صلى الله عليه وسلم – ومن آمن بدعوته الأذى كبير نما جعل مكة غسير مناصبة للدعوة إلى الإسلام، فأمره الله بالتوجه إلى المدينة التي كانت مكاناً مناسباً لدعوته، فتقا عن قريش التي قامت بالتكيل المعمورة. وعندما عاد – صلى الله عليه وسلم – إلى مكة عمل على قبيتها لتقبل دعوته، فعقا عن قريش التي قامت بالتكيل به وأصحابه في بداية دعوته للإسلام، حيث قال ضم: (اذهبوا فائتم الطلقاء)، فهدأت النفوس، وتفتحت القلوب للإسسلام، وأصح الغالوب إخوة في الله. لقد كان في فعله هذا – صلى الله عليه وسلم قبئة عظيمة لأهل مكة في أن يسدخلوا وأصحح الغالب والمغلوب إخوة في الله. لقد كان في فعله هذا – صلى الله عليه وسلم قبئة عظيمة لأهل مكة في أن يسدخلوا

في الإسلام، وهو فعلاً ما تحقق، وأصبحت مكة منطلق الفتوحات الإسلامية العظيمة. يمثل فعل السنبي – صلى الله عليه وسلم – مع أهل مكة درساً إدارياً عظيماً ينبغي على القادة الإداريين في البلاد الإسلامية أن يستفيدوا منه، فللأسف الشديد يلجا بعض القادة الإداريين عند وصوفم لمراكزهم إلى تصفية حساباقم مع غيرهم في المنظومة الإدارية التي يعملسون بمساء فيؤدي ذلك إلى شيوع الكراهية، والتنافر، وانعدام الثقة، والخزبية داخل هذه المنظومة المغلوبة على أمرها، وهو ما يؤدي في أي الأمر إلى الإخلال بعمل هذه المنظومة الإدارية، أين هذا من فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – عند فحم مكة؟ أيسن هذا من فعل النبي على الله عليه والمسلم هداد المنظومة الإدارية اليهودي؛ ينغي على الله عليه بالإحسان حتى أسسلم هداد اليهودي؟ ينغي على القائد الإداري الناجح أن يوفر كل السبل لإنجاح عمل إدارته، وأهمها أن يطوي صفحات الماضي، وأن يحول خصوم الماضي إلى فريق عمل يساعده على نجاح عمل إدارته، على القائد الإداري أن يدرك أنه لم يتم وضعه في منصب القائد لينتقم، بل ليقود إدارته إلى مزيد من الإنتاج والنجاح، يتطلب هذا من القائد الإداري أن يدفع السيئة بالحسنة، قال تعالى: { ادفع بالتي هي أحسن قإذا الذي يبك وبينه عداوة كأنه ولي حيم} (فصلت: ٤٣).

عاشراً: عدم الصراخ والغضب. يلجأ بعض القادة الإدارين - قليلو الخبرة والحيلة - إلى الصراخ والغضب السريع الأحسق لحل بعض المشكلات التي تواجههم أثناء تسيير دقة إدارةم. عندما يسود الغضب والصراخ في مكان ما، إن الجميع خاسر عا في ذلك القائد الإداري نفسه. جاء رجل يطلب النصيحة من الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقال له: (لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب) كررها ثلاث مرات، وهو ما يعني من الناحية النفسية أنه تأكيد على أهمية الإبتعاد عن الغضب. وقسال كذلك - صلى الله عليه وسلم: (ليس المشديد بالصرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب) القائد الإداري هو في أمس الحاجة فذه النصيحة ليحافظ على صبر عمل إدارته على الوجه الأكمل، وكذلك على صحته التي هي ما سيبقى له في أمس الحاجة فلذه النصيحة ليحافظ على صبر عمل إدارته على الوجه الأكمل، وكذلك على صحته التي هي ما سيبقى له في أمس الحاجة فلذه النصيحة ليحافظ على مبر عمل إدارته على الوجه الأكمل، وكذلك على صحته التي هي ما سيبقى له

أحد عشر: تجنب الإقصاء. للإقصاء تأثير سلبي هائل على النفس البشرية، فالرجال الأحرار يبغضون الإقصاء لأن فيه جرحاً لكرامتهم وتحقيراً لمكانتهم التي كفلها وصائحا الإسلام والأنظمة البشرية المختصرة. للأسف الشديد يميل بعسض القسادة الإداريين - قصيري النظر - إلى إقصاء كفاءات معينة في إدارقم لأسباب هي في الغانب شخصية تمليها علم يهم أنفسسهم المريضة أو بعض النفوس المريضة القريبة منهم. يسود الإقصاء في المنظومة الإدارية عندما يسود فيها الحقد والحسد والرغبة في تحقيق مآرب نفعية لا تتحقق للجميع. حدرنا الرسول - صلى الله عليه وسلم - من هذه الترعة الشميطانية، فربطها بالإيمان الحق والخالص لله، حيث قال: ( والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) من أبسط معاني الإقصاء؛ الإأحد بالتأكيد. وهنا لابد من التمييز بين لسوعين مسن الإيماد، التهميش، والعقاب النفسي، فمن منا يرغب في الإقصاء؟! لا أحد بالتأكيد. وهنا لابد من التمييز بين لسوعين مسن الإقصاء هناك إقصاء هيد يقصد به إحلال الباطل.

من الأمثلة العظيمة التي توضح كيف يكون الإقصاء الحق هو الإقصاء الإلى لأبونا آدم وأمنا حواء - عليهمسا السسلام - ياخراجهما من الجنة لمعصيتهما لله واتباع ما وصوس به الشيطان لهما، قال تعالى: {فوسوس إليه الشيطان قال يسا آدم هسل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فهدت لهما سواقهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى أدم ربه فغوى. ثم اجباه ربه قتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدر فإما يأتينكم منى هدى فمن البع هداي فلا يضل ولا يشقى} (طه: ٢٠- ٢٣٠)، إن في هذا اللرص الإلهي لحكم عديدة عظيمة، ومنها أن الإقصاء إنما يكون لمن للسن وعليه يكون القياس في حياة البشر. ومن أمثلة أن الإقصاء إنما يكون لمن يخالف الله وهديه الحسق، وعليه يكون القياس في حياة البشر، ومن أمثلة النوع الثاني من الإقصاء الماطل، وهو ما قام به هابيل ضد أخيه قابيل حيث قعله، فكان جرمه أو جرم في تاريخ البشرية. قال تعالى: { فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الحاسرين} ( المائدة: ٣٠) ومن الأمثلة الأخرى على الإقصاء الباطل ما قام به أخوة يوسف — عليه السلام — لقد رأى إخوة يوسف أنه لابد من إقصاء بوسف الذي كان له مكانة خاصة عند أبيهم، فينفردوا يجبه وإعجابه، قال تعالى: { الشلوا يوسف أو أطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صالحين} (بوسف: ٩). لذا يجب على القائد الإداري الناجح أن يتجنب الإقصاء بقدر الإمكان، وإذا اضطر إلى ممارسته، فعليه أن يتوخى الحذر الشديد، فلا يقصي إلا من يستحق الإقصاء للمصلحة العامة حتى لا ينطبق عليه قول الله تعالى: { قتصبحوا على ما فعلتم نادمين).

النا عشر: الابتعاد عن التأفف، ينبغي على القائد الإداري الومن هو في طريقه أن يكون قائداً إدارياً - أن يعي أن النجاح والنافف صفتان لا تجمعان أبداً. فالتأفف هو أول علامات الفشل المدريع. يلجأ بعض القادة الإداريين إلى التأفف والمسلم من عمل المنظومات الإدارية الصغرى والكبرى في المؤسسة التي يعملون بما، من حق القادة الإداريين التذمو للتعبير - ضمن حدود معقولة عن عدم رضائهم عن سير العمل إذا كان لا يجاري طموحهم. ولكن الخوف هو أن يصبح هذا التذمر صفة ملازمة لهم، فلا يخلو اجتماع من اجتماعاتم إلا ويسمع المرؤوسين هذا التأفف والتذمر المرضي. لسيس مستسساعاً علسى الإطلاق أن يبدأ القائد الإداري حديثة أو جلساته يكلمات تلمرية لاذعة تعنى ولا تسمن من جوع.

وأخيراً وليس آخراً، على القائد الإداري أن يدرك حقيقة مهمة وهي أن رضا مرؤوسيه ومن حوله غاية ربما لا تدرك بشكل كامل. هذا لا يعني أن يهمل العمل بالمبادئ السابقة، بل يجب عليه أن يعمل بها، وأن يسعى إلى تحقيق مبدأ الرضا العام بكل الطرق المتاحة دون أن يشعر في النهاية أنه عجز عن إرضاء كل الإطراف. يخبرنا القرآن الكريم أن دعوة الرسل والأبياء وهم خير البشر ح لم تجد القبول الكامل والمطلق في الأمم البشرية التي أرسلوا من أجلها، ولم يعيقهم هذا عن أداء رسالاتم السماوية على الوجه الأكمل دون كلل أو ملل. فهذا نوح ح عليه السلام- يدعو أمته للحق ألف سنة إلا خسسين عامساً فسخر منه إلا نفر قليل، وهذا إبراهيم - عليه السلام- يدعو أمته، فترميه في النار، وهذا لوط يحذر قومه من سخط الله فينقلبون ضده، وهذا سيد الأولين والآخرين محمد - صلى الله عليه وسلم- يتعرض للتنكيل في بداية دعوتسه، ويتسهم في عرضة، ويوتد عن دينه بعد موته بعض من آمن به، ويتعرض للسخرية وتشويه السمعة عبر العصور التي أعقبست دعوتسه، ومنها المصر الحديث.

وفي الحتام لابد من الإشارة إلى أن هذه المقومات الإستلامية للقائد الإداري الناجح– المذكورة في هذا المقال– مسما هسي إلا غيض من فيض، وأن هذا المقال هو دعوة صريحة إلى أسلمه أفكارنا ونظمنا الإدارية لتعكس ما نؤمن به على أرض الواقع.

الفصل الخامس القيادة التحويلية وإدارة منظمات القرن الحادى والعشرين

# الفصل الخامس القيادة التحويلية وإدارة منظمات القرن الحادي والعشرين

#### أهداك الفصل:

يسعى هذا الفصل إلى تحقيق ما يلي:

١- بيان عالمية القيادات الإدارية ومستولياتها.

٢- استعراض متغيرات القرن الحادي والعشرين وتأثيرها على دور القائد الإداري.

٣- بيان التحديات التي نتجت عن متغيرات القرن الحادي والعشرين.

٤- بيان دور القائد الإداري التحويلي في مواجهة متغيرات وتحديات القرن ٢١.

٥- شرح عناصر عملية القيادة التحويلية ومتطلباتها.

## أولاً: مقدمة

تشكل القيادة الإدارية أهم العوامل المتأثرة بالمتغيرات العالمية على مستوى الدول، بسل وعلى مستوى المنظمات أيضاً، ولذلك فقد أصبحت الحاجة ماسة إلى وجسود قائد إداري متجدد، يستطيع التطور والتأقلم مع متغيرات العصور المختلفة، وخاصة في هده الفترة الحرجة التي انتقل فيها العالم بأسرة من القرن العشرين إلى القرن الحادي والعشرين. إن هدا الانتقال يشكل أهم جسر يجتازه المجتمع الإنساني بأسرة، فهو ينتقل بكافة نظمه ونشاطاته إلى عصر يختلف جذرياً عن العصور السابقة (الصناعة، والزراعة، والعصر الحجري) فهذا العصر الذي ندخله اليوم هو عصر الثورة التقنية وثورة الاتصالات والمعلومات، وهذه الثورة تشكل عملية تحولية تاريخية هائلة، ليس فقط في حقل التقنية والمعلومات، وإغا في شدى الحقول والرؤى والأفكار والممارسات والاهتمامات. ويشارك في هذا التغيير والانتقال جميع سكان هذا الكون من مختلف القارات بأدوار مختلفة. وقد جعلت هذه الشمولية العالم يتحول إلى

قرية كونية تتسم بالتقارب والترابط والتداخل والتأثير المتبادل في جميع الأوجه، مما فرض على المنظمات وقادتما على حد سواء حتمية التأثر والتأثير وبالتالي حتمية التغيير بمسا يتفسق مسع النموذج العالمي في كل أوجه الحياة.

وإذا كان العامل المشترك في المتغيرات العالمية المستقبلية هو التغيير Change، فإن المبدأ الذي يجب الاتفاق عليه تجاه هذه المتغيرات.. هو دور القيادة في إدارة التغيير Man agreement يجب الاتفاق عليه تجاه هذه المتغيرات.. هو دور القيادة في إدارة التغييرات بالنظمات تعيش حالة من الديناميكية والتطور السريع، وبالتالي فإلها في حاجة إلى إدارة جديدة قادرة على القيادة والابتكار والتجديد والتعامل مع المتغيرات بشكل أكثر كفاءة. وباختصار فإن المنظمات ستكون في حاجة إلى قيادة قادرة على إدارة التحولات أكثر كفاءة. وباختصار فإن المنظمات الحادثة وتحقيسق الاستمرارية في القسرن الحادي والعشرين الذي يتميز بكثرة التحديات وعدم الاستقرار.

أكد أبرز الكتاب على أهمية القيادة التحويلية باعتبارها النمط القيادي الضروري للانتقال بالمنظمات إلى مجتمع القرن الحادي والعشرين والتعايش الفاعل فيه، والاستجابة بشكل أفضل لتطلباته وتحدياته وتقنياته. ويتضمن هذا النمط من القيادة رؤية لما يمكن أن يكون عليه مستقبل المنظمة، كما يعطي إحساساً بالهدف والمعنى لمن سوف يشاركون في تبني هذه الرؤية وتحقيقها. تعتبر القيادة التحويلية عن نمط قيادي يبني الالتزام ويخلق الحماس والمدافعية للتغيير لدى العاملين في المنظمة، ويزرع لديهم الأمل بالمستقبل، والإيمان يامكانية التخطيط للأمور على المتعلقة بنموهم المهني وإدارها. ويمكن العمل التعاوين الذي تسعى قيادة التغيير إلى تعميمه على المشاركين في العملية من إتقان عملهم واستشراف مستقبلهم، ويزرع لديهم إحساساً بالأمل والتفاؤل والمطاقة للعمل (القواسمه والبدارين، ١٩ ٥٠٠ تن ١٠٠٧). وهكذا فسيان القائد الإداري العالمي القادر على تحويل منظمته لتصبح على مستوى عالمي. وهو القائد الأقرب إلى تحقيق أهداف منظمته على على تويل منظمته لتصبح على مستوى عالمي. وهو القائد الأقرب إلى تحقيق أهداف منظمته أكثر من القائد التقليدي الذي يتصف بالثبات والجمود.

ولابد للقائد الذي يويد تحقيق انجازات غير عادية، بمستوى يفوق التوقعات، ويتفق مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، أن يتبنى الأفكار الحديثة، وأن يصقل مواهبه باكتسساب المهارات الجديدة التي تؤهله للتعامل مع التقنيات الحديثة، وتسهل عليه استيعاب المستغيرات المستقبلية، وتساعده على تحويل منظمته إلى مصاف المنظمات العالمية. وتعتبر القيادة التحويلية قيادة تغير تسعى إلى نقل المنظمة إلى وضع أفضل وفق رؤية تطويرية محددة، فهي قيادة تركز على تغيير أحوال وظروف التنظيم وتطوير عمليات المنظمة كمدخل مناسبا لتطوير وتحسين الأداء. وتعد القيادة التحويلية أحد الاتجاهات الحديثة في القيادة، وأحد المداخل المعاصرة التي ركزت عليه الكثير من البحوث منذ أوائل الثمانينات.



شكل رقم (١٠): خريطة "القيادة التحويلية وإدارة منظمات القرن (٢١)"

وتعود بدايات ظهور القيادة التحويلية إلى دراسات (burns) الذي وصف القيادة بألهــــا عملية ترتبط بالعلاقات الداخلية التي يؤثر القائد فيها على أتباعه، وبالتالي ينسحب التأثير على تغيير سلوكهم لمواجهة التحديات. وفي هذا المجال يعرف (burns) القيادة التحويليـــة على ألها عملية التغيرات الرئيسية المؤثرة في اتجاهات وافتراضات أفراد المنظمة، وبناء الالتزام بأهداف واستراتيجيات ورسالة المنظمة، أي ألها تتعلق بتأثير القائد في أتباعه وتمكينهم من المشاركة في عملية التغيير في المنظمة ( 269:yuki , 1984 ). وتمثل القيادة التحويلية تلك العملية التي تحدث عندما يقوم شخص أو أكثر بالالتحام مع آخرين بطريقة تمكن القادة والتابعين من رفع بعضهم البعض لمستويات أعلى من الأخلاق والسلوكيات والدوافع الستي تشبع الرغبات وتلي الاحتياجات والطموحات والتي قمتم بقيم التابعين الأساسية (١٩١٠ . BURNS.

النمط القيادي بأبعاده المختلفة، فقيادة التغيير تعني قيادة الجهد المخطط والمنظم للوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة للتغيير من خلال التوظيف العلمسي السليم للمسوارد البشرية والإمكانات المادية والفنية المتاحة للمنظمة. وتعتبر القيادة التحويلية قيادة قادرة على امستلاك رؤية، واستراتيجية لإجراء عملية التغيير النوعي الذي ينقل المنظمة من حال الى حال مختلف تماماً، وبناء ثقافة تنظيمية تدعم هذه الرؤية والاستراتيجية، والقدرة على حفز وتمكين ورفع الروح المعنوية لأولئك الذين تشملهم عملية التغيير، أو سوف يتأثرون بجا (القواسمية والبدارين، ۲۰۱۱: ۷۲٤).

وقد نال مفهوم القيادة التحويلية بعد منتصف الثمانينات اهتماما كبيرا مسن كتساب الإدارة وبخاصة عندما أدركت الكثير من المنظمات الحاجة إلى إحداث تغيرات رئيسة في طريقـة أداء الأعمال لمواجهة التغييرات في البيئة، فقد اقترح Bass (١٩٨٥: ٢٦) نظرية أكثر تفصيلا لوصف العمليات التحويلية في المنظمات للتمييز بسين القيادة التحويلية ، الكارزماتية،

المعاملاتية، وقد عرفت القيادة التحويلية على أنها القائد الذي يحول الرؤية إلى واقع ويحفسز التابعين لتحويل اهتماماتم الشخصية لصلحة الجماعة (bass, 1985: 27). وإنطلاقسا من ذلك فان القادة يحولون التابعين من خلال جعلهم أكثر معرفة بأهميسة وقسيم مخرجسات الوظيفة، وتلبية احتياجات وطلبات التابعين، وإقناعهم بالتضحية بمصالحهم الفرديسة لأجسل المنظمة، وكنتيجة لذلك يشعر التابعين بالثقة والاحترام تجاه القائد ويندفعون لانجاز أعمسال أكثر من المتوقع (yuki, 1984: 272).

# ثانياً: عالمية القيادات الإدارية ومسئولياتما في المنظمات الحديثة

أكد أبرز الكتاب على أهمية القيادة التحويلية باعتبارها النمط القيادي العالمي المناسب للانتقال بالمنظمات إلى مجتمع القرن الحادي والعشرين والتعايش الفاعل فيسه، والاستجابة بشكل أفضل لمتطلباته وتحدياته وتقنياته. ويتضمن هذا النمط من القيادة رؤية لما يمكن أن يكون عليه مستقبل المنظمة، كما يعطى إحساساً بالهدف والمعنى لمن سوف يشاركون في تبني هذه الرؤية وتحقيقها. تعتبر القيادة التحويلية عن نمط قيادي يبني الالتزام ويخلص الحمساس والدافعية للتغيير لدى العاملين في المنظمة ، ويزرع لديهم الأمل بالمستقبل، والإيمان بإمكانيـــة التخطيط للأمور المتعلقة بنموهم المهني وإدارتما. ويمكن العمل التعاوين الذي تسمعي قيمادة التغيير إلى تعميمه على المشاركين في العملية من إتقان عملهم واستشراف مستقبلهم، ويزرع لديهم إحساساً بالأمل والتفاؤل والطاقة للعمل(القواسمه والبدارين، ٢٠١١ : ٧٧١).

على القائد اتخاذ بعض الإجراءات لضمان الوصول بمنظمته إلى مصاف المنظمات العالمية، خاصة وأن عالمية القيادات الإدارية قد أدت إلى ضرورة تحول أساليب الإدارة من المحلية إلى الإقليمية والدولية ثم العالمية. ويشير النجار (٩٩٥م) إلى أن القائد الإداري العالمي هو الذي يطبق منظومات وفنون الإدارة العالمية على منظمته من خلال قيامه بما يلي:

- تبنى الثقافة الإدارية العالمية.

- التخطيط الاستراتيجي والإدارة الإستراتيجية.
  - تبنى إدارة الجودة الشاملة.
- الاستفادة من الأسواق العالمية، والتعامل مع البورصات العالمية.
  - توظيف الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
    - تشغيل العمالة متعددة الجنسيات.
      - تطويع التكنولوجيا العالمية.
  - الالتزام بالمواصفات العالمية، والإنتاج بالشروط العالمية.
    - اقتناص الفرص التسويقية العالمية.
    - التغلب على القيود والمحددات العالمية.
    - مرونة وسرعة التعامل مع البيئة العالمية.
- سرعة تعديل السياسات والاستراتجيات وفق ديناميكيات البيئة العالمية.

# ثَالَثاً: مِتَغَيِّراتُ وظروفُ مِنظَماتُ القرنَ ٢١

إن أهم التحديات التي تواجه القيادات العالمية، وأهم ما يميز العصر الجديد.. هو انفتاح الاقتصاد العالمي، وسيطرة التقنية على كافة الصناعات والمنظمات والأعمال، ونمو السوق التنافسية في مختلف القطاعات، وتشجيع العمل الحر، وتخفيض الرقابة الحكوميسة على المؤسسات. ومما لا شك فيه أن توجه القيادات الإدارية نحو التغيير في هذا العصر الجديسد لم يكن ترفاً ولا متعة، وإنما هو أحد متطلبات العصر الحاضر المتفاعل مسع الضغوط المحلية والعالمية، وكذلك استجابة للتحديات المستقبلية التي تواجههم اليوم. ومسن أجل معرفة متطلبات العصر، ومعرفة كيفية تحقيقها، فإنه من الضروري التعرف على أهم العوامل الستي دعت إلى التغير والتحول العالمي كاستجابة للواقع المعاصر. وأهم تلك المتغيرات هو التحول إلى اقتصاديات السوق الحر، وخصخصة المؤسسات العامة، وظهور عدد مسن الاتفاقيات

الدولية، وثورة تقنية المعلومات، وتنامي العولمة، ونمو الشركات متعددة الجنسيات، والضغط السكاني، والتغير في هياكل القوى العاملة. وسنتحدث عن هذه المتغيرات بشيء من التفصيل فيما يلي:

#### ۱- التحول إلى اقتصاديات السوق الدر Open Market Economy

لقد أصبحت الأسواق الخارجية مطمعاً للدول القوية، ومحط أنظار الاقتصاديات العالمية المتينة، حيث تغير مفهوم هيكل الاقتصاد العالمي، والتجارة والاستثمار، واختلفت العلاقة بين الاقتصاد العالمي والاقتصاد الحلي، ولم يعد بالإمكان تطبيق السياسات التجارية المحلية بسهولة. وقد زاد من هذه الترجهات ظهور بعض الاتفاقيات الدولية التي تحكم وتقسنن عمليات التحول نحو سوق عالمية حرة، والتي أصبحت تتهافت الدول النامية على الانضمام إليها دون النظر في نتائجها أو ما يمكن أن تؤول إليه الأحوال بعد توقيع تلسك الاتفاقيات. وتسمعى الدول القوية إلى إقناع العالم بأن التحول نحو اقتصاديات السوق الحر .. سوف يسهم في رفع إجمالي الناتج القومي العالمي بشكل كبير.

ولم يعد اليوم التحول نحو اقتصاديات السوق الحر أمر فيه خيار، وإنما أصبح أمر واقــع تعيشه كل دول العالم بشكل أو بآخر. ومن أهم ملامح ذلك الواقع ما يلي:

تحول العالم إلى خط إنتاج واحد ومتكامل، فقد أصبح بالإمكان اليوم.. تصسيع المنتجات أينما تتوفر المواد الخام .. إضافة إلى توفر المهارات والمعرفة الضروريتين، وذلك بإنتاج أجزائها المطلوبة في أرخص مكان يمكن صسناعتها فيه. ثم شحنها للتجميع في أرخص مكان يمكن تجميعها فيه، ثما جعل العالم يتحول إلى خط إنتاج متكامل، حيث نجد الجهاز الواحد مكون من عدد من القطع المصنعة في دول مختلفة.

- عالمية الإنتاج من حيث الشكل والمواصفات والمعايير القياسية، فقد ظهر في العصر الحديث توجهاً قوياً نحو تنميط المنتجات والخدمات على المستوى العالمي، وذلك على غرار فطائر البيتزا هت، ومطاعم الوجبات السريعة، والمشروبات الغازية كالبيبسي والكوكاكولا، وساندويتشات الهمبرجر. وهكذا أصبح العالم أجمع.. يسمعي نحسو الاتفاق مع تلك النمطية والتغيير في منتجاته وخدماته، حتى نمط حكوماته بما يتفسق معها، خاصة وأن ذلك قد يكون أحد شروط الانضمام إلى بعض الاتفاقيات العالمية. ومن الأنماط العالمية في الإنتاج والشكل .. ضرورة المطابقة لمواصفات معايير سلسلة
- تخصص وتقسيم العمل بين الدول حتى في أدق أجزاء الإنتساج، وذلك بعـــد أن أصبحت بعض الدول ذات اختصاص في إنتاج سلع معينة، وبالتالي امتلكت زمـــام ذلك المنتج، واشتهرت دول أخرى بأعمال معينة أو بتقديم خدمات معينة وامتلكت زمامها. وقد أدى ذلك التخصص والتقسيم في الإنتاج والعمل. إلى تركيز الجهود في الأمريكية متخصصة في الخدمات، والهند متخصصة في برامج الحاسب الآلي، ودول الخليج متخصصة في النفط والبتروكيماويات. ويرى بعض المفكرين أنه يمكن تقسيم دول العالم حسب التخصص، وتقسيم العمل إلى دول فئة (أ) وهي دول إنتاج وتجارة الخدمات والبحوث والتطوير، ودول فئة (ب) وهي دول الصناعات التقنية المتقدمة، ودول فئة (ج) وهي دول الصناعات الثقيلة والصناعات المكملة وصناعات التغذية، ودول فئة (د) وهي الدول الزراعية ودول النفط والمعادن والصناعات المرتبطة بحسا، ودول فئة (هس) وهي الدول المستهلكة الأخرى.
- النظام العالمي الجديد الذي مكن من عرض جميع السلع والخدمات العالمية أمام العسالم

أجمع وبالتالي رواج ما يسمى بالتجارة الإلكترونية- إلى فتح أسواق العــــالم بجميــــع موجوداتما واحتياجاتما أمام بعضها البعض. ولذلك أصبح التبادل السلعي ميسور إلى حد كبير.. لتوفر كافة المعلومات عن أي سلعة، وعن أسعارها وتكاليف الشحن بطريقة ميسرة لم يسبق لها مثيل. ويدل ذلك على أن العالم أصبح سوق واحسدة .. بنفس الموردين والعملاء، ثما جعل أسعار المنتجات متقاربة إلى حسد كسبير بسسبب منها نمو السوق الإعلانية والدعائية عالمياً، وتوفر المعلومات عن المنتجـــات والمـــواد الخام بسهولة، وتيسير التحويلات وانتقال رؤوس الأموال والاعتمسادات، وتزايسه المنافسة العالمية للتصدير والاستيراد، والتوقيع على الاتفاقيات الدولية للتجارة الحرة، والتنافس السعري المبني على تقليل التكلفة ورفع مستوى الجــودة وســـرعة الأداء، ورواج فكرة الاندماج بين الشركات، ونمو الشركات الدولية متعددة الجنسيات.

- أصبح العالم قرية تقنية ومعلوماتية صغيرة، فقد تعاظمت أهمية المعلومات وتحول العالم إلى قرية معلوماتية عبر الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، كما ازداد دور نظم المعلومات في اتخاذ القرارات وترشيدها. وقد زاد من تأثير التقنية المعلوماتيــــة تطـــور نظم الحاسب الآلي والاتصالات، وتقنية الهندسة الوراثية وتطور بسرامج المذكاء الصناعي. ومن أهم المؤشرات التكنولوجية والمعلوماتية للقرية الكونية.. تضاعف قوة الكمبيوتر بشكل سريع، وانتشار شبكة الإنترنت عالمياً وزيادة عدد مستخدميها، ونجاح المؤسسات التعليمية في اهتماماتها بالبحث والتطوير، وتطور البنية الأساسسية للاتصالات، وكثافة رأس المال، وانتشار صناعة الكمبيوتر، والزيادة الهائلة في عدد براءات الاختراع مما يدل على نمو الفكر الإبداعي.

والمكسيك)، ودل الآسيان ASEAN (اليابان ودول جنوب شرق آسيا)، ودول التعاون الاقتصادي لآسيا الباسيفيكية أبيك APEC (وتضم ١٢ دولـة مـن دول الخيط الياسيفيكي)، وأخيراً تجمع دول جنوب آسيا والقارة الهندية، وهسى السدول الأكثر فقراً (سارك SARAC).

#### ٣- خصخصة المؤسسات العامة

برز التوجه نحو الخصخصة على المستوى العالمي كوسيلة لإصلاح كثير من الاقتصاديات الضعيفة وكوسيلة للرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسات العامة. وهكذا أصبح هذا التوجه أحد المتغيرات العالمية، والتحديات المستقبلية التي فرضت الأوضاع الراهنة علسي القادة الإداريين التعامل معها. ويعتبر توجه كثير من الدول المتطـــورة والناميـــة والرأسماليـــة والاشتراكية .. إلى إعادة بيع بعض المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية التابعة للقطاع العسام إلى القطاع الخاص، كأحد التحولات الكبيرة في الفلسفة الاقتصادية التي تتبناها الدول إيمانساً منها بأن ذلك سيحقق زيادة في كفاءة العمل الاجتماعي على نطاق الاقتصاد السوطني وقسه جعل ذلك الإجراء القادة الإداريين لهذه القطاعات أمام تحد كبير جداً.

ويجب أن يدرك القادة الإداريون أنه يتوقع من الخصخصة أن تزيد من كفاءة التشفيل وترفع من مستوى الأداء، وأن ترفع عائدات الدولة وتخفض من نفقاتما، وتعمل على تحسين الهياكل التمويلية، وتزيد من حوافز الادخار والاستثمارات لدى الأفراد. ويتوقع ألها ستحسن مستوى رقابة الشركات على مستوى جودة وأداء العمل وترفع مسن مسستوى اسستقلالية القرارات، وتزيد من فرص التوظيف، وتساعد في توسيع قاعدة التملك، وتنمى الاستثمارات وأسواق الأسهم واستخدام الموارد بكفاءة.

ولنجاح سياسة الخصخصة.. فإن الأمر يتطلب من القادة الإداريين نشر ثقافة القطاع الخاص- أولاً- بتلك المؤسسات، ثم تحديد دور المشاركة الأجنبية، وتوسيع الملكية،

- تدفق رءوس الأموال وانتقالها بسهولة، وسيطرة مؤسسات التمويل، حيث أصبح بالإمكان تحريك التقود مباشرة عبر الكمبيوتر الشخصي من بلد إلى بلد .. مما أدى إلى تراجع فكرة الرقابة على حركة رؤوس الأموال. وهكذا بعد أن أصبحت رؤوس الأموال في متناول جهاز الكمبيوتر، أصبح بالإمكان أن تتعامل أسسواق المعاملات المصرفية لتمويل التجارة العالمية في اليوم الواحد.. بأكثر مما كانت تتعامل به في شهور أو حتى في أعوام مضت. ومن الملاحظة - أيضاً- أن مؤسسات التمويل أصبحت تسيطر على كثير من القطاعات والنشاطات الاقتصادية، كما أنها سساهمت في استقلالية أسعار صرف العملات عن مؤشر الإنتاج والتجارة المحلية. ومن المؤشرات التي ساعدت على سهولة حركة رؤوس الأموال .. إتاحة مؤسسات التمويل العالمية فرص إقراض الأموال على الصعيد الدولي بشكل أكبر، وإتاحة فرص نقل وتحويك الأموال بدون رقابة، وزيادة سيطرة المؤسسات المالية الدولية علسي أكشر رؤوس الأموال العالمية، وارتباط أسواق المال العالمية ببعضها عبر محافظ الأسهم، وهمسيش دور المراكز المالية المحلية والوطنية والإقليمية أمام المصارف العملاقة في العالم.

- ظهور الاستثمارات والتحالفات والتكتلات الدولية، حيث أدى توسع الاتجاه نحــو الاستثمار العالمي إلى ظهور التكتلات الدولية وتعدد الفرص الاستثمارية للشموكات كبيرة الحجم والجديدة نتيجة لفتح الاستثمار الأجنبي في معظم دول العالم. إن ما يدعم التكتلات الدولية هو قيام اقتصاديات توية - مثل الأمريكتين - باستثمار مبالغ كبيرة جداً في اليابان ودول شرق آسيا، أو قيام الأوربيون واليابانيون والكنديون بالاستثمار في مشاريع ضخمة وشركات كبزى خارج دولهم. وقد أصبحت تلسك الاستثمارات تشكل نوعاً من التحالفات الاقتصادية التي تؤثر على جميع جوانب الحياة في الدول المضيفة، كما أدت هذه التحالفات إلى ظهور تكستلات اقتصادية ضخمة مثل الاتحاد الأوروبي EU، دول النافست (NAFTA) أمريكا، وكنسدا

والتسويق الفعّال للفكرة، ومراعاة عنصر التكلفة والتعويضات الاجتماعية، وإعادة التأهيـــل والتدريب لمن يتضرر من التخصيص.

ويجب على القادة الإداريين الإشراف على إصلاح أوضاع المؤسسات الستي تستم خصخصتها عن طريق إعادة النظر في القوانين والتشريعات واللوائح والأنظمة والتسداخلات والازدواجية بين الإدارات، كما يجب عليهم تبسيط الإجراءات، وإعادة الهيكلسة وإعسادة صياغة الأهداف والاستراتيجيات، وتقويم الموارد البشرية وتدريبها وإعادة تأهيل من يحساح إلى إعادة تأهيل منهم. كما يتوقع من القادة الإداريين العمل على تغيير النقافة التنظيمية للمؤسسة من ثقافة القطاع العام .. إلى ثقافة القطاع الخلس، والتوعية التامة لجميع العاملين عمله تجاه ذلك التغيير.

## ٣- النوفيع على الاتفاقيات الدولية

أصبحت جميع الدول تشعر بأهمية انتمائها فلذا العالم، كما تبين أنه لا يمكن لأي منسها أن تعيش بمعزل عنه، مما فرض عليها السعي إلى الانضمام إلى جميع الاتفاقيات والمعاهدات السي تتفق عليها دول العالم. ومن ضمن الاتفاقيات الأكثر تأثيراً على الأوضاع العالمية اليوم اتفاقية التجارة العالمية التي عرفت باسم الجات (GATT) والتي استمر التفاوض حولها أكثر مسن خسين عاماً نتج عنها تحديد أسس ومبادئ التجارة العالمية، وتم على أثرها تأسيس منظمة التجارة العالمية التاليق تشرف على تطبيق اتفاقيات التجارة العالمية المتعلقة بحرية التجارة وخفض الضرائب الجمركية وتعزيز المنافسة ومكافحة الإغراق وتوسيع قاعدة التجارة الدولية. وقد تم كذلك توقيع عدد كبير مسن الاتفاقيات الملحقة التي تتضمن حقوقاً والتزامات ثنائية ومتبادلة بين الحكومات المهتمة بالتجارة العالميسة، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تم توقيعها في إطار الأمم المتحدة، أو البنسك الدولي، أو صندوق النقد الدولي أو غير ذلك من المؤسسات الدولية المهتمة بشئون العمال أو حقوق الإنسان وغيره.

وتعد اتفاقيات التجارة العالمية من أهم الاتفاقيات المؤثرة في القرن الحسادي والعشرين والتي تم التوقيع عليها من كثير من الدول .. لأنها تدعو إلى خفض التعرفه الجمركية بحيست تصل إلى مستوى الا مستوى العالم، وتدعو إلى إلغاء القيود غسير الجمركية مثل الحصص وأسعار الصرف وأسعار الفائدة، والتي تقيد التدفق الحر للخدمات والبضائع، وتدعو إلى تقنين عمليات التحول نحو السوق الحر لتعزيز ودعم النمسو العسالمي، وفتح الأسواق المحلية أمام المنافسة العالمية في جميع المجالات.

ومن الأشياء المهمة التي يجب أن يفهمها القائد الإداري في العصر الحاضر .. هو كيسف تتم إدارة الاتفاقيات الدولية. ويجب إدراك أن إدارة الاتفاقيات تتم من خسلال عدد مسن المنظمات التي تخصصت في ذلك. فمنظمة التجارة العالمية تدير الجانب الاقتصادي، وهيئة الأمم المتحدة تدير الجانب السياسي والتشريعي، وصندوق النقد الدولي والبنسك الدولي للإنشاء والتعمير يديران الجانب المالي، والحلف الأطلسي يدير الجانب المعسكري.

#### ٤- ثورة تقنية المعلومات والاتصالات

يعد الكمبيوتر القوة المحركة لنورة القرن الحادي والعشرين (رورة المعلومات والاتصالات) حيث أصبح العالم من حولنا أشبه بالقرية الصغيرة في جبال عسير، والتي أصبح بالإمكان أن ترى من نوافذ المترل فيها جميع العالم من حولنا. كما أصبح بإمكانسا الحصول على شتى أنواع المعلومات أيا كان مصدرها أو موقعها في وقت قصير جداً، بل وخيالاً في بعض الأحيان. لقد زادت قدرة الكمبيوتر على جمع المعلومات ومعالجتها وتوزيعها بصورة غير مسبوقة، مما أدى إلى ثورة في مجال المعلومات والاتصالات.

وقد نتج عن تلك الثورة ظهور العديد من الوسائل التقنية الحديثة كالأقمار الصسناعية، والكابلات التلفزيونية والتلفونية، والفيديو، وأشرطة التسجيل الرقمية، وأقسراص الليسزر، والفاكس، والألياف البصرية، وطابعات الليزر، والتلفونات النقالة، وأجهزة النسداء الآلي ..

العامة كالبحار والكواكب الأخرى والقارة القطبية الجنوبية وبيئة الأرض وتحركات سكانها وقضية الفقر في العالم، وكبت الحريات أو انتهاكها، وقضية الجريمة المنظمة. إذاً، فالعولمة نظام عالمي ذو أبعاد تتجاوز دائرة الاقتصاد، وتشمل الممال والتسموق والتبادل التجماري والاتصالات، كما تشمل مجالات أخرى كالسياسة والفكر والأيديولوجيات التي تنصهر جميعها في الإستراتيجية الجديدة- العولمة.

وللعولمة عدد من الأبعاد المتعددة، ومنها ما يلي:

- البعد الاقتصادي المتمثل في فتح الأسواق لحرية التجارة وتنقل رؤوس الأموال.
  - البعد الإعلامي الذي ظهر في تقنية الاتصال حتى أصبح الكون قرية صغيرة.
    - البعد العلمي كتبادل المعارض العلمية والبحثية بين الدول المستخدمة.
- البعد الثقافي الظاهر في الدعوة إلى الحرية الفكرية والممارسات الثقافية، والتفرد بالخصوصية والشعور بالذات، والحوار بلغة الذات مع النفس والناس.
- بُعد الملكية الفكرية المتمثل في حماية الحقوق والملكيات الفكرية دولياً بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تنص على ذلك.
- أبعد الأخلاق والقيم الظاهر في نشر قيم وأخلاق القطب الواحد والدول القوية، وما تدعو إليه من تقييم جديد للأخلاق والديانات في مؤتمرات وحدة الأديسان، وغسير
- البعد السياسي الذي برز من خلال الدعوة إلى المبادئ الديمقراطية كما يراها الغرب الرأسمائي وحمايتها عبر العالم.

ومن الأمور المهمة للقائد الإداري التحويلي .. أن يكون على إطلاع بما يمكن أن نسميه معرفة أسباب تنامي ظاهرة العولمة. إن معرفة القائد بتلك الأسباب يساعد علسى مواجهتها والتعامل معها بشكل يخدم المنظمة. ومن تلك الأسباب ما يلي:

إلخ. حيث جعلت هذه التقنيات قوة المعلومة موازيــة للقــوة السياســية أو الاقتصــادية أو العسكرية، وبالتالي أصبحت أحد تحديات المستقبل لأنها تحتم على القائسـد الإداري التعامـــل معها والاستفادة منها.

وقد كان أبرز ما يميز الثورة التقنية هو اتساع الشبكة العنكبوتية (الإنترنـــت) وكشــرة مستخدميها. وتعتبر هذه الشبكة هي المركبة التي تمكن من الانتقال الحر في كل زمان ومكان، حيث تشكل طريقاً سريعاً لنقل المعلومات بين الوسائل التقنية المذكورة آنفاً.

ولعل من المهم للقائد الإداري في العصر الحاضر .. أن يتنبه لبعض سمات عصر الشــورة المعلوماتية، ومنها أن المعلومة أصبحت مصدر سلطة جديد، وأن أدوات عصر المعلوماتية هي الدماغ والأعصاب، وأن طريق التعامل فيها هو المبادلات الإلكترونية، وأن استخدام تقنيـــة المعلومات أصبح في غاية اليسر والسهولة، كما أها أصبحت مورد من موارد الدخل الناتج عن طريق الرسوم وحقوق الملكية والأرباح، وأحيراً فإن ما يساعد علمي انتشمار التقنيمة والمعلوماتية... هو انخفاض تكلفة الحصول على تقنياتها بالرغم من أنما قد أصبحت عنصـــراً جديداً من عناصر التجارة الدولية.

## 0 - تنامي ظاهرة العولمة ( Globalization

المعاصر ويتعامل معها. وتعتبر العولمة ظاهرة تتداخل فيها أمور كثيرة كالاقتصاد والسياسة والثقافة والاجتماع والسلوك، وغير ذلك. ويكون الانتماء فيها للعالم كلسه عسبر الحسدود السياسية الدولية، وتحدث فيها تحولات على مختلف الأصعدة، ثما يؤثر على حياة الناس في كوكب الأرض أينما كانوا، والقاعدة التي تقوم عليها ظاهرة العولمة همي إزالمة الحسواجز والحدود أمام حركة التجارة والثقافة لإتاحة حرية التنقل السلعي والفكــري دون قيـــد أو شرط. والعولمة تعنى - أيضاً - الإدارة الدولية لشئون العالم .. بما في ذلك قضايا الممتلكات

- زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة للتغلب على المنافسة العالمية.
  - تبنى المعايير العالمية للمنتجات والخدمات المختلفة.
- الاستثمار في البحث والتطوير والتحول نحو اقتصاد السوق الحر.
  - تقوية شبكات المشاركة والتبادل والتعاون الداخلي والخارجي.
- الاستثمار في الموارد البشرية من خلال التعليم والتدريب وإعادة التأهيل.

#### ٣- نيهم الشركات هتعددة الجنسيات

ليس هناك من القادة الإداريين من لا يتعامل مع الشركات الكبرى التي تنتشر فروعها عبر دول العالم المختلفة، والتي تعمل في مجالات عديدة. وللقادة الإداريين التعرف على هـــذه الشركات، فهي تعود ملكيتها إلى شركات أو أشخاص ينتمون إلى دولة أو عدة دول، وتأخذ هذه الشركات شكلاً من أشكال التحالفات التي تعبر القوميات والدول والقارات لتشكل قوة تؤثر على اقتصاديات العالم. وهذه الشركات تمتلكها في الغالب الدول ألثمان الكبرى (أمريكا، وانجلترا، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، وكندا، واليابان، وروسيا)، وهي تسيطر علسي نسبة كبيرة من اقتصاد العالم، وعلى معظم قنوات التسويق العالمية، كما ألها تمتلك ثلث إنتاج العالم الصناعي، وكذلك أكثر من ثلثي إنتاج التقنية ومبيعاتما واستخداماتما في العالم.

ومما يميز هذه الشركات ألها تستخدم طرق الإنتاج الكبيرة التي تسؤثر على الأسسعار، وتحفض تكاليف الإنتاج، وتنفق هذه الشركات بسخاء على البحوث والتطــوير وجهــود الاختراعات، ولديها اهتمام كبير بالتدريب وإيجاد طرق جديدة لإنجاز الأعمال، كما أنحا تمتلك قاعدة كبيرة لتوزيع منتجالها التي أصبحت نمطاً من أنماط العولمة عبر العالم، والأهم من ذلك كله ألها تستطيع أن تتحكم في اقتصاديات كثير من الدول مما يتبح لها مجالاً لتسلهل استثماراها في تلك الدول.

- انتهاء الحرب الباردة بزوال وتفكك الاتحاد السوفيتي.
- سيطرة المصالح الاقتصادية على العلاقات الدولية بدلاً من العسكرية.
  - إنشاء منظمة التجارة العالمية.
- قيام التكتلات الاقتصادية العملاقة والشركات الكبرى متعددة الجنسيات.
  - اكتساب الديمقراطية وحقوق الإنسان طابعاً عالمياً.
    - بدء الثورة المعلوماتية وتعاظم دور التكنولوجيا.
- الاتجاه المتزايد نحو الخصخصة والاهتمام بالقدرات التنافسية للاقتصاد الوطني.
  - عالمية الإعلام والانفتاح الإعلامي بسبب الأقمار الصناعية والفضائيات.
    - تصاعد الصراع الثقافي وظهور نظرية صراع الحضارات والثقافات.
- غو الصراع الدولي الاقتصادي والتجاري والمالي والتقني وتعميق الانقسام إلى شـــال
- غو الاتجاه لحو محاسبة الحكومات، وفضح الفساد، والالتزام بالمعايير العالمية في الأداء.
- سقوط وإسقاط المؤسسات المالية الكبرى، وظهور أزمات اقتصادية عالمية بسبب أزمة النقد والمال العالميتين، وتفاقم أزمة الديون العالمية.
- الاهتمام بأزمة تلوث البيئة والتصحر والفقر، وغير ذلك من الأزمات العالميـــة. وإذا أراد القائد التحويلي أن يتعامل مع ظاهرة العولمة بالشكل المناسب، فإنه يحتساج إلى التنبه لعدد من الإجراءات التي ستساعده على مواجهة تحديات هدده الظاهرة، والتعامل معها بالطريقة التي تساعد المنظمة في تحقيق أهدافها.. دون أن تقبع في حقر التخلف ومستنقعات الروتين. وهذه الإجراءات هي ما يلي:
- تبنَّى إستراتيجية تنموية تنافسية تُعنى ببناء رؤية طويلة المدى، والتكيف مع ظـاهرة العولمة والاستفادة من الفرص التي تتيحها.
  - الاعتماد على المزايا النسبية للتنظيم أو الدولة، والاستفادة من دور الخبرة والتعلم.

## ٧ – الضغط السكاني والتغيير في هياكل القوى العاملة

لابد أن يدرك القائد الإداري التحويلي حجم التضخم السكاني العالمي، والذي وصل إلى مستوى لم يسبق له مثيل. فقد أصبح اليوم عدد سكان العالم يفوق السبعة مليارات نسمة، وموف ينعكس ذلك على هياكل القوى العاملة التي تساهم في تفعيل اقتصاديات العالم، فضلاً عن أنما قوة استهلاكية في الوقت نفسه. إن الضغط السكاني المتولد عن الهجرات الداخلية بين المدن والهجر والقرى، أو الناتج عن الهجرات الخارجية من السدول الناميسة إلى الدول المتقدمة، أو من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية، أمر يؤدي إلى الضغط على الخسدمات التي تقدمها المؤسسات، بل وعلى الاقتصاد بوجه عام.

ومن المؤكد أن على القائد الإداري التحويلي أن يدرك العلاقة بسين زيادة الإنتساج، والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي العالمي، وكيف أدى ذلك إلى حركمة سكانية كبيرة بين الدول المختلفة، وكيف ساعد في تغيير الديمقراطية السكانية للعالم. ويجـب أيضاً - ملاحظة أن النمو السكاني يؤدي إلى زيادة الطلب على المؤسسات التعليميسة والتدريبية، وكذلك أدى إلى زيادة نسبة البطالة والحاجة الملحة إلى توفير عـــد أكــبر مــن الفرص الوظيفية. وكذلك فإن الزيادة السكانية أدت إلى ازدياد عدد العاملين الجدد الداخلين إلى سوق العمل العالمي، بالإضافة إلى أن سوق العمل أصبح يتسم بارتفاع المستوى التعليمي وزيادة التخصص، الأمر الذي تولد عنه قوة دفع للتغيير في القوى العاملـــة في الشـــركات والمؤسسات المختلفة، كما أدى إلى تغيير في هياكل القوى العاملة، وإلى ازدياد في نسبة البطالة، ورخص الأيدي العاملة، وبالتالي إتاحة فرص أكثر للمنظمات في الاختيار بين أكبر عدد مــن العمالة عند الحاجة إلى التعيين.

بعد نقاش المتغيرات والتحديات المستقبلية .. فإنه يتضح لدينا الحاجة إلى قيادات إداريـــة عالمية تحويلية تتولى تحويل منظمات اليوم من منظمات تقليدية إلى منظمات عالمية.. تستطيع

التعامل مع المستقبل بكل تحدياته. ويتبين حتمية معرفة القائد الإداري التحويلي بمذه المتغيرات وجوانبها المختلفة... ليستطيع تحويل منظمته وإحداث التغييرات المطلوبة. إن استجابته لمتطلبات التغيير أصبحت أمرأ أساسيا وظاهرة مستمرة انطلاقاً من الحاجسة إلى التخطيط الاستراتيجي، وإدارة التغيير لتنمية الموارد البشرية، ووضع سياسات مرنة ومتطورة.. لتعليم وتدريب المرءوسين في المنظمات العالمية.

# رابعاً : التحديات التي أبرزتما متغيرات القرن الـ٣١

لقد وضعت التحولات العالمية أمام القيادات الإدارية التحولية.. عدداً من التحديات التي سيكون عليها مواجهتها بقوة وذكاء. وقد حدد عبدالحميد (١٩٩٥م: ٢٤١-٢٢٥) تلك التحديات فيما يلي:

#### ١ – تحدي المنافسة:

إن هذا التحدي هو أهم التحديات التي أفرزها التغييرات العالمية، وبالتالي علسي كـل المنظمات أن قميع نفسها للسيطرة على أكبر مساحة في السوق .. من خلال تخفيض التكلفة إلى أقل حد ممكن. والمنافسة تحد اقتصادي قديم يواجه القيادات في السوق المحلى والعالمي على حد سواء، بل أن المنافسة العالمية أكثر قوة نتيجة لتعقد السوق الخارجي، وتحوله إلى ســوق مفتوح بفضل الاتفاقيات العالمية، كما أنه سوق تسيطر عليه التكتلات الاقتصادية. وتصببح قضية قدرات القيادات الإدارية العالمية التحويلية في التغلب على تحد المنافسة محصورة في قدراها على الاحتفاظ بموقعها في السوق وتنميته، وتأكيده في مواجهة كل التحديات والمتغيرات، وذلك عن طريق البحث والتطوير الذي يؤدي إلى التميمز والتفسوق باعتماره السبيل الوحيد للبقاء في وجه المنافسة.

#### ٣- تحدي العولمة:

الجودة- أيضاً- هدفاً لكل المنظمات، لكي تتجاوز بمنتجالها الحدود الجغرافية. ومن هنا بـــدأ القادة الإداريون التحويليون يسعون للحصول على شهادات الأيزو المختلفة.

#### ٥ – التحديات التكنولوجية:

تشكل التكنولوجية ومنتجاها الحديثة .. أحد أكبر التحديات الستى تواجمه القيادات الإدارية التحويلية في العصر الحاضر، وذلك لمعرفة مدى قدرة ثلك القيادات على استخدام وتبنى تلك الآلاف والتقنيات واستخدامها الاستخدام الأمثل، وتوظيفها لتطــوير الإنتــاج والمنتجات، وتخفيض التكلفة وزيادة الجودة.

إن القيادات الإدارية تدرك بأن التغيير والتطوير التكنولوجي .. هو أحد مفاتيح البقـــاء والاستمرارية، لأنما تحقق عدداً من الميزات الهائلة .. كتخفيض الوقست الــــلازم للإنتــــاج، وتخفيض التكلفة، وإحلال العمالة الماهرة محل الأقل مهارة، وتطوير المنتجات بابتكار أفكــــار حديثة لتطويرها، وتحقيق المرونة في التصميم والإنتاج. إن وجــود المنظومــة التكنولوجيــة المناسبة.. يساعد القيادات الإدارية التحويلية على إيجاد قدرة تنافسية لمنتجالها عسن طريسق خفض التكاليف، وتنويع المنتجات، والأخذ بأسلوب الجودة الشاملة، والوقسوف علسي متطلبات السوق المحلية والعالمية.

وتبقى تحديات التكنولوجيا من أهم التحديات التي تواجه القيادات الإدارية التحوليسة، لأنها تؤثر على أساليب وطرق الإدارة، وعلى معايير التقييم، وعلى دورة المنتجات، وعلسى الاستراتيجيات المتبعة في المنظمة، وإدارة الموارد البشرية، وعلى تكامل المشروع.

#### ٣- تحمي اتخاذ القرار في عالم متغير:

إن اتخاذ القرارات في القرن الحادي والعشوين .. يتميز بأنه يتم في عالم متغير غير مستقر، مُما يجعل التحدي أمام القيادات الإدارية متوقف على مدى قدرهم على العمل في ضوء رؤيــة مستقبلية واضحة، وآلية وإستراتيجية ملائمة، بحيث يمكن من خلالها التعامل مع التحمليات بشكل أفضل. إن التحدي أمام القيادات الإدارية في هذا الحال لا يتوقف فقط علسى اتخاذ لقد أدى ظهور التحولات الاقتصادية، والتقدم التكنولوجي السسريع.. في المواصلات والاتصالات.. إلى أن أصبح العالم أشبه ما يكون بقرية محدودة الأبعاد، كما أدى ذلك إلى تطوير إطار أعمال منظم عابر للقارات، بحيث يؤدي إلى توحيد وتنسافس أسسواق السلع والخدمات وأسواق المال والتكنولوجيا. وهكذا تحول العالم إلى كيان واحد صغير .. خاصــة من حيث الاتصالات والمعاملات المالية والتجاريــة والسياســية والاقتصــادية والعســكرية والثقافية. ولمواجهة هذا التحدي فإن على القيادات الإدارية أن تتجهز لاستيعاب ومواجهــة تحدي العولمة، وذلك من خلال إحداث التحول اللازم لتحقيق فرصة التعايش في مناخ شديد المنافسة، ومنفتح في نفس الوقت. إن القيادات العالمية في تعاملها مع العولمة .. تحاول الإسواع في أداء أعمالها في أقل وقت ممكن، وتسعى لتعظيم الفائدة من الإمكانيات المتاحة لها، وتخفيض التكاليف، واستثمار الأموال المعطلة.

# ٣ – تحدي القدرة على الاستخدام الأمثل للموارد:

عندما يكون الوضع تنافسياً وغير مستقر، فإن الحاجة تصبح ماسسة بشكل أكبر إلى استخدام الموارد المتاحة بشكل أمثل. وهذا أحد التحديات التي تواجه القيادات الإداريسة الحلول المثلى للمشكلات ومحاولة تطبيقها، وذلك بخلاف المنهج التقليدي الله يبحث في الحلول المناسبة. والاستخدام الأمثل للموارد يعنى - أيضاً - للقيادات الإدارية عدم تسرك أي فرصة تضيع، وعدم تبديد أي مورد، أو السماح بأي فاقد أو هدر، مع التأكيد على ضرورة معاملة الوقت كأحد الموارد الواجب المحافظة عليها.

## 2 – تحدي الجودة الشاملة:

لقد أصبحت الجودة في السلعة أو الخدمة .. هي مقياس التقدم والتميز والازدهار عنســـد الكثير من المنظمات، كما أصبحت الجودة سلاح المفاضلة على المستوى العالمي. خاصــة في المناقصات، وعقد الصفقات، وعند المفاوضة للانضمام إلى الاتفاقيات العالمية. وقد أصببحت

# عُامِساً: القَائد التحويلي وموقفه من التحديات المستقبلية

أدى تطوير القائد الإداري لذاته ولأدائه وتعامله مع المتغيرات العالمية المعاصرة .. إلى أن أطلق عليه البعض بالقائد التحويلي. ومن المؤكد أن التعرف على مفهوم القائد التحويلي بشكل أكثر تفصيلاً .. سيساعد على فهم الكيفية التي تطور بما مفهوم القيادة الإدارية .. من القرن العشرين إلى القرن الحادي والعشرين، وما أدى إليه ذلك التطور من تغيير في مواقسف القائد وتعاملاته ومسئولياته ومهاميه في التنظيم الإداري. إن المقصود بالقائسة الإداري التحويلي هو كما يقول الهواري(٩٩٩ه ١٩:٧٤) ذلك القائد الذي يوفع من مستوى العاملين لتحقيق الإنجاز والتنمية الذاتية، والذي يروج لعملية تنمية وتطوير المجموعات والمنظمات، ويستثير في الأتباع الهمم العالية، والوعي بالقضايا العالمية الرئيسة .. في الوقت الذي يعمل فيه على زيادة ثقتهم بأنفسهم.

بعد التعرف على المتغيرات العالمية والمحلية التي تواجمه القيادات في القسرن الحسادي والعشرين، نستطيع أن نلاحظ كيفية العمل بجهد مضاعف .. لتحويل المنظمات من الإدارة الجامدة إلى الإدارة المتغيرة التي تتأقلم مع متطلبات هذا القرن. وحيث أنه يكتنه تغيير المنظمات صعوبات كبيرة نظراً لأنها بطيئة الحركة- كالأفيال تماماً كما قال بيلاسكو (Belasco, 1990)، فإنه يجب أن ندرك بأن تغيير المنظمات يشبه إلى حد كبير تعليم الفيل الرقص، فالفيل بطيء الحركة ولا يستجيب ما لم يوى البار التي تدفعه إلى تعلم الرقص. وكذلك فإنه ليس من السهل على القادة إجراء التغيير في المنظمات .. لأن التغيير يصطدم بلوائح وإجراءات وقوانين وأنظمة تحد من قلىرة وسرعة المنظمة على الاستجابة .. حتى ترى ناقوس الخطر الذي يشبه النار عند الفيلة وبالتاني تسعى إلى التغيير.

القيادة الإدارية وهكذا فإنه من السهل جداً على القائد الإداري. قيادة منظمته في حالة الهدوء والركود، وفي حالة الاستقرار والثبات .. وعدم وجود متغيرات محلية أو عالمية تفـــرض وجـــود بيئـــة

متغيرة، أما عندما تصبح الأحوال متغيرة وغير مستقرة، والظروف منطورة، وتصبح المنظمـــة أمام تحديات ومتغيرات عالمية ومحلية كبيرة، فإن القائد يحتاج إلى تغيير موقفه وأسلوبه القيادي واستبداله بأسلوب تطوري أكثر مرونة وإقبالاً على التغيير .. حتى لا يفقد السيطرة علسى مجريات الأحداث في المنظمة، وحتى يستطيع تحقيق أهداف التنظيم الإداري. ويمكن تلحيص التغير في موقف القائد الإداري التحويلي في ظل متغيرات القرن الجديد .. كما بينها كــوتر (Kotter,1990) فيما يلي:

- يجب أن يقوم أسلوب القائد على إيجاد رؤية مستقبلية جديدة بعيدة المسدى .. مسع ضرورة أن تتحدد الرسالة والأهداف وتوضع لها الاستراتيجيات الستي تسماهم في
- الواحد بينهم، وتشجيعهم على فهم رؤية ورسالة المنظمة والاستجابة لاستراتيجيات تحقيقها والعمل نحو إنجاز أهدافها.
- يفترض أن يعمل القائد التحويلي على إشباع حاجات العاملين الإنسانية المتعلقــة بالتغيير، وتزويدهم بالقوة للتغلب على المعوقات الستى تحــول دون إشــباع تلـــك
- يتولى القائد التحويلي بناء علاقات طيبة مع العاملين .. لتحقيق تغييرات جوهريـــة في أداء المنظمة وتطوير قدرها على المنافسة.

- إدارة التكنولوجيا المستوردة.
- زيادة وتنمية مهارات التفاوض وحسم التراعات.
- ضمان عائد مناسب من العلاقات الاقتصادية مع التكتلات المختلفة.
  - إدارة التغيير وتحويل المنظمة إلى مستوى المنظمات العالمية.

# سادساً: عاجة القائد الإداري التمويلي إلى التغيير

إن على القائد الإداري التحويلي العمل على تحويل منظمته ونقلها إلى مصاف المنظمات العالمية المتطورة، وذلك انطلاقاً من أحد مهامه الوظيفية التي هي إحداث التغيير استجابة لمتطلبات القرن الحادي والعشرين، خاصة وأنه يدرك الحاجة إلى التغيير، فالقائسد التحسويلي (Devanna,1990 إن الحاجة عند القادة التحويليين إلى التغيير تبرز من خلال ما يلي:

- تصلب بعض القادة الحالمين، ويعني ذلك عدم اعتراف القائد الحالي بأن الواقع يحتاج إلى تغيير في ظل عدم وجود من يواجهه .. بالحقيقة التي يدرك مسن خلالهـــا ســـوء الأحوال التي تعيشها المنظمة، وهنا يأتي دور القائد التحويلي الذي يقدم المعلومـــات الحقيقية لمتخذي القرار لإدراك الحاجة إلى التغيير.
- تطویر رؤی فکریة خارجیة، ویتم ذلك من خلال تطویر شبكات فكریة خارجیـــة. لدى بعض الأشخاص لمواجهة الأفكار التقليدية التي عادة يجتمسع حولهما القادة التقليديون في العمل والإدارة، ولبناء جهاز إداري مؤثر.
- زيارة المنظمات المتحولة، حيث تأتى تلك الزيارة للمنظمات المشابحة الداخليــة أو الخارجية. كعامل مؤثر على القيادات .. لتبنى التوجه التحويلي. ومن أهم الزيارات التي تؤثر على توجه القيادات تلك الزيارات التي يقوم بما القادة التحويليون وغيرهم

- ··· القائد الإداري يفكر ويحفز ويشجع العالمين، ويتبنى تحقيق الأهداف بنشاط، وبشكل شخصى، وطريقة مبتكرة. ويعمل القائد ما يمكنه لتحسين وتغيير النظم والتنظيمسات القائمة.
- لابد أن يفرق القائد التحويلي بين أسلوب الإدارة، وأسلوب القيادة الذي يجــب أن يتبناه، بالإضافة إلى ما هو مكلف به من مهام إدارية .. ليحسن التعامل مع متطلبات
- على القائد التحويلي التعامل مع العاملين من منطلق الحاجسة إلى مساعدهم له وللمنظمة، وليس من منطلق التوجيه الذي تقوم عليه القيادة التقليدية. وهذا التحول في التفكير سيساعد في تحقيق رؤية المنظمة واستراتيجياتما، وبالتالي التركيز على لهيئة المرؤوسين بدلاً من تميئة التنظيم فقط.
- الجمع بين التغيير والإبداع وروح المخاطرة.

ويرى فريد النجار(٩٩٥) أن التغيرات والتحديات المستقبلية.. قد دعت إلى حدوث تحول في رؤية القادة الإداريين نحو العالمية، وذلك لزيادة قدرهم على التعامسل مسع تلك التوجهات الدولية الجديدة. وهكذا فإن القيادة المعاصرة اليوم.. في حاجة إلى التحسول نحسو العالمة للأسباب التالمة:

- زيادة القدرة على مواجهة المنافسة الدولية، وتحسين المركز النتافسي.
  - الاستفادة من الفرص التسويقية الدولية.
    - تجنب المخاطر والأزمات الدولية.
    - التوظيف الأمثل للموارد الوطنية.
  - الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وفرص التجارة العالمية.
    - إدارة الاستثمارات الأجنبية المياشرة.

- التعامل مع مقاومة التغيير بحكمة، ويتحقق هذا التعامل الحكيم بتلطف القائسد التحويلي في التعامل مع مصادر المقاومة وبشكل فردي، خاصة أن التغيير يهدد الكثير من الأفراد، وبالتالي فمن المتوقع مقاومته إذا لم يتم شرحه وتوضيحه له.

وقد حدد عبدالرهمن (٩٩٥م: ٢٠) بعض ممات القدرة على التغيير والتجديد والابتكار المطلوب توفرها في القائد الإداري التحويلي فيما يلي:

- المبادرة والأخد يزمام الأمور.
- التكيف مع التغيير السريع والحاد في عالم الإدارة.
  - التصرف الفعّال لتحويك المنظمات إلى الأمام.
    - التعامل على أساس تعظيم المنافع المشتركة.
- القدرة على بناء المنظمات وتقويتها من الداخل.
- التعرف على المشكلة الحقيقية واتخاذ القرار المناسب في الوقت المطلوب.
  - القدرة على توقّع ردود الفعل على القرارات الصادرة من القائد.
    - القدرة على المزج بين القيادة والإدارة بنسبة تتفق مع الموقف.
      - القدرة على إبعاد شبح الخوف عن بيئة المنظمة.

# سابعاً؛ حُمائِص وممام القائد التحويلي

يتميز القائد التحويلي (Transformational Leader) بعدد من الخصائص التي حددها باس (Bass, B.1990) وبينس (Bennis,1989) فيما يلي:

٩- هو شخص ذو رؤية ورسالة ومعايير عالية، وله جاذبية شخصية، ويجب أن ينتمسي إليه الناس كما يحب أن يقلدوه، ويثقوا فيه، ويحترموه. وقادراً على خلسق رؤيسة ورسالة للمنظمة وإيصال هذه الرؤية بطريقة تستثير وتدفع المرؤوسين لاعتناقها.

القيادة الإمارية

٧- القائد التحويلي ذو شخصية إلهامية، يشجع التابعين ويستثير فكرهم. وعلى درجة كبيرة من الاهتمام بالأشخاص على المستوى الفردي، ويسعى لأن يساعدهم على تحقيق احتياجاهم حسب تطورها، كما أنه يرقى بحاجهاهم إلى أعلى .. عندما يدعوهم إلى التفكير فيما يلي الحاجات الحالية، فهو يعمل على توسيع محفظة حاجات العاملين.

٣- يرى القائد التحويلي أن المبرر من وجوده .. هو نقل الناس نقله حضارية، قهسو يتمتع بثقة ذاتية عالية، ويتمتع بوعي خال من الصراعات الداخلية، ثما يجعله يتمتع بإحساس وإصرار ذائي عال.

٤- للقائد التحويلي حضور واضح، ونشاط بدني متفاعل، حيث يشارك الناس مشاكلهم، ويقدم لهم الحلول المناسبة، وهو واقعي وصريح مع الآخرين، ويسؤمن بقيمة الناس، وحساس لمشاعرهم، ويعمل على تقويتهم.

٥- يتميز القائد التحويلي بأنه مؤثر جداً في الناس.. عندما يحدثهم، مما يجعل الآخرين من لا يستطيعون الحديث .. يشعرون بأنه يعبر عما في أنفسهم. ويعطي اهتماماً كبيراً وعناية خاصة .. لذوي الاحتياجات الخاصة من التابعين على المستوى الفردي.

٣- يستثير هذا القائد أفكار التابعين وعقولهم، فهو يشجعهم على إعادة دراسة أهدافهم ووسائلهم، ويطلب منهم تحديد رؤى شخصية مستقبلية، وتحديد رسائل واستراتيجيات لتحقيق تلك الرؤى.

الذي يرى أن سيحقق للجميع نقلة حضارية.. تتحقق من خلالها الحاجات الصحيحة في النهاية.

- اختيار نموذج التغيير ومساراته، ويتمثل النموذج المناسب للتغسيير في المنظمـــة .. في تلك الأفكار التي سبق تجربتها وأثبتت فعاليتها تحت ظروف مشابمة، والستي تكسون ملائمة للظروف والواقع العملي الذي تعيشه المنظمة. كما أن المسارات المناسسبة تتحدد من خلال وضع الأولويات والخيارات بالشكل الذي يخدم التنظـــيم ويحقـــق أعلى فعالية ممكنة.
- تكوين الإستراتيجية الجديدة، لتحقيق الرؤية التي رسمها القائد التحويلي والرسالة المتوقعة، والفرص المتاحة، ونقاط القوة والضعف، ويكــون باســـتطاعتها مواجهـــة المنافسين والتفوق عليهم.
- تعبئة الالتوام من خلال ثقافــة المنظمــة، وذلــك أن تحقيــق الرؤيــة والرســالة والإستراتيجية.. لا يمكن أن يتم في ظل الأداء والثقافة التنظيمية السائدة مهما كانت مناسبة، لأن الوضع أصبح مختلفاً تماماً، وأصبح يتطلب التزامـــاً برؤيـــة ورســـالة وإستراتيجية جديدة. وهكذا فإن على القائد التحويلي أن يكون قادراً على بيسع أفكاره المتمثلة في الرؤية والرسالة والإستراتيجية الجديدة على العاملين معه، لـــيس هذا فقط.. وإنما عليه أن يخلق الحماس لديهم لتبني تلك الأفكار والتحمس لها، وهذا لن يأتي إلا إذا وجد القائد ثقافة جديدة، وعزماً أكيداً من العاملين على تبنيها.
- إدارة الفترة الانتقالية، فإذا لاحظنا بأن التغيير لا يحدث في يوم أو ليلة، فـــإن ذلـــك يعني أنه يمتد خلال فترة زمنية ليست بالقصيرة، وهذا يتطلب من القائد التحسويلي إدارة تلك الفترة بإيجابية ونجاح تامين، إن على القائد أن يدرك بأنه ليس من السهل

٧- إنه قادر- دائماً- على التعامل مع الغموض والمواقف المعقدة.

٨- يسعى القائد التحويلي للوصول بأتباعه إلى تحقيق إنتاجية عالية .. تفوق الأهـداف وتفوق ما هو متوقع منهم ومن المنظمة.

- ٩- القائد التحويلي عنصر تغيير، ومحب للمخاطر المحسوبة، لا يحب الاستقرار الذي لا يؤدي إلى التطور، كما أنه يتصرف على ضوء القيم والأخلاقيـــات الاجتماعيــــة، وينظر إلى التعلم على أنه لا ينتهي، لذا يجب أن يتعلم كل منا من أخطائه بقدر مــــا يتعلم من أخطاء الآخرين. ويضيف عماد الدين (٢٠٠٤: ٣١ – ٣٢) ما يلي:
- ١٠ امتلاك القدرة على المبادأة والإبداع والابتكار لإحداث التغسيير والتطوير في عناصر المنظمة وفعالياتما كافة، مثل: بنيتها، وأساليب قيادتما، وطرائستي عملها، وأغاط السلوك الإداري السائدة فيها.
- وتطبيقها ومتابعة تنفيذها من خلال الاستفادة القصوى من الموارد البشرية والماديسة والفنية المتاحة، بمدف الارتقاء بالأداء التنظيمي وصولاً إلى تحقيق الغايات المرجسوة

# وقد حدد الهواري (٩٩٩٩م: ٧١) مهام القائد التحويلي فيما يلي:

- إدراك الحاجة إلى التغيير، ويظهر ذلك من قدرة القائد على إقناع الآخرين بالحاجـــة إلى التغيير، واستثارة عقول العاملين لتجديد أهدافهم وتطوير احتياجاتهم، وبالتسالي قبول أفكار التغيير ودعمها.
- صياغة الروية والرسالة، فالقائد التحويلي يحلم بأن يرتقى بالعملاء والعاملين والمنظمة إلى مستوى الطموح الذي يراه في الأفق البعيد، ثما يجعله يطلب كتابه ذلك الطموح

- وضع معايير النجاح الحاكمة بشكل شمولي.
- وضع نظام معلومات شخصية ونظم معلومات تنظيمية.
- وضع نظام لتوصيل المعلومات في الوقت المناسب للشخص المناسب.
- تحديث عملية التحليل التنافسي للتأكد من معرفة أحداث وممارسات المنافسين.

#### ٣-إدارة التعقيد:

يعني ذلك قدرة القائد على التعامل مع كثرة المتغيرات دفعة واحدة. بغض النظــر عــن درجة التغير، ودرجة غموض أو اختلاف الأهداف والمصالح وتوسع المنطقة الجغرافية. ويمكن أن يتم ذلك إذا اتبع القائد الخطوات التالية:

- إدارة العلاقات عن طريق تمييز ما يجب أن تكون عليه العلاقات مع كل طرف.
  - استخدام الأحاسيس في حالة نقص المعلومات لاتخاذ القرار المناسب.
    - محاولة تحقيق التوازن بين أطراف المصالح مهما كان تباينها.

#### ٣- تكييف الهنظمة مع التوجه العالمي:

إن التوجه العالمي للمنظمات يخلق فجوة خطيرة في المنظمة .. تظهر في القناعات والقيم والسلوكيات المرتبطة بسلوك العاملين في المنظمة، وتشكل ثقافة المنظمة العالمية العنصر الهسام الذي يجعل العمليات المعقدة في المنظمة مربوطة ببعضها البعض. ولتحقيق التكيف مع التوجه العالمي. على القائد أن يقوم بما يلي:

- وضع رؤية مستقبلية ذات توجه عالمي بكل مستوياته.
  - تحديد رسالة المنظمة بحيث تعكس التوجه العالمي.
- تغيير نسق القيم والقناعات والسلوكيات لتتلاءم مع التوجه العالمي.

#### £-إدارة فرق العمل العالمية:

إذا أرادت القيادة التحويلية لمنظمات أن تعمل على مستوى عسالي، وأن تتعامسل مسع المنظمات من مثيلاتها على مستوى العالم، فإنما يجب أن تشكل فرق قادرة على تحقيق التواصل

التخلص من القديم والانتماء له، والارتباط بوهم عظمته، واستبدال ذلك كله برؤية ورسالة واستراتيجية جديدة، وكذلك تغيير ثقافة المنظمة واستبدالها بثقافة جديدة تماماً.

وحيث أن جهود القيادة التحويلية هذه تشمل الجانب التنظيمي والجانب الثقافي والانفعالي، فأنه يمكن تفصيل ذلك على النحو الآتي (الزهراني، ١٤٢٩ هـــ: ٤١):

الجهود الرامية إلى إعادة بناء وهيكلة التنظيم المؤسسي، وتتضمن إحداث التغييرات في البناء الرسمي للمنظمة، والتي تتضمن تأثيرًا غير مباشر على التحسين والتطوير في العمليات النظيمية.

٧- الجهود الرامية إلى إعادة بناء النسق الثقافي في المنظمة، وتتضمن إحداث التغييرات في الأنظمة المتصلة بالنماذج، والقيم، والدوافع، والمهارات، والعلاقات التنظيمية مما يسؤدي إلى تعزيز أساليب ووسائل جديدة للعمل الجماعي التعاوني الذي ينعكس أثرها مباشرة في إحداث فروق ملموس في العمليات التنظيمية، خاصة جهود إعادة بناء الثقافة التنظيمية باعتبارها تستند إلى العلاقات بشكل رئيس، حيث تتطلب تدخلاً مباشرًا لتعزيز الجانب الانفعالي سواء من القائد أو العاملين معه.

# ثامناً: عناص عملية القيادة التحويلية

حدد رينسميث Rhinesmith (٩٩٣م) بعض العناصر الهامة لعملية القيادة التحويلية فيما يلي:

#### ١- إدارة التنافس:

تتمثل إدارة التنافس في القرن الحادي والعشرين .. في إدارة العمليات المتعلقة بأنشطة المنظمة، حيث تقوم بتجميع المعلومات على مستوى عالمي وتنمية القدرة على استخدام تلك المعلومات .. لزيادة الميزة التنافسية وتحقيق ربحية أكبر. وتشمل عملية إدارة التنافس ما يلي:

تاسعاً: متطلبات وممارات بناء القيادات التحويلية وتحدياتما

الإداري.. حتى يستطيع القيام بما هو متوقع منه. ولهذا فإنه يجب إعداد القيسادات الإداريسة التحويلية ذات الكفاءة العالمية والمستوعبة لمواجهة المتغيرات العالمية والتحسديات المستقبلية للقرن الحادي والعشرين .. إعداداً جيداً متكاملاً مستجيباً لمتطلبات التطور العالى. ويبدأ هذا الإعداد بالتأكد من توفر بعض المتطلبات في القائد الإداري( Oakley and KRUG, 1991:191-214) ومنها ما يلي:

- الوعى الذائي والقدرة على إدارة الدات.
- الرؤية المستقبلية المتمركزة حول مستقبل المنظمة.
- التعامل مع الآخرين من خلال فهم ديناميكيات الجماعة.
- استيعاب متطلبات العولمة والتأقلم معها بشكل لا يؤثر على المبادئ والقيم.
  - توفر مهارات التسهيلات، وتطوير أساليب الاتصال بما يخدم المنظمة.
- تدريب وتطوير وتحفيز العاملين للمساهمة في تحقيق النمو والتقدم للمنظمة.
  - تطوير القدرة على التعلم عند المنظمة، والتطوير الذاتي عند الموظفين.

كما يجب أن يكون لدى هذه القيادات قدرات ومهارات عالية في إطسار عولمة القيادات الإدارية. ومن تلك المهارات والقدرات ما ذكره كوزس وبوسسنر Kouzes and posner (٣٤٠-٣١٧) حيث أكدا على ضرورة توفر القدرات على استيعاب التحولات الاقتصادية والتحديات المستقبلية، والقدرة على المبادأة ولابتكار والإبداع، والقدرة علسى مواجهة المواقف المتغيرة وإحداث التغيير والتطوير الإداري، والقدرة على اتخـــاذ القـــرارات الموضوعية في بيئة متغيرة، والقدرة على التنفيذ بكفاءة وفاعلية وجودة عالية، والقدرة علسى

العالمي المطلوب، بحيث تمثل كافة التخصصات والمستويات الإدارية والخلفيات الحضارية.. ناهيك عن توفر المهارات اللغوية اللازمة، وذلك لإنجاح تعامل المنظمة مع المنظمات العالميسة التي تتفاعل معها.

#### ٥-إدارة المفاجآت وعدم التأكد؛

لقد تبين أن أحد سمات القرن الحادي والعشرين .. تتمثل في الـــتغير المـــــتمر وكشــرة المفاجآت، واتخاذ القرارات في بعض الحالات دون التأكد من النتائج التي يمكـــن أن تســــفر عنها. ولذلك فإن على القيادات التحويلية تطوير قناعاتما الفكريــة واســتعداداتما العقليــة والسلوكية لمواجهة المفاجآت والتغييرات المستمرة، وأن تنمي قدراتما ومهارتما للتعامل مسع كله يتطلب من القادة قدرة فائقة على إدارة عملية التغيير بصفة مستمرة، وذلك اسستجابة للمنافسة العالمية الحادة.

### ٦- إدارة التعليم والتدريب المستمر:

تحتاج القيادات التحويلية إلى إيجاد نظام تعليمي وتدريبي مستمر في المنظمة، وذلـــك لمـــا تكون عليه الأحوال من عدم استقرار، ولكثرة المفاجآت والتغيرات التي تواجه المنظمـــات. ومما لا شك فيه أن ذلك التغيير يؤدي إلى تكوين بيئة متغيرة .. تتطلب قدرة ومهارة عائيسة للتعامل معها، ويستدعي ذلك ضرورة وجود نظام قادر على التمدريب والتعلميم الفسردي والمؤسسي المستمرين. وحتى يتأكد القائد التحويلي من وجود نظــــام للتعلــــيم والتـــــدريب الشخصي والتنظيمي. لابد له من وقفة مع الذات، ومع أحوال المنظمـــة لتقيـــيم الوضــــع، وللتأكد من صلاحية ذلك النظام، أو العمل على تطوير نظام تعليمي تدريبي للأفراد.. ليتفق مع التوجهات العالمية.

- الرضا المبالغ فيه عن الوضع الحالى للمنظمة، وحدوث نوع من التراخي أثناء العمل، فالقيادة الراضية عن ذاهًا وإنجازاهًا لا تبذل الجهود المناسبة، ولا تحشد الطاقات الضرورية، ولا تعد البرامج الملائمة لاحداث التحويل المطلوب في المنظمة.

- غياب التحالف القوي بين القيادات التي تملك السلطة والقوة من خللال مسواقعهم وخبراهم وعلاقاهم، وبين الناس الذي ينفذون توجيهات القادة لتحويل أقواهم ومقترحاتهم إلى أفعال وممارسات.
- الافتقار إلى رؤية أو ضعف القدرة على توصيلها، فبدون وجود الرؤية الواضحة الشاملة المتكاملة حول ماهية التحول ومبرراته ونواتجه المتوقعة وكيفية تحقيق ذلك، وتبقى جهود القيادة مقتصرة على وجود قائمة من المشروعات المتفرقة غير المنسجمة، والتي تتطلب وقتاً وجهداً ومالاً، وقد تسير في اتجاهات متعارضة. كما أن نجاح القيسادة التحويليسة يتطلب أناساً راغبين في التغيير والتطوير، ولكنهم لن يفعلوا ذلك إذا لم يفهمسوا سسبب التغيير ومغزاه، ودورهم في إنجاحه، وأثره على مصلحة المنظمة وأهدافها، ومصالحهم وأهدافهم الخاصة.
- وجود مجموعة من العقبات الإدارية، فالقيادة الناجحة تتطلب عمـــلاً تكامليـــاً تنفــــذه مجموعة كبيرة من العاملين بتوجيهات القيادة. وقد تفشل جهود القيادة التحويلية في التغيير بسبب العقبات التي يتم وضعها في طريقهم من هؤلاء الناس. وهنساك عقبتان ويستان في هذا المجال، هما: البيروقراطية السائدة في المنظمة ونظامها القسائم، ووجسود مراكز قوى داخل المنظمة أو خارجها ذات نفوذ كبير تتعارض مصالحها وغاياتها الخاصة مع هدف القيادة التحويلية.
- عدم تحقيق نجاحات ونواتج ملموسة على المدى القصير أو بشكل سريع، فقد تفقد القيادة الجهود المبذولة لتبنى استراتيجيات العمل أو إعادة هيكلته قوة الدفع إذا لم تكن

اللازمة للمنظمة والالتزام كا.

ليست القيادة التحويلية بالمهمة السهلة، حيث ألها عملية معقدة ومتشابكة في عناصرها، ومتداخلة في مكوناتمًا، فهي تتطلب الإبداع والابتكار في ممارساتمًا، ويعتمد نجاحها بالدرجـــة الأولى على العنصر الإنسان الذي يتمثل في جانبين، هما: هماس القادة من جهة، والتسزام المتأثرين بعملية التغيير الذي تقوده هذه القيادة من جهسة أخرى. إن عملية التحول في المنظمات، سواء تضمنت إعادة هندسة نظم العمل، أو إعادة هيكلة المنظمة، أو برنامجاً طموحاً ومستمراً لإدارة الجودة الشاملة، هي عملية معقدة ونشطة ومركبة، وقسد أنواجسه بمعرقات عدة، كما قد لا تحقق النجاح المنشود منها، بالرغم من الجهود الجادة التي يبلها القادة التحويليين في هذا المجال (القواسمه والبدارين، ٢٠١١: ٥٨٤).

- إن السبب الرئيس في فشل العديد من جهود القيادات التحويلية في المنظمات المختلفة هو الإفراط في ممارسة الإدارة وغياب الدور القيادي الفعال. فمعظم المديرون يتقنــون دور المدير بصورة جيدة، ولكنهم لا يمارسون دور القائد التحويلي بشكل فعال. إنمـــم يقومون بعمليات التخطيط ووضع الموازنات والتنظيم وإدارة شئون الأفسواد والرقابسة وحل المشكلات اليومية، أي ممارسة جميع المهمات التي تدخل في صلب العملية الإدارية التي تحقق الأهداف على المدى القصير، ولكنهم عندما يتعلق الأمر بقيادة برامج التطوير وتحويل المنظمة قد لا تسعفهم هذه المهارات الإدارية في تحقيق النجاح المسأمول. وقسد عرض عماد الدين (٢٠٠٤: ٣٥ – ٣٦) مجموعة من التحديات التي تواجسه بعض القيادات نتيجة لأخطاء يقعون فيها فتؤدي إلى فشل جهودها في تحقيق النتائج المستهدفة. وهي على النحو التالي:

- سوء فهم العاملين للآثار المرتقبة، أو إحساسهم بأنه قد تم استغلالهم أو ألهم مجبرين على ذلك.
- الخوف من مخالفة معايير أو مستويات معينة من السلوك أو الأداء تفرضها قيم المجموعة، والخوف من مطالبتهم بتطوير علاقات عمل وأنماط سلوكية جديدة.
- تعود العاملين على تصريف شؤونهم بطريقة معينة، والأداء ضمن مستوى معين من الإنجاز، والخوف من ارتفاع مستوى الأداء الذي تتطلبه عملية التحول هذه.

# عاشراً: الفرق بين القيامة التحويلية والقيامات الأخرى

القيادة التحويلية تجسد نظاماً غير خطى مفتوح، أساسة علاقة التحفيز والإلهام، والاحتسرام المتبادل بين القائد والتابعين، إذ يسمح من خلاله القائسة لإحسدات التغسيرات وإدخسال الابتكارات وتطبيق الإبداعات. وبناء على ذلك فأنه يتضح الفارق بين القيادة التحويلية وغيرها من القيادات فبينما تركز القيادة التحويلية على الأهداف وإداث انتقسال جسلري مخطط، أي إحداث تحولاً في أهداف المنظمة مما يقود لتحول في أداء وعمليات المنظمة حستى تواكب ذلك التحول في تلك الأهداف، تركز القيادة الاخرى على العمليات، إي احمداث تغييراً وتطويراً في العمليات التنظيمية مما يؤدي لزيادة قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها بكفاءة و فعالية.

ويمكن القول أنه وإن كانت القيادات التحويلية وغيرها تمدف الى تحسين وضع المنظمة وتطوير أدائها، إلا أن الاختلاف يكمن في كيف يمكن الوصول إلى ذلك. فالقيادة التحويليــــة تفترض أن حدوث تحولاً في المنظمة يأتي من خلال تحويل الأهداف أي اعادة تعريفها وبحـث مدى ملائمتها في ظل أوضاع وظروف متغيرة باستمرار. وقد ميز عبـــاس (٢٠٠٤، ٣٠-

هنالك مجموعة من الأهداف التي يتم إنجازها على المدى القصير، والتي يُشاد بما ويستند القصير قد يفقد الناس إيماهم بضرورة تدخل القيادة التحويلية لتغيير المنظمة وينضمون إلى صفوف الفئة المقاومة للتغيير.

- الفرح بالنصر الأولي الكبير وسرعة الإعلان عنه، فبعد العمل الجاد والجهد المضنى لتنفيذ أحد برامج التغيير في المنظمة، ونتيجة للإعلان المبكر والسريع عن النصو والنجاح مسع أول تحسن ملحوظ في الأداء، قد يغري ذلك العاملين ويدفعهم للتراخي وضعف التركيز وتراجع الالتزام بالخطة، مما يؤدي بالمنظمة الى أن تعود لسابق عهدها وممارساتها القديمة.
- عدم قدرة القيادات التحويلية في إحداث تغيير في جذور ثقافة المنظمسة، فسإذا لم تقسم القيادات التحويلية بتأصيل التغيير وترسيخه في جذور الثقافة التنظيمية ليصسبح جسزء منها، فأن الجهود القيادات التحويلية لإحداث التغيير والتطوير لن تحقق النجاح المنشود.
- مقاومة الآخرين لجهود القيادات التحويلية للتغيير، ومعارضتهم لــه، وإعاقــة الجهــود المبذولة لإحداثة لأسباباً عدة، من أبرزها:
  - الارتياح للمألوف والخوف من المجهول.
  - الميل للمحافظة على أنماط السلوك والعادات والتقاليد المألوفة.
- عدم القدرة على إدراك نواحي الضعف والقصور في الوضع الحالي، أو عدم القدرة على إدراك جوانب القوة في الوضع الجديد المؤمل حدوثه نتيجة لعملية التغيير.
- خوف العاملين من الخسارة المادية أو المعنوية، والخشية من فقدان السلطة أو المصالح المكتسبة المرتبطة بالوضع الحالي القائم.

#### (v alla)

#### التقنية وضعته في قائمة أثرياء العالم (\*)

في عالمنا أشخاص برزوا في قوائم المال والأعمال على مستوى العالم، كلنا نعرف أسماءهم لكننا نجهل تفاصيل حياقم .. كيف بدؤوا .. كيف وصلوا إلى قائمة أثرياء العالم .. كيف أصبحوا مشاهير في عسالم المال والأعمال.

في هذه الحالة، سوف نتعرف على شخصية مهمة جداً. في عالم تقنية المعلومات. هذه الشخصية مهمة جداً، في عالم تقنية المعلومات. هذه الشخصية الفذة لم يكن لها دور كبير في عالم الإنترنت والتقنيسات إلا عحض المصادفة، فهي مجرد فكرة ظهرت في خاطره أثناء دراسته في إحدى جامعات الولايسات المتحسدة الأمريكية. تلك الشخصية هي لرجل أعمال أمريكي لم يتجاوز سنة الثلاثة عقود (هو وشريكه) وهو أحد مؤسسي مرحك المحث الشهير عالمياً "غوغل".

فيما ياتي، نستعرض جزءاً من حياته، وكيف تمكن هو وزميله الروسي الأصل من ابتكار وإنشاء الموقع الذي يشار له بالبنان عند تفقد ضالة أحدنا المعلوماتية على الشبكة العنكبوتية وما تحويه من الحضم الهائل من المعلومات القيمة.

اسمه "لورينس إدوارد بيج"، واختصاراً يدعى "لاري" ولسد "لاري" في مدينة "لانسسنج" بولايسة "ميتشفان" بالولايات المتحدة الأمريكية في السادس والعشرين من شهر "مارس" لعام ١٩٧٣م في مدينة "لانسنج" بولاية "ميتشفان" الأمريكية، ويعمل حالياً رئيساً للمنتجات في شركة "غوغل" العملاقة. لقسد كان لنبوغ "لاري" في هذا المجال أساس قوي حيث إن أباه الراحل المدكتور "كارل فيكتور بسيج" كسان بروفيسوراً في علوم الحاسب الآني والذكاء الاصطناعي بجامعة ولاية "ميتشفان" ومن أوائل مسن درسسوا علوم الحاسب، وأيضاً والدته "غلوريا" كانت تحاضر في الجامعة نفسها في علوم البرمجة وكانت أيضاً تعمل مستشارة في القواعد المعلوماتية كما تحمل درجة الماجستير في التخصص نفسه، ومما كان له الدور الكبير في ترعرع ذلك الفق "لاري" العلمي هو أن المول الذي كان يسكنه مليء بالحاسبات الآلية الشخصسية في ترعرع ذلك الفق "لاري" العلمي هو أن المول الذي كان يسكنه مليء بالحاسبات الآلية الشخصسية

٣١) بين القائد التحويلي وغير التحويلي (التقليدي) في صور مجموعة من الأبعاد السلوكية ،
 كما يوضح الجدول الآتى:

| القائد عن التحويلي         | القائد التجويين                       | الأبغاد السلوكك:      |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| يرغب بإيقاء الوضع كما هو   | يكافح لتغيير الوضع الراهن             | علاقته وتفاعله مع     |
| دون تغيير                  |                                       | الوضع الراهن          |
| تتبثق من الوضع القائم دون  | رؤية ثابتة متطلعة إلى التغيير المأمول | الأهداف المستقبلية    |
| تغييرك ·                   |                                       |                       |
| التوجه باتجاه الأخرين      | توجه مشترك مع من هم في أفضل وضعية     | القابلية على المحاكاة |
| ومحاولة تقليدهم دون تفكير  | ورؤية مثالية لتحقيق التميز على الأقل  | والمماثلة للآخرين     |
| عدم رغبة في الاندماج مع    | تكريس الجهود وإثارة الحماس ورغبة في   | الثقة بالآخرين        |
| الأخرين والاقنتاع بهم      | العمل المخاطر                         |                       |
| خبرة في استخدام المتوفر له | خبرة استخدام الوسائل غير الاعتيادية   | الثخيرة               |
| من وساتل ومن أساليب عمل    | وتجاوز المألوف والتقليدي في أساليب    |                       |
| لتحقيق الأهداف             | العمل                                 |                       |
| معايير سلوكية نقايدية      | معايير سلوكية غير تقليدية             | السلوك                |
| ضعف الوضوح في وضع          | وضوح عالي للمستقبل وتحديد دقيق        | وضوح الألفاظ          |
| الأهداف وعدم وضوح          | للوسائل القيادية التأثيرية            |                       |
| استخدام الوسائل القيادية   |                                       |                       |
| فرة الموقع والقوة الشخصية  | قوة شخصية معتمدة على الخبرة وإعجاب    | أساس القوة            |
| المعتمدة على الخبرة والوضع | التابعين بالسمات المهمة والبطولية     | ومصدرها               |
| الاجتماعي                  |                                       |                       |
| البحث عن الإجماع في الأراء | تحويل اتجاهات التابعين إلى دعم وتنفيذ | العلاقة بين القائد    |
| والاعتماد على الأوامر      | التغييرات الجذرية                     | والتابعين             |
| والتوجيهات المباشرة .      |                                       |                       |

<sup>-</sup> المصدر: العزاوي واخرون (٢٠٠٦).

<sup>(°)</sup> صلاح سليمان بن حيدرة، تجارة الرياض، العدد ٣٣٠، جمادي الأوثي ٢٨٤١هـ، يونيه ٢٠٠٧م، ص٨٤٠.

محرك البحث في الجامعة فقط، وقد اكتسب شهرة كبيرة هناك، وبعدها التقل إلى الشميكة العنكبوتيمة ليستخدمه كل شخص على وجه الأرض. ومن المثير للسخرية أن "لاري" لم ينته بعد من الحصول علسي درجة الدكتوراه! ويرجع ذلك إلى النجاح الكبير الذي حققه هو وزميله في الشركة العملاقة الآن. نعرض في العدد القادم من المجلة سيرة شويكه "سيرجي بوين"، وعن الكيفية التي تعمل بما شركة "غوغل"، وكيف تجنى أرباحها، ومزيداً من التفاصيل.

يليون دولار، محرزاً بذلك الرقم الثالث عشر من بين أغنياء أمريكا والرقم السادس والعشوين من بسبين أغنى أغنياء العالم تماماً خلف شريكه "سيرجي برين". وفي عام ٧ ، ، ٧م، حددت مجلة "البي سي" العالميسة PC World، قائمة الخمسين شخصاً الأكثر أهمية في الشبكة العنكبوتية، وقد علا المركز الأول هسو وزميله "سيرجي" والرئيس التنفيذي لشركتهما "إيرك سكيميدت" الذي عسين في عسام ٢٠٠١ لإدارة الشركة. كما أطلق عليه المتدى الاقتصادي العالمي بأنه "قائد العالمي".

من أقوال "لاري" المفيدة والتي شكلت فلسفته خلال مرحلة بناء نجاحه المتمثـــل في نجــــاح شــــركة و"لا يفترض أن تكون شركتك بمفردك لتطوير ما تصبو إليه"، و"إذا كنت تملك منتجاً يســـتخدم فعــــلاً بكثرة، فلربما يكون ذلك المنتج فكرة جيدة"، و"اخترنا هذه المهنة، لأننا نتعامل مع معلومات كثيرة جداً، إضافة إلى أننا نستمتع بما"...

القديمة، وكذلك بالمجالات والنشرات العلمية التي الهمك "لاري" في قراءها وتعلمها. ومن المثير للعجب أن اخاه الذي يكبره سناً كان ممن برع ايضاً في التقنية وأصبح رجل اعمال ناجحاً في الإنترنت، وقد أسسس المجموعات الإلكترولية للتراسل المعروفة والتي فيما بعد بيعت تشركة "ياهو" المعروفة بنصف بليون دولارا

ويرجع البعض سبب نجاح "لاري" في التقنية وعلومها لأسباب جينية، كما ذكرنا، حيث إنه تعامل مع الحاسب منذ صغره، فوالده الدكتور"كارل" كان مولعاً أيضاً بالحاسبات الآلية، وقد أعطى لابنسه "لاري" حاسباً شخصياً عندما كان في سن السادسة من عمره! وقد أخبر "لاري" عن نفسه أنه عشــق الحاســب بالفعل وأنه كان أول تلميذ في مدرسته الابتدائية يقوم بتسليم واجبه المعرلي مطبوعاً بالحاسب الآلي.

كانت حياة "لاري" العلمية مليئة بالإثارة والمتعسة، حيث درس المرحلة الابتدائية في مدينة "مونتسوري"، وكان منذ صغره مبهوراً بالمخترعين، وكان دائماً ما يتساءل عن كيف لم يسلاق هسؤلاء المخترعين حظهم من التقدير اللازم رغم ما أحدثوه من ثورة في تغيير الحياة اليومية للبشر، كما كان الفتي مهروساً أيضاً بقراءة السير الذاتية لهؤلاء العلماء خصوصاً سيرة المخترع الشهير "نيقولاتيسلا"، وهو أحد الأسماء البارزة في عالم الكهرباء والهندسة.

التحق "لاري" بعد تلك الفترة بجامعة "ميتشغان" بمدينة، "آن أربور" حصل خلالهـــا علـــى درجـــة البكالوريوس في الهندسة بمزيد تركيز على هندسة الحاسوب ثم حصل على درجة الماجستير مسن جامعسة "ستانفورد". ويذكر أنه اكتسب أثناء دراسته الجامعية خبرة كبيرة في كيفية التعامل مع الآخرين وفنسون القيادة من خلال الأنشطة الطلابية ودورات تدريبية متخصصة، وبعد تخرجه في الجامعة، توجه لإكمال دراسته العليا في تخصص علوم الحاسب بجامعة بستانفورد في "بالو ألتو" بولاية "كاليفورنيا". وأثناء عملـــه بمشروع بحثى لنيل درجة الدكتوراه، التقي زميله، وفيما بعد شريكه، "سيرجي برين" واشـــترك معـــه في مشروعهما الذي كان عبارة عن "تحليل محرك البحث ذي الارتباطات التشعبية على نطاق واسع"، أو بشكل أكثر سهولة، "تحليل محرك البحث". حيث تعاون كل من "لاري" و"سيرجى" على ابتكار خوارزمية بحث معقدة، أطلق عليها "Page Rank"، وهي خوارزمية تحلل الصفحات والروابط وعلاقمة كل صفحة بالصفحات الأخرى من أجل تحديد ترتيب الموقع الفردي. كذلك تقدوم الخوارزميسة بتحليل الكلمات في الصفحة نفسها.

ولتيجة لهذا المشروع لنيل درجة الدكتوراه في هندسة الحاسب، بدأت فكرة إنشاء موقع الإلترنست الشهير "غوغل" تتبلور. وفي عام ١٩٩٨م، أسسا شركتهما في الجامعة نفسها ابتداءً حيث كان يستخدم





قناة المكتبة على التيليجرام

# الفصل السادس القائد الإداري وفريق العمل

#### القيادة التحويلية وإدارة منظمات القرن العادي والعشرين

#### 111

#### (시체노)

#### التفكير الإبداعي (\*)

نحن بحاجة إلى وجود الإبداع على كافة المستويات، وكل فرد في ضركة، أو مدرسة، أو غير ذلك قادر على أن يكسون مبدعًا بكل سهولة، وقد رأيت أن أكثر المعلومات والمعارف تؤيدها القصص وترسخها المواقف.

لذا حاولت أن أجمع عدداً من المواقف الإبداعية التي رأيت ألها تغري البحث لعلها تفتح آفاقاً جديدة للتفكير لدى القسارى الكريم.

لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم مدرسة إبداعية لوحدة، لقد جمع بين توليد الأفكار الإبداعية وتحفيزها وتشجيعها وتطويرها.

لقد فأجاً قريشاً بأمور أذهلتهم، وإبداعات لم يكونوا يعرفولها فتعجبوا منها كل العجب... ولست بصدد استعراض كل ما ورد في سرته العطرة من أعمال كان صداها وواقعها قوياً ومفيداً إلى يومنا هذا، وليس حسديثي في مجسالات التشريع والعبادات ولكن في مجال الدنيا وفنون التعامل والتجارة والقيادة العسكرية... فكل ذلك وغيره كسان غايسة في الإيسداع والنميز.

قمن مواقفه عليه الصلاة والمسلام قبل البعثة أنه كان يتاجر بمال خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وكسان التجسار يأخذون بضاعة من مكة ويذهبون لبيعها في المناطق الأخرى كالشام والبمن، ثم يعودون إلى مكة بمكسب جيد، ولكنه عليه الصلاة والمسلام ذهب إلى الشام فباع بضاعته وكسب فيها، ثم اشترى بذلك المال بضاعة من الشام وقدم إلى مكة فجاعها، وبالتاني يكون قد كسب مرتين... فعجب قريش من هذه الفكرة العظيمة التي لم يقطنوا لها!!.

كما أنه عند الهجرة إلى المدينة خرج من جنوب مكة بالرغم من أن المدينة في الشمال الأنه يعرف أن الكفار مسيلحقون به ليؤذوه، وفعلاً الطلت عليهم الحيلة فقد خرجوا من الشمال ليبحثوا عنه فلم يجدره.

كما كان عليه الصلاة والسلام يشجع الأفكار الإبداعية ويحفزها كفكرة الخندق التي أشار بما سلمان الفارسي رضسي الله عنه، وكانت سبباً لهزيمة الكفار في غزوة الأحزاب.

وكان يموه في غزواته، فحينما يرغب في غزو جهة ما يسال ويستفسر عن جهة أخرى للتمويه ولكي لا يتوقع الأعـــداء قدومه فيستعدوا، ولما عزم على فتح مكة عمل حصاراً إعلامياً عليها بحيث لا يعلم أحد بقدومه إليها ... حقناً للدماء.

<sup>(\*)</sup> عبدالعزيز الختين، مجلة آفاق الإدارة ( مجلة قصلية تصدر عن الجمعية السعودية للإدارة )، العسدد العاشسر - صسفر ٣٧ ١٤هـ / قبراير ٢٠٠٦ ، ص٤٤

# الفصل السادس القائد الإدارى وفريق العمل

#### أهداف الفصل:

يحقق هذا الفصل الأهداف التالية:

١- التعريف بمفهوم فريق العمل وأنواعه والحاجة إليه.

٧- شرح دور القائد الإداري في إدارة فريق العمل.

٣- بيان مراحل تطور فريق العمل.

٤- استعراض المهارات التي يحتاج إليها القائد الإداري لإدارة فريق العمل.

٥- توضيح أهم الخصائص التي يجب أن يحرص عليها القائد لخلق فريق عمل فعّال.

#### أولاً: مقدمة

أدرك الإنسان على وجه العموم، والقائد الإداري على وجه الخصوص .. أهمية تفاعسل الموارد البشرية لتحقيق أهداف التنظيمات المحتلفة .. مهما كان نوعها ومهما كانست تركيبها. وقد أدى ذلك التصور إلى اعتبار أن الإدارة هي أداء العمل عن طريق الآخرين. ومنذ بداية ظهور نظريات المدرسة السلوكية في الإدارة، والاهتمام بالعنصر الإنساني يتزايد شيئاً فشيئاً، وذلك سعباً من المنظمة لاستغلال طاقاته إلى أقصى حد ممكن. وقد تطلب ذلسك التوجه إحداث بعض التغيير في أسلوب العمل من التوجيه المباشر والعمسل الفردي .. إلى التوجيه الذاني والعمل الجماعي.

الواقع هو ما جعل القرن الحادي والعشرين يتميز بأنه قرن استخدام المنظمات للتقنية بشكل مكثف، واهتمامها بالعنصر الإنساني من خلال الإثراء الوظيفي، وتأكيد العمل الجمساعي القائم على مبدأ فرق العمل. وقد تأكدت هذه التوجهات بعد أن تأكد نجاح ذلك النهج من تجارب اليابان ودول النمور الآسيوية التي تبنت منهج الجماعية والأسرية في الحياة العمليسة على حد سواء، وكذلك بعد أن أصبح ذلك المنهج من نقاط القوة التي تتمتع بما المنظمات في تلك المبلدان.

والطلاقاً ثما تقدم .. فإن الحديث عن القائد الإداري وفريسق العمسل (Team work) أصبح ضرورة ملحة، وذلك لما دل عليه الواقع من نجاح هذا النموذج في العمسل، وقدرتسه على تحقيق الأهداف بشكل أفضل وأسرع ثما كان عليه الأمر عند تنفيذ العمسل بالشكل الانفرادي. وبما أن وجود ونجاح فريق العمل يتوقف على وجود القائد المؤيد لهدا التوجسه والداعم له، والذي يقوم بدورة في الفريق على الوجه الصحيح، فإننا سوف نخصص هذا الفصل لاستعراض مفهوم فريق العمل والفوائد من تبنيه في العمل، والدور المساط بالقائسة الإداري في الفريق، ومراحل تطور الفريق ومتطلبات نجاحه، والمهارات اللازمة لذلك.

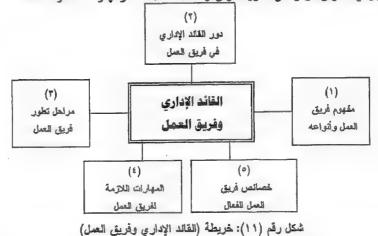

ثانياً: مِعْمُوم فريق الْعُمِلُ وأنواعه

أصبح التطور التنظيمي في كثير من منظمات العصر الحاضر.. يتخذ شكل التنظيم الأفقى الذي يقوم على أساس التنظيم الشبكي وتنظيم فرق العمل (Team work)، وكذلك على مبدأ الشراكة الدائمة في كافة أنشطة وأهداف المنظمة. وهكذا فإن العمل في منظمات اليسوم يتوقف على التفاعل الذي يتم بين الأفراد في المنظمة، بما فيهم القائد الإداري المسذي يتسولى تنسيق وإدارة ذلك التفاعل. ويمكن اعتبار التفاعل الذي يستم بين الأفسراد في التنظيم الإداري.. نتيجة طبيعية لديناميكيات الجماعة وتعاملاقم مع بعضهم البعض، ومسع الهدف اللاداري.. الإلمسام الذي يعملون من أجل تحقيقه. وتأسيساً على ذلك فإنه يجب على القائسد الإداري.. الإلمسام بتلك الديناميكيات التي تتمثل في كافة العمليات والتفاعلات التي تتم بين أعضاء أي مجموعة في المنظمة. نتيجة لضرورة عملهم مع بعضهم البعض لإنجاز مهمة محددة أو حسل مشسكلة لتحقيق أغراض نفسيه أو اجتماعية. ومهما كانت تسعى إليه جماعات العمل تلك. فإنه يجب أن يكون للقائد الإداري دور دائم فيها، باعتباره الشخص المسئول عن توجيهها نحو خدمسة المنظمة وتحقيق أهدافها.

ويرى قاسم ضرار (١٨ ٤ ١هـــ: ١٤) بأن الغرض من تبني التنظيم القائم على أسساس فرق العمل. هو تسخير الإمكانات العقلية والمهارات السلوكية في حل المشكلات الستي تواجه الموظفين، مع تمكين الأفراد من المشاركة وتقاسم المعارف مع بعضهم الآخر، وتبادل التجارب والخبرات فيما بينهم، ليكونوا أكثر استجابة لتحديات البيئة التنافسية، مع تركيسز جهودهم على جماعية صنع القرار.

ويتمثل دور القائد في جماعات العمل .. في تحويل تلك الجماعات إلى فرق عمل يكــون هدفها التعاون والتفاعل الإيجابي لتحقيق أهداف التنظيم. وبالتالي فإنه يمكن النظر إلى فريـــق "التحاف الجديدة والفرص المتاحة للتطوير، ومهمته هي التحسين والتجديد والتنمية. ويتوقف التحاف المناف المناف الفريق بالدرجة الأولى على وجود القدرات الابتكاريه والستفكير الخلاق لدى الأعضاء، وعلى رغبتهم في التطوير والتطلع للأحسن، هذا بالإضافة إلى الاعتقاد الراسخ بأن هناك دائماً فرص للتحسن والتقدم، وان هناك نزعة تنافسية وشعور دائم بالحمساس لدى الأعضاء.

هذا وقد أضاف قاسم ضرار (١٨ ١ ٩هـــ: ٢٥) نوعين هما: الفريق الرسمي والفريسق غـــير الرسمي.

١١ - الفويس المسعوب: يظهر هذا الفريق في الهيكل التنظيمي للمنظمة، وهو يكلسف بمهام أساسية في التنظيم تتحقق من وراثها أهداف المنظمة، وذلك مثل فريق تأكيد الحودة. وقسد يكون من أمثلة هذه الفرق – أيضاً – الفرق الوظيفية التي تنشأ في المنظمة للقيام بوظيفة تنظيمية محددة.

0-الفريق غير الوسميه: هو فريق ينشأ داخل التنظيم غير الرسمي. نتيجة لوجود حاجسة لذلك الفريق، كفريق المطالبة بتجسن أوضاع العمال، أو فريق مواجهة آثار التغيير السلبية على التنظيم غير الرسمي.

# ثَالْثاً: مور القائد الإماري في فريق العمل

يتوقف نجاح فريق العمل على ما يبذله القائد الإداري من جهود للقيام بدوره على الوجه المطلوب. وقد بين شرمرهورن Schermerhorn (١٨٨٠) أن هناك دور لقائد فريق العمل (Team work Leader) يتعلق بمهمة الفريق من حيث المبادأة وتشجيعها، وتوضيح وبيان المهمة لأعضاء الفريق، ومشاركتهم في المعلومات عن المهمة وطلب آرائهم، وتلخسيص ما يتوصل إليه الفريق حول المهمة. كما أشار أن هناك دور آخر للقائد يتعلق بالمحافظة علسى

العمل على أنه مجموعة من الأفراد.. يتم تشكيلها لتحقيق هدف معين من خلال مجهودات مشتركة، يبذل الجميع فيها تعاوناً كبيراً، ويسود بينهم الشعور والالتزام بالمسئولية المشتركة (علي عبدالوهاب، • • • ٢م: ٣٦). وبمعني آخر يمكن وصف الفريق على ألهم مجموعة من الأفراد الذين يجمع بينهم هدف مشترك .. يشعر كل مهم بضرورة التعاون مع الآخرين لتحقيقه، انطلاقاً من حقيقة ألهم يكملون بعضهم، وأنه يوجد بينهم علاقات تبادلية وتكاملية، وألهم يعملون في ظل قيم ومبادئ متفق عيها بينهم سلفاً.

ومن المفهوم السابق يتضح لنا أن القائد هو الشخص الذي تتوقف عليه فعالية الفريق إلى حد كبير، إذا يجب أن يدرك أن عليه مواجهة التحدي المتمثل في تمكين افراد الفريس مسن العمل الجماعي المنسجم كوحدة متجانسة، وتحريكهم نحو اتجاه أو رؤية محددة. ويؤكد هدا المبدأ حقيقة أن العالم قد اتجه نحو ما يسمى بثورة التحالفات التي .. تعدت التعاون بسين الجماعات داخل المنظمات أو مع المنظمات المماثلة .. إلى الشركات الكبرى، وكدلك إلى الدول على مختلف مستوياتما التنموية والاقتصادية (محمد عبدالجواد، ٢٥٠٠٠).

تختلف أنواع فرق العمل في المنظمات باختلاف الهدف من إنشائها. وهكذا فإن أنــواع فرق العمل التي يحتاج القائد معرفتها للتعامل معها والاستفادة منها هي- كما قسمها علـــي عبدالوهاب (٠٠٠ ٢م: ٢٩-٣٦)- ما يلى:

1- فويبة الإنجاز؛ ويتكون هذا الفريق لتحقيق هدف معين من خلال خطة واضحة، وأدوار معروفة للأعضاء ومعايير أداء محددة. ويتوقف نجاح هذا الفريق على التزام الأعضاء ورغبتهم في العمل، والإحاطة التامة بالأدوار المتوقعة منهم.

\*ا- فريبة حل المشكلات: ويتكون هذا المفريق لحل مشكلة محددة، بحيث يضع كل عضو خبرته لحلها، وتتكامل المجهودات للبحث عن الحل المناسب لهذه المشكلة. ويتوقف نجاح هذا الفريق على رغبة العضو في المشاركة في الحل، ودرجة الثقة والأمانة المتبادلة بين الأعضاء، وقناعتهم بإمكانية الوصول إلى حل للمشكلة من خلال التفاعل الجماعي.

٤- إعطاء توجيهات واضحة لإنجاز المهمة، والتدخل لمنع الفريق من الخروج عن المسار الصحيح، وكذلك المحافظة على الحياد التام، وتأصيل التقييم الله الله للأداء .. لأنسه يدفع عمل الفريق نحو النجاح.

- احترام الآخرين وقبولهم على ما هم عليه، إذا أنه لا يتوقع نجاح الفريق ما لم يكسن هناك احترام متبادل وقبول للآخرين دون شروط مسبقة، فليس من الضروري أن يكون هناك اتفاق تام بين القائد وأعضاء الفريق للعمل مع بعضهم البعض، ولكسن يكفي أن يكون لديهم استعداد لقبول الآخرين والعمل معهم دون الحكم عليهم، أو تقييم معتقداقم أو ملوكهم.
- ٣- الاهتمام الحقيقي من قبل القائد بأعضاء الفريق والاستماع إليهم بعنايسة، وذلسك تحقيقاً للرابطة الوجدانية بين أعضاء الفريسق، خاصة أن الاستماع والاهتمام المقرونان بالحبة يخلقان تعاوناً بين الأعضاء، وتوافقاً بين آرائهم، مما يعطي فرصة لهذا السلوك أن يشيع بين كافة أعضاء الفريق.
- ٧- الانفتاح القائم على المصارحة والاعتراف والتغذية العكسية الموجهة لتنمية الثقـة المتبادلة بين الأشخاص، وذلك لأن الانفتاح والثقة تساعدان في الكشف عن حقيقة المشاعر والمعتقدات والقيم والتطلعات. وبالتالي تقلل من التوتر والقلق الذي ينشـاً عن محاولة إخفاء المشاعر والأفكار والدوافع الخفية.

ويجب على القائد الإداري تجنب بعض الممارسات نحو فريـــق العمـــل، والـــــق حـــددها موكسون Moxon (٦٩٣هم:٦٧) فيما يلي:

- ١- فرض السيطرة على الفويق ومحاولة توجيهه نحو الوجهة التي يرغبها القائد.
- ٧- الدخول في صراع أو مزايدات أو منافسات أو تحدي مع أحد أعضاء الفريق.
  - ٣- البحث عن سلبيات وأخطاء الآخرين والتركيز عليها.

استمرارية الفريق وهمايته من المؤثرات، والعمل على تحقيق التوافق والانسجام بين أعضائه وتقليل التوتر، وتشجيعهم على العمل مع بعضهم البعض ومتابعة تطسور الفريسق بشكل مستمر.

ويمكن تحديد وتوضيح دور قائد فريق العمل من خلال قيامه بما يلي:

- ا- تسهيل عملية وضع الفريق لأهدافه، وإيضاح الحدود المناسبة للأهداف المشتركة، وتفسيرها عن طريق إجابة أسئلة الأعضاء ومشاركتهم في وضع تلك الأهسداف.. دون الافتراض بأن المرؤوسين يعرفون ما يجب عليهم القيام به، وتجهيز الترتيبات والبيانات التي يحتاجها الفريق.
- ٧- تشجيع أفراد الفريق جميعاً وخاصة غير النشطين للمشاركة في جميع أعمال الفريق في ظل المحافظة على احترام الذات وتنمية الثقة، وتقدير وجهات النظر المختلفة والاستماع لها، والتأكد من عدم إظهار أي سلوك يدل على إهمال ما يدور في النقاش، والاعتراف بكافة الآراء المطروحة، وإبداء التفهم لكافة الأفكار والبناء عليها إن أمكن بشكل إبداعي لأن في ذلك كله احتواء لأعضاء الفريق وإشعار لهم بأهميتهم.
- ٣- استخدام أساليب العمل الجماعي والمواجهة البناءة، وذلك في الستفكير وحل المشكلات وترتيب الأولويات، والبحث عن الاهتمامات والحلول المشتركة، خاصة أن الحلول الجماعية أكبر في قيمتها ودرجة صحتها من الحلول الفردية. كما يقوم القائد بالمواجهة البناءة عند التعامل مع بعض الأعضاء من ذوي الرغبات الجامحة دون تحيز، وخاصة الذين يطمحون إلى المسطرة على مجريات الأمور وتسميرها حسب رغبتهم.

والحيرة في تقرير المصير. وعلى أساس ذلك الشعور يقوم السلوك علم الجمدل والمساءلة والتنافس والصراع، والدفاع عن وجهات النظر الشخصية باستخدام كافة وسائل المدفاع الممكنة حتى لو يبلغ الأمر إلى إظهار العصبية.

والمرحلة الثالثة هي وضع المعايير Norming والتي يبدأ الأعضاء فيها بقبول الانضمام إلى الفريق لتحقيق الهدف المشترك براحة نفسية يدعمها الالتزام والعزم على المشاركة بكل الطاقة الممكنة. ولهذا فإن سلوك أعضاء الفريق يتميز بتوجه نحو تسوية الخلافات والصراحة، وبناء العلاقات الشخصية المتميزة.

والمرحلة الرابعة هي مرحلة الأداء Performing والتي يبدأ الفريق فيها محارسة عملسه فعليًا، حيث يبدأ منطلقاً من شعور عال بالرضا والثقة بالنفس والآخرين. ويتميز السلوك فيه بأنه يكون تعاوين يتحمل فيه الأفراد المخاطر، ويتوقعون حدوث بعض المشاكل ويقسدمون المساهمات اللازمة لحلها.. بالشكل الذي يجعلهم مقبولين عند الأعضاء الآخرين.

وهناك رأي آخر حول تطور فريق العمل، فنظراً لوجود قناعة كبيرة لسدى كيثير مسن المهتمين .. بأن فريق العمل لا يتطور من تلقاء نفسه، وإنما يتطلب تدخلاً هندسياً مدروساً من قبل القائد بشكل يسهم في دفع عجلة تطور الفريق ويسمح بنموه بشكل فقال (Dubrin,1998:131-177). ويمكن استعراض المراحل المقترحة التي يلزم تطبيقها بالتسابع لتطوير فريق العمل على النحو التالى:

#### ١- مرحلة التشكيل Formation

حتى يكون الفريق أكثر نجاحاً .. فإن العضوية فيه يجب أن تأتي عسن طريستى السدعوة للانضمام إلى الفريق وليس التعيين، وإن كان التعيين هو الغالب. وفي الواقع يشعر أعضاء الفريق عند بداية التشكيل بنوع من القلق والتوتر الناتج عن إحساسهم بأهم ليسوا علسى طبيعتهم ولا على سجيتهم، وكذلك ببعض التخوف مما قد يعتقده الآخرون عنهم. ولسذلك

٤- تقديم الافتراضات الشخصية للقائد حول الموضوع، أو السماح بالدخول في أي نوع من الجدل أللاهائي بين أعضاء الفريق، أو مع أي أحد منهم.

٥- استغلال المركز القيادي لتوجيه مسار مناقشات الفريق أو التأثر عليه، أو السسماح لأي مصدر خارجي بمقاطعة سير تلك المناقشات، أو التنازل بطريقة توحي بتميسز القائد عن الأعضاء الآخرين.

المطالبة المستمرة بتقدير وضع القائد أو التعاطف والمشساركة الوجدانية له، أو
 الانسحاب وعدم المشاركة بفعالية في أعمال الفريق.

# رابعاً : مراحل تطور فريق العمل

ما من شيء في الحياة إلا وبمر بعدد من المراحل التطورية التلقائية التي يتقدم من خلالها غو النمو والكمال. وهناك من يرى بأن فريق العمل لا يختلف عن غسيره، إلا أن هناك اختلاف بين أصحاب هذا الرأي في تصنيف المراحل التي يمر بحا الفريق أثناء تطوره، فهناك من يرى بأنه يمر بثلاث مراحل، وهناك من يرى أنه يمر بأكثر أو أقل من ذلك.

ومن أكثر التصنيفات شيوعاً عند أصحاب هذا المذهب.. ذلك التصنيف السدي أورده موكسون (١٩٩٣م: ٦) حيث يرى أن الفريق بمر بأربع مراحل أثناء تطوره هي مرحلية التكوين Forming حيث يغلب على الأعضاء الشعور بالحماس والتفاؤل والحسوف مسن الفشل، والتطلع الممزوج بالقلق إلى المستقبل. ويكون السلوك السائد في هذه المرحلة عنسد الأعضاء .. قائم على العلاقات الرسمية والبحث عن تحديد دقيق للمهام واكتشاف العلاقات بين الأشياء والناس، والتذمر من العمل مع الفريق، والدخول في مناقشات بعضها لا يخلو من المجاملة. والمرحلة الثانية هي مرحلة العصف Storming حيث يغلب على الأعضاء الشعور بالاختلاف في وجهات النظر، والرفض والمقاومة لبعض الآراء نتيجة للاضطراب في الستفكير

يجب على القائد أن يتخذ بعض الخطوات الوقائية لمساعدة أعضاء الفريق على مواجهة ما يعانونه من عدم الشعور بالارتياح. ومن الخطوات التي يمكن أن يتبعها القائد ما يلي:

- أ- تزويد الأعضاء بالمعلومات اللازمة عن تشكيل الفريق ومهمته وطبيعته، وأن يعطيهم حرية الانضمام- إذا أمكن - إلى الفريق أو عدمه.
- ب- التخطيط والتهيئة لأفراد الفريق للقاء في أقرب فرصة ممكنة .. للتفاعسل والتعسرف على خلفية كل منهم وتاريخه وقيمه ومعتقداته ومعارفه ومهاراته وتطلعاته واهتماماته. دون أي حواجز أو تحفظات.

وفي هذه المرحلة يجب على القائد التأكيد على الأعضاء بأن عليهم عدم تجـــاوز مرحلـــة التشكيل حتى يفهم بعضهم البعض، وذلك لما يوفره هذا التفاهم من وقت عند البدء الفعلي بالعمل في إنجاز المهمة، كما أن عليه أن يعمل التدابير اللازمة لتحقيق ذلك الهدف.

#### ٣- مرحلة المشاطرة في الغايات والأهداف Goals and Objectives Sharing

في هذه المرحلة يجب على القائد مساعدة أعضاء الفريق حتى يصلوا إلى إدراك موحسه للهدف المشترك الذي يربطهم ببعضهم البعض، كما ينبغى التأكيد عليهم بأن تكون أهدافهم الشخصية الممكن تحقيقها من خلال الهدف المشترك واضحة لهم جميعاً. ولتتحقق أهداف هذه المرحلة فإن على القائد تزويد الأعضاء بتقرير كتابي عن الهدف الذي يسعى الفريق لتحقيقــــه من وجهة نظره الخاصة، ويطلب منهم الاجتماع لتحليله والتفكير فيه ومعرفــة أهميتــه، ثم وتحديد أولوياتهم.

## ٣ – مرحلة تصميم غطوات العمل وتحديم معاييبر الأداء والسلوك

Designing Work Processes & Establishing Norms and Standards إن على القائد أن يوجه أعضاء فريقه لرسم وتحديد الخطوات المتسلسسلة الستي يجــب إتباعها، والعمليات المطلوب القيام بها لتحقيق هدف الفريق، وعلى الفريق أن يناقش الكيفية

التي سيتم 4 أداء العمل، وكيف ستتحقق أهداف الأعضاء الشخصية المرتبطة بذلك. ويتوقع من قائد الفريق- أيضاً- أن يوجه الفريق لوضع معايير لأعماله في المراحل المختلفة مـن أداء العمل، وكذلك وضع معايير لسلوك الأعضاء داخل الفريق، وأن يبين الإجراءات الواجسب على الفريق اتخاذها عند تقصير أحد أعضائه في القيام بمهمته على الوجه المطلوب، وكذلك توضيح ما يجب عمله عند انحراف العضو أو الفريق أو العمل عن الرجهة الصحيحة، مسع ضرورة أن يتم ذلك على ضوء اتفاق في الرأي بين الأعضاء بالإجماع.

القيادة الأدارية

# 2- مرحلة توزيع الممام وتحديد الأدوار Distributing Task & Clarifying Roles

يوضح القائد في هذه المرحلة لأعضاء الفريق أن عليهم القيام بتوزيع المهام على أسساس قدرات وخبرات الأشخاص، مع شيء من المرونة للتفاوض فيما بينـــهم، وذلـــك حـــــب العمليات والمعايير المتفق عليها سلفاً. وبما أنه يمكن اشتراك أكثر من شخص في القيام بمهمـــة معينة، فإنه يجب توزيع المهام وتحديد الأدوار بالاشتراك بين الجميع حستى يكسون معسروف للجميع نوعية المهمة المكلف بما كل فرد والدور الذي يقوم به، وذلك لكي يتحقـــق الفهـــم المتكامل والإدراك المشترك لمهام وأدوار الأعضاء

# ۵- مرحلة أداء الفريق وصيانته Performing & Maintaining The Team

إذا تحت الخطوات السابقة بالطريقة الصحيحة، فإن ذلك كفيل بأن يساعد القائـــد في قيادته فريق العمل لتحقيق هدفه بكل نجاح. وبما أن التنفيذ يتم بشكل جماعي مشترك، فإنــــه لابد من أن يكون هناك تفاعلاً مشتركاً بين الأعضاء .. قد تكون نتيجته سلبية أو إيجابيسة. فإذا كانت إيجابية فإن ذلك يجب أن يؤخذ كعامل حفز ودفع للأعضاء، أما إذا كانت سلبية، فإن الأمر يتطلب تدخل القائد لاتخاذ الخطوة التصحيحية اللازمة، وهذا ما يسمى بصميانة الفريق ومعالجة الخلافات. وتأتي الصيانة عن طريق تبادل أعضاء الفريق للرأي فيما بيسهم درجة التقدم نحو الهدف المشترك. وقد يحتاج الأعضاء إلى التنسيق بينهم لأداء بعض الأعمال

- تشجيع المشاركة.
- إيضاح وتلخيص التعليقات.
- ملاحظة أعمال الفريق ومعرفة مشاكله.
  - التأكد من الوضوح التام للهدف.
- تطبيق الأسلوب العلمي لاتخاذ القرارات وحل المشكلات.
  - إدارة الخلاف بفعالية.

#### ٢- الاستنهام الإيجابي

إن أول من يكون في حاجة إلى الاستماع الإيجابي هو قائد الفريق، ولذا فسإن عليسه أن يكون أول من يطبق تلك المهارات. وتتمثل مهارات الاستماع الإيجابي في أن تكون استجابة المستمع محايدة، بحيث يُشعر محدثه بأهمية ما يقوله ويشجعه على الاستمرار في الحديث، كما أن المستمع يردد ما يسمعه ليتأكد من فهمه لما قيل، ولإظهار الفهم والاستماع ولتشسجيع المتحدث على مناقشة الجوانب التي لم يناقشها بعد، كما أن المستمع يطرح الأسئلة للحصول على مزيد من المعلومات ويتأكد من فهمه مرة أخرى، ويقوم - أيضاً- بتلخيص ما يسمعه لبلورة المناقشة وللانطلاق إلى مناقشة الموضوع التالي. وأخيراً يكون من مهارات الاستماع الإيجابي التأمل بشكل يبدي فيه المستمع تفهمه لمشاعر المتحدث.

# وتتطلب مهارة الاستماع الإيجابي ما يلي:

- عدم المقاطعة، أو المجادلة، أو النقـــد، أو إصـــدار الأحكـــام المــــبقة والقفـــز إلى الاستنتاجات.
- الامتناع عن الكلام أثناء تحدث الشخص الآخر، ومساعدته للشــعور بالحريـــة في الحديث.

المتكاملة، أو لحل بعض المشاكل أو الخلافات التي تواجه الفريق، أو لتحسين قـــدراتهم علـــي التعليم والتدريب اللازم لأداء بعض المهام. ومن ثم يتم تقييم أداء الفريق من وقـــت لآخـــر تقييماً ذاتياً.

# T-مرحلة الاحتفال Celebration

يرى البعض بأن مرحلة الاحتفال تعتبر مضيعة للوقت والمال، إلا أن ذلك غير صـــحيح، فالقائد الذي يهتم بتحليل ومراجعة نجاحات فريقه، ويهتم بمعرفة الكيفية التي تم بما الوصول إلى ذلك النجاح، يكون أقدر من غيره على تلك النجاحات. كذلك فإن اعتـــراف الفريـــق بمجهودات الأعضاء المجتهدين ومكافأتهم، ومنح الفرصة لجميع الأعضاء للابتهاج بنجـــاحهم أمر كفيل بأن يزرع الروح المعنوية العالية عند أعضاء الفريق، ويساعد على تحقيـــق النمـــو والتطور للفريق، وكذلك على تقوية الروابط والمساندة بين أعضائه.

# خامساً: الممارات اللازمة لفريق العمل

يصبح القائد في حاجة إلى بعض المهارات الهامة والرئيسية للتعامل مسع فريسق العمسل بنجاح. ولا مندوحة إذا قلنا بأن تلك المهارات ليست مطلوبة على مستوى القائد فحسب، وإنما هي- أيضاً- مطلوبة لجميع أعضاء الفريق، ويجب على القائد التأكد من تمتع الجميع بها (Loeb and Kindel, 1999:253-287)، وتلك المهارات هي ما يلي:

# ١- الانتمال الفعَّال

من المهارات التي لابد أن يحرص القائد على توفرها لفريق العمل- حتى يكــون أكشــر فعَّالية - هي قدرة أعضاء الفريق على الاتصال ببعضهم البعض لتحقيق الهدف المشترك بينهم، وللمحافظة على استمرارية الديناميكيات والتفاعلات داخل الفريق. ولتحقيق اتصال فعال في الفريق.. يجب أن يتوفر عدد من المهارات في أعضائه، ومن تلك المهارات ما يلي:

- أما في حالة تلقي التغذية الراجعة فإته يجب التنبه إلى الإرشادات التالية:
- الإسراع إلى طلب من الآخوين لإبداء آرائهم وردود أفعالهم حول السلوك المعني.
  - الاستماع إلى ما يقوله الآخرون بعناية، والاستفسار منهم وسؤالهم.
- طلب إيضاحات ومعلومات تفصيلية وملموسة عن السلوك الذي يتحدث عنه دون
   إبداء التحدي لما يقال أو الشك فيه.
  - عدم المسارعة إلى الرفض والدفاع والتنصل والتنكر لما يقال.
  - البعد عن المجادلة أو محاولة تبرير ذلك السلوك والغضب ممن أبدى رأيه إلينا.
- محاولة تحقيق أكثر فائدة ممكنة مما أبدى لنا من تعليقات، والبدء بتصحيح الخطا، وشكر من قدم رأيه وتعليقاته، خاصة وأنه قد خاطر بعلاقته بمن قدم له الرأي.
- إذا كانت التعليمات إيجابية، فيجب التأكد أولاً من فهمها قبل إبداء التواضع، أو الإسراع بالاعتزاز والتباهي بها.

#### ة-إدارة الفلاف بين أعضاء الفريق

تعتبر مهارة إدارة الخلافات من أهم ما يحتاج إليه الفريق، ليس فقط بالنسبة للقائد فحسب، وإنما لجميع أعضاء الفريق. ولذلك فإن هناك بعض الإرشادات التي يجب التنبه لهسا ومراعاتما عند التعامل مع الخلاف، ومن أهمها ما يلي:

- يجب على القائد عدم تجاهل أو إهمال أي خلاف في الفريق، وأن يتذكر أن الحديث عن المشاعر أفضل من تجاهلها.
  - لابد من التأكد من وجود خلاف حقيقي، وأن الأمر ليس مجرد مزاج سيء.
- من الضرورة التحدث مباشرة إلى الشخص الآخر، وتحديد موضوع الخلاف الحقيقي
   وليس مجرد الاعتراض، مع تحديد هدف مشترك للتركيز عليه.

- إظهار الاهتمام والرغبة في الاستماع للمتحدث، والامتناع عن الانشفال بأشياء
   جانبية أثناء حديث الشخص الآخر.
- فهم الحديث من وجهة نظر المتحدث، والصير عليه وإعطائه فرصة للحديث.
  - عدم الانفعال أو الغضب، لأنه يدفع إلى التأويل الخاطئ لما يقوله المتحدث.

#### ٣- التغذية الرامعة (العكسية)

تعتبر التغذية الراجعة أو العكسية — كما يسميها البعض — أحد أهم المهارات التي تجعل الفريق أكثر فعالية في تحقيق أهدافه. وتشكل هذه المهارة أحد المهارات التي يحتاجها الفريس ليستطيع تفعيل المهارات الأحرى التي يتطلبها عمل الفريق .. من منال مهارة المشاركة والاستماع الإيجابي. وبالرغم من أن البعض يرى أن التغذية الراجعة أحد عناصر الاتصال الفعال. إلا أنه لا ضير من النظر إليها كمهارة منفصلة تتطلب التأكيد عليها. وهناك جانبان لمهارة التغذية الراجعة، وثانيهما: في حالة تلقي التغذية الراجعة. ولكل من هذين الجانبين إرشادات يجب الالتزام كما. ففي حالة إبداء التغدية الراجعة عما ملى:

- التأكد من أن القصد هو مساعدة الشخص الآخر لكي يتحسن.
- التأكد من أن لدى الشخص الآخر الاستعداد لتلقى التغذية الراجعة.
- الحرص على قيئة جو من التفاهم والانفتاح والثقة قبل إبداء التغذية الراجعة.
- عدم الحكم على السلوك، وإنما وصفه وصفاً موضوعياً بشكل لا يجعل الشخص
   الآخر يلجأ إلى الدفاع.
  - استخدام تعبيرات وألفاظ محددة بعيدة عن العموميات في غير غضب أو ضيق.
    - مراعاة مشاعر الآخرين، ومناقشة المسائل التي يستطيعون علاجها.

أعضاؤه باقي وظائف ومهام القيادة، بمعنى ألهم يشتركون في متابعة تنفيذ مهام الفريسق كل حسب مهاراته.

#### ٣ – الانصال المفتوح

تعتبر الثقة المتبادلة بين أعضاء الفريق، وبينهم وبين القائد، من أهم الأشياء التي يجب أن تتوفر لفريق العمل الفعّال، وذلك لما لها من دور في تسهيل مهمة الاتصال بينهم. كما يجب أن يكون هناك استعداد للاعتماد على بعضهم والتعاون بين بعضهم البعض، وعدم الانحياز. ويتطلب ذلك كله من القائد أن يشجع المناقشة الصريحة والفتوحة دون أن يسدي أي استجابة أو ردود فعل متحيزة. وهكذا يمكن أن يتحقق لنا الاتصال المفتوح في الفريق، حيث يعبر الأعضاء عن مشاعرهم وأفكارهم تعبيراً صريحاً، ويعترفون بأخطائهم ونقاط ضعفهم، ولا يترددون في تحمل المسئولية عن سلوكهم وآرائهم، وتقبل تعليقات بعضهم البعض.

#### ٣-البيئة الودية

يشكل التوتر والتشدد والرسميات والشكليات .. بعض خصائص الفريق الذي يسيطر عليه الجو المشحون .ولذلك فإنه لكي يصبح الفريق فعالاً يجب أن تكون البيئة ودية إلى درجة أن يستمتع أعضاء الفريق بوجودهم مع بعضهم البعض، وأن تخلو علاقاتم من الشكليات والرسميات المرتبطة بالمراكز الوظيفية. والبيئة الودية هي التي تكون مشجعة للاتصال المباشسر بين الأعضاء بيسر ومرح، حتى يجد الأعضاء ألهم يساعدون بعضهم السبعض دون الانتظار حتى يطلب منهم ذلك، كما ألهم يتحدثون عن مسائل خاصة مع بعضهم وأقصم يشاطرون بعضهم فرحة تحقيق النجاح، والتقدم الذي يحققه البعض الآخر.

# أدراكأ هداف الفريق المشتركة

يسعى أعضاء الفريق إلى أن تكون أهداف الفريق طموحة بل أن بعضهم يلح على ذلك ويعمل كل منهم على معرفة أهداف الفريق، ورسالته بوضوح ودقة. ولكي يكون الفريق فعالاً يجب أن يقبلها الأعضاء ويلتزموا بما، مع ضرورة التنسيق بين أهداف الفريسق وبين

- يجب إبداء الاستعداد للتعاون مع الطرف الآخر عندما يبدأ مناقشة الخلاف وتحمسل جزء من المسئولية لكون الشخص جزء من المشكلة في بداية الأمسر، كما يجسب الاستعداد للعمل من أجل الوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف.
- من المهم تذكر أن الخلاف أمر طبيعي، يمكن أن يحدث في أي وقت، ومسع أي شخص، وأن من يختلف مع غيره، كما يلزم أن يضع الشخص نفسه مكان الشخص الآخر ليستطيع فهم وجهة نظر غيره.
- اذا اشتكى أحد الأفراد من خلاف بينة وبين آخر .. يجب تشجيعه للحديث مباشرة إلى الطرف الآخر الذي اختلف معد.
- يجب عدم التردد في طلب مساعدة المختصين، أو الأشخاص ذوي التأثير في معالجة الخلافات مع الآخرين.

# سادساً: خمائص فريق العمل الفعال

القائد الإداري مطالب كغيره بالتعامل مع فرق العمل، بل أن البعض يرى أله منساط بالقائد الإداري مسئوليات أكثر في إنجاح عمل الفريق، وتطوير أداءه بالشكل الذي يجعله يتميز بالكفاءة والفاعلية. ولكي يستطيع القائد أن يساعد الفريق على تحقيق أهدافه، وأداء مهامه بشكل أكثر فاعلية، فإن عليه قيئة الفريق وتوجيهه التحقسق له بعسض الصفات والخصائص التي تجعل منه فريقاً فعالاً قادراً على أداء مهامه بالشكل المطلوب. ومن أهم تلك الصفات والخصائص (Buchholz and Roth, 1987:175-189) ما يلي:

#### ١– القيادة المشاركة

بالرغم من وجود قائد إداري في كل الأحوال، وقد يكون هو قائد الفريق الذي يتسولى المسئوليات الإدارية وينفذ أعمال الفريق، إلا أن فريق العمل الفعال هو الفريق الذي يتقاسم

#### ٧- التحضر في التعامل مع الغلاف

تظهر بعض الاختلافات في الآراء والحاجات والأغراض والمساهمات بين أعضاء الفريق.. عما يستدعي ضرورة أن يتعامل معها أعضاء الفريق الفعال بكل مرونة وموضوعية ومسرح وحسن دعابة. وبهذه الطريقة في التعامل مع الاختلافات. يشعر الأعضاء بالحرية في إبسداء آرائهم، ولا يضايقهم الخلاف حولها، بل ألهم لا يعاملون من يختلف معهم في الرأي على أنسه عدو لهم، ولكن ينظرون إليه على أنه يحاول إثراء النقاش والمساهمة في الخروج بالرأي السليم والصواب، وبهذا يُعد اختلاف الآراء مصدراً لقوة الفريق. ولتجاوز اختلافاهم، يعمل أعضاء الفريق على زيادة تماسك فريقهم عن طريق استخدام مهارات حل المشكلات لحسم تلك الخلافات، وللوصول إلى اتفاق في قراراهم حولها.

# ٨ - الاتفاق الجماعي في اتخاذ القرارات

يحتاج الفريق في كثير من الأحيان إلى اتخاذ بعض القرارات التي يسير من خلالها أعماله، ولا يجب اتخاذها بشكل انفرادي من قبل القائد، وإنما يجب أن يتم اتخاذها بالاتفاق في الرأي بين كافة أعضاء الفريق، أي بمعنى أن يشترك الجميع في النقاش والمداولة حتى يتم الوصول إلى القرار الذي يرضاه الجميع. وقد يرى البعض أنه من الصعوبة بمكان الوصول إلى قرار بإجماع الأعضاء، وخاصة عندما يكون منهم الموافقين ومنهم المحايدين ومنهم المعارضين. وفي الواقسع أن المؤيدين سيدعمون القرار عند تنفيذه، أما المحايدين فإهم لن يدعموه، ولكن في نفسس الوقت لن يعرقلوا تنفيذه، وهكذا يقى التعامل مع المعارضين هو الأهم. ويجب التعامل مع المعارضين عند الرغبة في الوصول إلى إجماع، وذلك من خالل مناقشتهم في آرائههم على وتوضيح الآراء المخالفة لآرائهم حتى يتم التوصل إلى قناعة أحد الطرفين. أو حتى يتحولوا من كوهم معارضين إلى موقع الحياد، وبالتالي لا يكونوا حجر عثرة في طريق تنفيذ القرار.

الأهداف الشخصية التي يشاطر فيها الأعضاء بعضهم البعض يتسارعون لتحقيقها، وذلك في نفس الوقت الذي يعملون فيه معاً لتحقيق هدف الفريق المشترك. ويتوقع من القائد هنا أن يعمل بكل جهده الإقرار وإيضاح الروابط التي تربط بين الأهداف الشخصسية للأعضاء.. وبين الهدف المشترك للفريق.

# ٥- فهم وتوضيح المهام والأدوار جماعياً

يجب على القائد الحرص على شرح الهدف من العمل الجماعي لفهم وتوضيح الأدوار، وذلك لكي يتحمل كل عضو في الفريق نصيبه من المسئولية في أداء أعمال الفريق، وحقى يساعد الأعضاء كل منهم الآخر في متابعة التنفيذ على ضوء منا هو مخطط له ومتفق عليه. وبما أن المهام ترتبط بالأدوار ارتباطاً مباشراً، فإنه يجب أن يشارك الجميع في عملية فهم وتوضيح مهام وأدوار جميع الأعضاء الآخرين. وعلى هذا الأساس ولكي تتم العملية بشكل إيجابي، فإنه يجب أن يكون هناك مناقشات ومفاوضات بين الأعضاء للوصول إلى اتفاق حول التوقعات المنتظرة من كل دور، لتتضح الأدوار والمهام بما لا يدع لبساً فيها لدى أي عضو في الفريق.

## ٦- المشاركة في جميع أعمال الفرياق

يؤدي كل عضو من أعضاء الفريق دوراً لتحقيق الهدف المشترك للفريق، ولهذا فإنه لابد وأن يشترك الجميع في أداء أعمال الفريق بشكل إيجابي بالرغم من أن الأدوار قد لا تكون بالضرورة متساوية. وانطلاقاً من شعور أعضاء الفريق بالانتماء لفريقهم وبالمسئولية الجماعية لإنجاز هدف الفريق، فإن عليهم الحرص على المشاركة في جميع أعمال الفريق. حتى ولو على شكل مراقب للتأكد من أدائها. ومع أن للقائد دور خاص في هذا الجانب .. إلا أنه يجب أن يساهم الجميع في تشجيع المشاركة انطلاقاً من أن أي مصاعب يواجهها الفريق تصبح مصادر قلق لكل عضو فيه.

# طلة (٩) مصنع الملابس

يواجه عبد الله - مدير شركة صغيرة لصناعة الملابس الجاهزة - مشكلة بشأن اثسنين مسن موظفيه، هما عمر وفهد، بلغت مشاكل العلاقات بينهما حد يعرقل عملهما.

ويشغل عمر - الذي يبلغ ١٥ عاماً - وظيفة مراقب المصنع، وهو يعمل بالشركة مند ٣٤ سنة، إذ كان قد ترك المدرسة الثانوية ليعمل بالشركة، وكانت أول وظيفة له بها هي وظيفة مساعد صيانة، منذ سنوات عديدة وعمر يقوم بتخطيط برنامج الإنتاج، متبعاً بذلك أسلوب يقوم على الحدس والتخمين، وهو أسلوب أثبت نجاحه لسنوات عديدة، إلا أنه لم يسنجح في السنوات الثلاثة الماضية، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى زيادة حجم الإنتاج وتنوع تشكيلة المنتجات التي ينتجها المصنع. وفي محاولة لمعالجة هذه المشكلة قام عمر بتوظيف فهد، الدي يبلغ من العمر ٢٥ سنة، ويحمل درجة الماجستير في الهندسة الصناعية، من إحدى الجامعات المرموقة.

وقد قام عمر بعقد لقاء مع قهد، وأوضح خلاله أن فهد سيتولى المسئولية الكاملة عن برنامج الإنتاج، ومنذ ذلك الحين حاز فهد إعجاب عبد الله نتيجة نظام الحاسب الآلي الذي طسوره ويقوم بإتباعه في تنظيم برنامج ومراقبة المخزون لاسيما وأنه كان من تأثير هذا النظام حدوث وفورات مالية للشركة، من خلال تحمل تكاليف أقل في شراء البضاعة بسبب شراء كميات أكبر، وكذلك من خلال تقليل زمن الإعداد لتشغيل ماكينات المصنع، ثما أدى إلى زيادة في زمن الإنتاج الفعلي. من ناحية أخرى، أدى هذا النظام إلى انخفاض شديد في حالات قسرب نفاذ أرصدة المخزون من الأصناف، وقد أدى ذلك بدوره إلى تمكن عبد الله مسن إعطاء رؤسائه معلومات أكثر دفة بشأن المواعيد التي توشك فترة ثلاثة أشهر تالية، يتصف إلى جائي دقته العالية بالمرونة الكافية التي يمكن معها إجراء أي تعديلات تلزم في حينه. غير أن الرضا

#### ٩-التقييم الذاتي وتنويع الأساليب

إن أداء الفريق الناجح لمهمته .. يتطلب نوعاً من المتابعة والتقييم التي يجب أن يكسون مصدرها الفريق ذاته، وليس أي مصدر خارجي. ومن هنا فإن فريق العمل الفقسال يتقبسل الرقابة والتقييم الذاتي من قبل قائد الفريق أو بعض أعضائه أو جميعهم، كما يعمل على تطوير الوسائل والإجراءات والطرق اللازمة للتقييم الذاتي للأداء.

الذي يشعر به عبد الله تجاه هذه التحسنات كان يشوبه القلق من مشاكل العلاقات بين عمر وفهد . اللذين أصبح الانسجام بينهما مستحيل ، وأصبح الصراع يحدث بينهما في كسل صغيرة وكبيرة ، على أمل ألها ستزول مع الزمن من تلقاء نفسها ، وهو ما لم يحدث ، الأمسر الذي جعل عبد الله يحاول أن يعمل كوسيط بينهما للحد من فرص اصطدام أحدهما بالآخر، الا أن ذلك أدى إلى أنه لا تتخذ أي قرارات إلا بمعرفة عبد الله نفسه، مع ما في ذلك مسن تعطيل ومضيعة للوقت. بالإضافة إلى ذلك أن أحمد – وهو أحد مشرفي العمال بالمصنع – بدأ يشكو إلى عبد الله من تعرضه لكثير من المشكلات بسبب الخلاف بين عمر وفهد.

وهذا فمن الواضح أن عمر وفهد يستطيعان كلاهما أن يؤديا عملاً أفضل لـو أمكسن أن يتعاونا معاً، إذا أن فهد يحتاج إلى الحصول على تغذية راجعة (آراء وتعليقات) عن ظروف التنفيذ الفعلي لبرنامج الإنتاج لكي يمكنه إجراء ما يلزم لذلك من تعديلات، كما أن عمر يستطيع اكتساب أفكار قيمة عن تشغيل المصنع بشكل أكثر كفاءة مسن خلل معرفسة الأسس التي تقوم عليها خطط فهد. أما عبد الله فهو في حيرة من أمره، إذ يريد التوصل إلى وسيلة فعالة لحسم أسباب الخلاف بينهما ومن ثم إزالة المشاكل القائمة بينهما.

الفصل السابع القائد الإداري والأساليب الإدارية الحديثة

# الفصل السابع القائد الإداري والأساليب الإدارية الحديثة

#### أهداف القصل:

يهدف هذا القصل إلى تحقيق ما يلي:

١- شرح دور القائد الإداري في تطبيق الأساليب الإدارية الحديثة.

٢- بيان مهمة القائد الإداري في تطبيق مفهوم الإدارة بالأهداف.

٣- توضيح دور القائد الإداري في تطبيق الجودة.

١٠- شرح دور القائد الإداري في تطبيق الهندرة.

٥- بيان علاقة القائد الإداري بتطبيق إعادة اختراع الحكومة.

٣- بيان مهمة القائد الإداري في تطبيق بطاقة الأداء المتوازن.

٧- توضيح دور القائد في إدارة المشاريع.

# أولاً: وقدوة

بعد أن تعرفنا في الفصول السابقة.. على أهمية مساهمة القيادات الإدارية في تغيير وتحويل المنظمات لتصل إلى مستوى المنظمات العالمية، وبعد مناقشة دور القائد في إدارة فرق العمل. نستطيع أن تدرك أهمية معرفة القائد- أيضاً بالأساليب الإدارية الحديثة، وكيفية تعامله معها، والعمل على الاستفادة منها في تحويل المنظمة وبناء فرق العمل للمساعدة في إحسدات التغيير والتحول المطلوبين. وفي تحقيق أهداف التنظيم الإداري.

إن القارئ لهذا الكتاب.. يستطيع أن يلاحظ التطور الذي مسرت خلالسه القيادات الإدارية.. في أسلوبها وطريقة تعاملها، وفي طبيعة الأساليب الإدارية التي تستخدمها. وعلسى ضوء ذلك ندرك أن على القيادات الإدارية أن تتبع أحدث الأساليب الإداريسة في إدارةً

للمنظمات، حتى تبقى على مستوى التحدي الذي تفرضه عليها متغيرات العصر المتطورة. وباستعراض الأساليب الإدارية الحديثة ندرك بأن نجاحها في الأغلب يتوقف على تسبني القيادات الإدارية لها في البداية، وكذلك الاستمرار في دعمها واستخدامها. وسنتعرض في هذا الفصل لأحدث تلك الأساليب ودور القيادات الإدارية في تطبيقها. وهذه الأساليب هي الإدارة بالأهداف. وإدارة الجودة الكلية، وإعادة هندسة نظم العمليات الإدارية (الهنسدرة)، وإعادة اختراع الحكومة، وبطاقة الأداء المتوازن، وإدارة المشاريع.

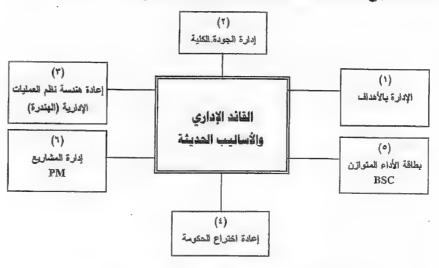

شكل رقم (١٢): خريطة (القائد الإداري والأساليب الحديثة)

# ثائياً ؛ القائد الإداري والإدارة بالأهداف

لقد ساد في بداية العصر الحديث التركيز على ما يقوم به العاملون في التنظيم من أنشطة وأعمال، وما يبذلونه من مجهودات الأدائها، ولذلك فقد كان الاهتمام منصباً على الوسائل، وبالتالي أدى ذلك إلى سيطرة فكرة التوجيه والرقابة عند القيادات الإدارية، وذلك رغبة

منهم في التأكيد من ارتباط الأفراد بأعمالهم. وهكذا أصبحت النهايات وتحقيق الأهداف تحتل مركزاً متأخراً في اهتمام تلك القيادات. وفي النصف الثابي من القرن العشرين غلب الاهتمام بأهمية تحقيق الأهداف، وضرورة اتخاذها كنقطة بداية للربط بين الوسائل والنسهايات. ممسا ساعد على ظهور مفهوم الإدارة بالأهداف (Management By Objectives) الذي يعتسبر أقدم الأساليب الإدارية الحديثة التي سنعرضها في هذا الفصل، وبالرغم من ذلك إلا أنه مازال يشكل أحد الأساليب الإدارية الحديثة التي مازالت تستخدم بشكل كبير .. من قبل العديد من القيادات الإدارية اليوم.

كان أول ظهور لأسلوب الإدارة بالأهداف .. على يد المفكر الأمريكي بيتــر دركــر، وذلك في بداية النصف الثابي من القرن العشرين. وتقوم فكرة هذا الأسلوب الإداري على أنه يجب على كل موظف أن يوجه خطاباً في بداية كل عام لقائده. يوضح له فيه أهداف وظيفة القائد كما يراها هو، وأهداف وظيفته هو، وما يجب عليه القيام به من أعمال لتحقيق تلك الأهداف وبعد كتابة هذا الخطاب الذي أسماه دركر "دستور العمل" تتم مناقشة تلسك الأهداف والأعمال مع القائد لوضع اتفاق لهائي، وتوضيح أي ملابسات وترتيب الأولويات وإيضاح أي سلوكيات يجب تغييرها. ويقول دركر بأن أكثر ما تحتاج إليه المنظمات هــو أسلوب إداري ينمى الإحساس بالمسئولية لدى العاملين، ويوفر لهم التوجيه المناسب، ويخلسق روح الفريق، ويحقق الانسجام بين الأهداف الشخصية وأهداف التنظيم (كنعان، ١٩٨٥م:

ومن المؤكد أن الأهداف بمختلف مستوياتها .. يجب أن يتم وضعها بالتشاور بين القـــادة الإداريين والعاملين في التنظيم، وذلك لتكون الأهداف ومعايير ومقاييس الأداء محددة بشكل دقيق، وواضحة ومعروفة للجميع على كافة مستويات المنظمة. إن الأفراد عندما يشمتركون

# ثالثا: القائد الإماري وإمارة الجومة الكلية

جميع المستويات الإدارية بالمنظمة (الساعان، 14 \$ ١٩ هـ.: ٤٥).

إدارة الجودة الكلية (Total Quality Management, TQM) أو كما يسميها البعض: إدارة الجودة الشاعلة .. هي أحد الأساليب الإدارية الحديثة التي ألبت فاعليسها في تطسوير المنظمات والرفع من مستوى أدائها. لقد دشأت إدارة الجودة الكلية على يد الفكر الأمريكي ادوارد ديميج بأمريكا، إلا أنه تأخر تطبيقها كأسلوب إداري حديث حتى بداً في اليابان في

وإدارة الجودة الكلية في مفهومها عبارة عن أسلوب إداري شامل ومستمر يهدف لبناء ثقافة تنظيمية عميقة عن الجودة ترتكز على فلسفة خدمة العميل، وأداء العمال الصحيح

الأسلوب في عتلف بلدان العالم.

بشكل صحيح من أول مرة وكل مرة. وقد تعددت مبادئ إدارة الجودة الكلية حسب تصيفات الكتاب المهتمين بمذا الأسلوب الإداري فا، ومن أشهر تلك الميادئ ما أورده ديسنج، وهشي كما ذكرهما القحطاني

١- تحديد أهداف المنظمة وفلسفتها مع تطوير غايات مستمرة لتحسين الأداء.

(\*121am: 11) 2 you

٣- تبني ونشر الفلسفة الجديدة للجودة، وتفهمها على كافة مستويات المنظمة.
 ٣- التوقف عن التفتيش لتحقيق الجودة، واستبداله بالتحسين المستمر والرقابة الذائية (ربني أسلوب منع أو عدم اخطأ وليس كشف اخطأ).

في صياغة ووضع الأهداف .. يكونون أكدر تحمساً لتحقيقها.. كما أنه يكون لديهم مسئولية

ورقابة ذاتية أقوى. ويشير الساعاق (٣٧٤ (هس: ٣٧٥) إلى أنه للإدارة بالأهداف أسس ثلاثة هي:

ويشير الساعانيّ (٣٠٠ ١٤ ١هـــ: ٣٧) إلى أنه للإدارة بالأهداف أسس ثلاثة هي: ١-- الإدارة بالشاركة للاتفاق بين القائد والعاملين على وضم وتحديما الأولويمات والأهداف المطلوب تحقيقها، وكذلك لتوفير أكبر قدر مسن النفاهم والتسميق

والتعاون بين جميع العاملين في المنظمة. ٢- المراجعة المدورية والمستمرة لهذه الأهداف حسب ما هو متفق عليه مسن معايير ومقاييس للأداء، وإجراء ما يلزم من تعديلات في ضوء ما تحقق من الأهداف، مسع تقديم القائد للنصح والإرشاد ما أمكن.

التغذية العكسية، حيث يقوم القادة في البداية بتبادل الرأي مع المرؤوسين حسول
الأهداف، ثم يقومون بتزويد العاملين بمعلومات عن مدى تقسدمهم نحسو تحقيق
الأهداف المتفق عليها.

ويوضح كنعان (١٩٨٥) و: ١٤ ٤ - ٢٧٤) أن للإدارة بالأهداف عدد من المقوسات السيم تساعد في نجاح هذا الأسلوب، وهي كما يلي:

١- قدرة القائد ومهاراته في وضع الأهداف.

٣- اشتراك القائد والأفراد معاً في وضع أهداف المناصب الإدارية المختلفة.
 ٣- قدرة القائد على التمييز بين الأهداف الهامة، والأهداف الؤقيل أهميسة للمنصبب

الإداري الواحد

ع- تكامل وتوافق نظام الإدارة بالأهداف مع النظم الإدارية الأخرى في النظمة.
 ويتضح أن حجر الزاوية لنجاح نظام الإدارة بالأهداف .. هو مدى قبول وتبني وقناعة القيادات الإدارية العليا به والتطبيق السليم له. ومن المؤكد أن هذا الأسلوب يصلح لكمل القطاعات العامة والخاصة، وأن الفشل - بعض الأحيان - في تطبيقه لا يعود للأسلوب نفسه،

جعل رغبات العميل أساس الاختيارات الإدارية. والعملاء من وجهسة نظر إدارة الجودة الكلية نوعان، عميل داخلي هو الموظف أو القسم. وعميل خرارجي هسو المستهلك للخدمة أو السلعة.

- ٧- تعزيز العلاقة مع الموردين، لأن المورد يعتبر شريكاً في العمل لذلك يجب أن نشركه فيه لتطوير الجودة باستمرار والتقليل من الفوارق وتحقيسق الرضا للجميسع. إن العلاقات مع الموردين يجب أن تكون قوية ومتينة ومبنية على حسن النيسة والثقة العالية على المدى البعيد. والمورد كالعميل .. يمكن أن يكون داخلياً من الموظفين أو الأقسام، ويمكن أن يكون خارجياً من يوفر متطلبات المنظمة من خارجها.
- ٣- العمل الجماعي بروح الفريق الواحد، ذلك أن المشاركة الجماعية في اتخاذ القرارات ووضع الخطط وتنفيذ مشاريع تحسين الجودة في التنظيم الإداري .. هسي إحدى المقومات الأساسية التي لا يستغني عنها القائد عند الرغبة في تسبني أسلوب إدارة الجودة الكلية تكوين فرق للجودة على كافية المستويات ابتداءً من مجلس الجودة على مستوى القيادات الإدارية العليا في المنظمة، وانتهاء بفريق الجودة (فريق التحسين) الذي يتبنى مشروع التحسين على مستوى الإدارة أو القسم. ويجب أن تتخذ هذه الفرق قراراتما ليس بناء على رأي الأغلبية، وإغا من خلال طرح جميع الآراء ومناقشتها وتقييمها حتى يتم الخروج بتصور متفق عليه بين الجميع.
- الالتزام بالتغيير كفلسفة إدارية، إن تطبيق إدارة الجودة الكلية .. يتطلب دعماً كبيراً وتشجيعاً للآخرين من قبل القيادات الإدارية في المنظمة، وذلك إدراكاً لأهمية هذا الدعم والتشجيع في تعزيز وزرع فلسفة التغير عند الجميع. ومن الواضح إنسه بدون دعم القيادات الإدارية لا يمكن تطبيق هذا لأسلوب، ولذلك فيان التزامها

إلغاء فلسقة الشراء بناء على التنافس السعري بين الموردين، واستبداله بتطوير
 علاقات طويلة المدى معهم، وترشيد النفقات وليس تقليصها.

٥- التحسين المستمر في عملية التخطيط والإنتاج والخدمة.

٣- تأصيل التدريب في العمل مع الاعتماد على الطرق الحديثة في التدريب.

٧- تبني وتأصيل القيادة الجيدة التي تدير الأعمال دون ترهيب، والعمل نحو التحسين
 المستمر.

٨- الابتعاد عن الخوف من التغيير، وخلق الثقة وتميئة الجو للتغيير والتحديث.

٩- القضاء على العوائق التنظيمية بين موظفي الأقسام المختلفة.

• ١ - الاعتماد على سياسات أكثر واقعية في تحقيق أهداف العاملين.

١١- إلغاء سياسة النسب الرقمية والأهداف الكمية.

١ ٧ – القضاء على العوائق التي تحرم العاملين من التفاخر بالإنجاز.

٣ ١- تشجيع التعليم والتطوير الذاتي المستمر للموظف.

١٤ – العمل من خلال فريق عمل موحد لتحقيق التحول والتغيير نحو الجودة.

وإذا أرادت القيادات الإدارية تطبيق إدارة الجودة الكلية، فإن عليها أن تدرك بأنسه لا يمكن أن يتم ذلك إلا في ظل بعض الأسس والمقومات التي يجب توفرها، والعمل على التأكد من تحقيقها أولاً. وقد ذكر السقاف (٢١٦هــ:٣٧-٣٠) بعض تلك الأسس والمقومات المطلوبة لتطبيق إدارة الجودة الكلية، ومنها ما يلى:

1- البدء من العميل، فالعميل هو الذي يجب أن يكون نقطة البدايــة .. خاصــة وأن الخدمة أو السلعة سوف تقدم له في النهاية وهو الملاي يستطيع الحكم على مــدى استجابتها لرغباته وحاجاته. ولهذا فلابد من سؤال العميل أولاً عن نوع الخدمة أو السلعة التي يريدها ومواصفاتها وأسعارها وذلك لتحديد احتياجاته، ثم بعد ذلــك يجب قياس درجة رضاه عنها بعد تقديمها وتعديلها بما يتفق مع متطلباتــه، وبالتـالى

القيادات الإدارية الدور المنتظر منها في تطبيق أسلوب إدارة الجودة الكلية. فإن عليها اتخساذ المواقف التالية:

- التخلى عن أساليب وطرق الإدارة التقليدية.
- الاعتراف بأهمية العميل وأنه أساس استمرار وجودها.
- الابتعاد عما اعتادته من الميل الشديد نحو المركزية المطلقة.
- تطوير فهمها للجودة ليشمل تحسين النظام الكلي للإدارة لخدمة المنظمة.
  - عدم شغل نفسها بمعالجة المشاكل الروتينية والحلول السريعة المؤقتة.

إنه يجب على القيادات الإدارية التأكد من توفر بعض المتطلبات التي تسبق البدء بتطبيسق برنامج إدارة الجودة الكلية، وذلك لإعداد العاملين والمنظمة لقبول فكرة البرنسامج. وهسده المتطلبات هي كما يلي:

- ١- إعادة تشكيل ثقافة المنظمة، ويعني قيئة البيئة التنظيمية بإدخسال مفهسوم الجسودة والعناية بالعميل .. بدلاً من المفهوم الإداري التقليدي السائد والقائم على فلسسفة أداء العمل من خلال تطبيق النظام. وإذا أردناً تغيير ثقافة ومعتقدات العالمين، فسإن على القيادات الإدارية التأكد من تغير ثقافة المنظمة (أفراداً وتنظيماً) نحسو فلسسفة الجودة ومفهوم العميل.
- ٧- الترويج لبرنامج الجودة، ويأتي هذا من خلال نشر مفاهيم ومبادئ الجسودة عسن طريق برامج لترعية العاملين. وعلى القيادات أن تنظر إلى برنامج الجودة على أنسه سلعة أو خدمة تسعى هذه القيادات إلى تسويقها وترويجها للعساملين في التنظيم، وبالتالي فإن عليها أن تستخدم كل الوسائل المتاحة لإقناع العاملين بجسدوى هسدا البرنامج. عن طريق المحاضرات والدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات، وزيادة المنظمات التي سبقت في تطبيق الفكرة.

بالتغيير كفلسفة يعتبر أمراً هاماً، كما يجب على القيادات الإدارية وتشجيع العاملين على ذلك .. لتسهل مهمة المنظمة في تطبيق إدارة الجـودة الكليـة علـى كافـة

القائد الإداري والأساليب الإدارية الحديثة

المستويات.

التحسين المستمر، إن التحسين المستمر الأداء بوجه عام وللعمليات بوجه خاص. يساعد كثيراً في تطبيق إدارة الجودة الكلية، وخاصة بعدما تتم المراجعة الدورية لحميع مهام العملية، وبعد معرفة أهميتها للعميل وللعمل، ومن ثم القيام بتطوير تلك العمليات التي تبدو بعد عملية القياس في حاجة إلى التحسين. وتجدر الإشارة إلى أنه يجب - أيضاً - مراجعة أدوات القياس والتأكد من مدى رضا العميل عنها باعتبارها وسيلة هامة في الحصول على التغذية العكسية، وبالتالي التحسين المستمر.

٣- تعزيز وتمكين العاملين، إن عملية التعزيز للعاملين لا يمكن أن تتم إلا بإشراك جميع العاملين في عملية تطبيق إدارة الجودة الكلية، وذلك من خلال توعيتهم بأهمية هذا الأسلوب في البداية، ثم إشراكهم في مشاريع تحسين ألجودة، والتمكين لهم بمسنحهم الصلاحيات الكافية للتعامل مع مشاريع التحسين، واتخاذ القرارات اللازمة عند الضرورة، ويتم ذلك بتنمية الثقة بينهم وبين القيادات الإدارية وتوفير الدعم اللازم لهم وتشجيعهم على التعلم من الأخطاء.

ويتضح ثما تم استعراضه عن أسلوب إدارة الجودة الكلية .. أن للقيادات الإداريــة دور هام في عملية التطبيق .. تتصل بعملية بناء وقميئة الثقافة التنظيمية التي تجعل المنظمــة أرضــاً خصبة لتطبيق هذا الأسلوب. إن القيادات الإدارية هي محور بناء ثقافة الجودة، فهي التي تقدم الدعم والتأييد المستمر لتبني فلسفة الجودة. وتلتزم أمام الجميع بالخطط والــبرامج المؤديــة للتطبيق، وهي التي تخصص الموارد البشرية والمالية لنجاح التطبيق، وهي أيضاً التي تحــدد السلطات والمسئوليات وتتولى التنسيق والاتصالات وتوفير المعلومات. ومن أجل أن تــؤدي

- بالخبراء والمستشارين من خارج المنظمة لحل مشكلاتها، وخاصة في بدايسة تطبيسق البرنامج، وفي المراحل الحرجة الأخرى من التطبيق.
- ٨− إستراتيجية التطبيق، لابد من تبني إستراتيجية للتطبيق .. تضع من خلالها القيادات الإدارية برنامجها لتطبيق الجودة على أرض الواقع والأهداف الموجوة، وتترجم فيها رؤيتها المستقبلية. ولوضع الخطة الإستراتيجية يمكن البدء بإجراء مراجعــة شــــاملة للوضع الراهن ولتجارب المنظمات الأخرى، ثم وضع الخطــة وكيفيـــة التطبيـــق والموارد اللازمة، ثم التنفيذ الفعلي للخطة، والتقييم الدوري للنتائج المتحققة مسن وقت لآخر.

# رابعاً : القائد الإداري وإعادة هندسة نظم العمليات الإدارية (المندرة)

لقد جاء أسلوب إعادة هندسة نظم العمليات الإدارية (إعسادة بنساء نظم العمسل) Business Re-engineering أو "الهندرة" كما يسميها بعض المعربين، كحل شامل للعديد من المشاكل المتكورة التي تواجهها بعض المنظمات، والتي لم تجد لها حلاً جدرياً. ولذلك فسإن مفهوم إعادة بناء نظم العمل يعني البدء من نقطة الصفر، وليس إصلاح أو تسرميم الوضيع القائم. وقد وجد هذا الأسلوب الإداري الحديث رواجاً لدى القادة الإداريين اللين يرغبون في التخلي عن الإجراءات القديمة والجراحة التجميلية، واستبدالها بأسلوب الحل الراديكسالي "البدء من جدید". وقد عرف هامرو شامبي Hammer and Champy (١١، ١٩٩٣) أسلوب إعادة هندسة نظم العمليات الإدارية بأنه إعادة التفكير المبدئي والأساسي، وإعسادة تصميم العمليات بصفة جذرية، هدف تحقيق تحسينات جوهرية فائقة - ليست هامشسية أو تدريجية - في معايير الأداء الحاسمة كالتكلفة والجودة والخدمة السريعة.

وعرف الساعاتي (١٤٢٠هـ : ٢٦) أسلوب إعادة هندسة نظم العمليات الإدارية بأنه 

- ٣- التعليم والتدريب، ويشكل هذا المتطلب أحد أهم متطلبات التطبيق.. لأنسه يعسني بتعليم العاملين وتدريبهم بجميع فناهم العليا والوسطى والدنيا .. على ماهيــة إدارة الجودة الكلية وماذا تعني، وتشجيعهم على تعلم أساليب وأدوات تطبيسق هسذا المفهوم. وعلى هذا الأساس فإن على القيادات أن تضمن أن لدى العاملين فهم ووعي تام بمبادئ وفوائد ومتطلبات تطبيق هذا الأسملوب الإداري وإلا فمان أي نقص في معارفهم سيؤدي إلى الإحباط ومن ثم إلى الفشل.
- ٤- تشكيل فرق العمل، حيث أن العمل بأسلوب إدارة الجودة الكلية يتطلب تشكيل العديد من فرق العمل على كافة المستويات، ولابد أن تتأكد القيادات من قناعسة العاملين بضرورة تشكيل فرق العمل واستعدادهم للعمل ضمن تلك الفرق، ثم أن عليهم تشكيل الفرق من أولئك الموثوق بقــدراهم، والــتمكين لهــم ومــنحهم الصلاحيات اللازمة.
- ٥- تشجيع وتحفيز العاملين، يبدأ تشجيع وتحفيز العاملين بإعطائهم الصلاحيات للعمل، وتمكينهم لأداء الأعمال بالطريقة التي يرونها مناسبة دون الرجوع المتكرر للقيادة، وكذلك منحهم الفرصة للاعتزاز بإنجازاتهم، وتقدير تلك الإنجازات ومنح المكافآت التشجيعية وزرع الثقة فيهم للرفع من معنوياتهم وحماسهم لتطبيسق برنسامج إدارة
- ٣- توفير الدعم الفني والمتابعة والإشراف، إذ يجب على القيادات متابعة برامج الجودة والإشراف على تنفيذها وتقديم الدعم الفني اللازم للعاملين عند الحاجسة، وذلك بتوفير الخبراء المساندين والمستشارين لتقديم الخبرة والمعونة الفنية عنسدما يويسدها
- ٧- الاستعانة بالاستشاريين، فالقيادات الإدارية لا يمكن أن تكتفي برأيها عسن رأي الخبراء والمستشارين الخارجيين، ولذلك فإن عليها كلما دعت الحاجة أن تستعين

من حيث السعر، والتوعية، وخدمات ما بعد البيع، وزوال الحدود التجاريسة، والستغيرات الأسلوب الإداري الحديث. خاصة بعد تزايد الانفتاح العالمي، ونشساط حركــة الابتكــــار والابتداع بزيادة تطور التقنية.

ويمكن وصف بيئة العمل التي يدعو إليها هذا الأسلوب الإداري على ألها:

- بيئة تتحول فيها وحدات العمل من إدارات وظيفية تخصصية إلى فرق عمليات.
- بيئة تتحول فيها الوظائف من مهام بسيطة .. إلى أعمال مركبة، بحيث يشترك فريق العمل في المستوليات والمهام.
- بيئة يتحول فيها دور الموظفين من العمل المراقب .. إلى العمل المستقل، أي أنه يستم تفويض الصلاحيات بشكل واسع.
- بيئة يتحول قيها الإعداد الوظيفي من التدريب إلى التعليم، وذلك لتسرك فرصة للتقدير الشخصي في اختيار الأسلوب المناسب لأداء العمل.
  - بيئة يتحول فيها التركيز في معايير الأداء والمكافآت من الأنشطة إلى النتائج.
    - بيئة تتحول فيها معايير الترقية من الأداء إلى المقدرة.
- بيئة تتحول فيها القيم من حمائية إلى إنتاجية، أي الاهتمام بالعملاء وليس بالرؤساء.
- بيئة تتحول فيها مهام القادة الإداريين من الإشسراف إلى التوجيسه غسير المباشسر والتنسيق.
  - بيئة يتحول فيها التنظيم من هرمي إلى أفقى يقوم على فرق العمل.
    - بيئة يتحول فيها كافة المستولين من مراقبين إلى قياديين.

التقيد بأن افتراضات تتعلق بالوضع الحالي بمدف تحقيق تحسينات ملموسة في معدلات الأداء، بحيث يشمل التحسن خفض التكلفة، وتحسين نوعية الخدمات، وسرعة إنجاز الأعمال، ورضا العميل عن مستوى الخدمة المقدمة له".

ويتميز هذا الأسلوب بتركيزه على العملاء والعمليات، وأهمية وعي والتزام القيسادات الإدارية العليا، والاستفادة من وسائل التكنولوجيا، وإظهار الطاقات الإبداعية للإفراد.

ومن خصائص أسلوب إعادة هندسة نظم العمليات الإدارية كما يذكرها هامرو شماميي (الشركة العربية للإعلام، ١٩٩٥م: ٢٧) ما يلي:

- 1- أنما تمدف إلى إحداث تغيير جذري فائق وسويع.
- ٣- أن اختيار العمليات المطلوب إعادة بنائها يخضع للأولويات، حيث لا يمكن القيـــام ياعادة بناء نظم العمل في المنظمة في وقت واحد.
  - ٣- يشترط أن يتفرغ فريق العمل للمشروع تفرغاً كاملاً.
- ٤- لا يحتاج فريق العمل إلى تحليل مفصل للوضع الراهن، وإنما يحتاج نظرة إلهاميسة سريعة الستحداث تصميم متفوق وجديد تماماً.
  - ٥- يركز أسلوب إعادة بناء نظم العمل على التعليم أكثر من التدريب.
  - ٦- يسعى هذا الأسلوب إلى تقليص مدة المشروع حتى لا يكون مملاً لأعضاء الفريق.

يرى هامرو شامبي (الشركة العربية للإعلام، ١٩٩٥م) أن أسلوب إعادة هندسة نظيم العمليات الإدارية .. قد ظهر كأسلوب إداري جديد نتيجة لسيطرة الرغبات الفردية المختلفة للعملاء على السوق.. من خلال التحول في ديناميكيات الطلب من سوق تتشابه رغبات وسلوك العملاء فيه (السوق الجماعي المتشابه) إلى سوق تختلف فيه وغبات وتفضيلات العملاء من فرد إلى فرد آخر، بالإضافة إلى دخول منافسين جدد من مختلف بلـــدان العـــالم، وارتفاع توقعات العملاء، وتنوع المنتجات من نفس السلعة، وسهولة الحصول على معلومات عن تلك المنتجات. كذلك فإن هذا الأسلوب قد ظهر نتيجة لتصاعد المنافسة وتغير أوجهها هذا الأسلوب هي جعل الأجهزة الحكومية تعمل كأجهزة القطاع الخاص، وذلك بأن تكون أجهزة إيراد لا إنفاق، أي أن تكون أجهزة تحقق الربح للدولة وليست فقط أجهزة تكلفة عليها. ويرى أحمد رشيد (٩٩٦م) أن الإدارة الحكومية قادرة علمى التكيمف مع روح العصر، وإعادة اختراع تفسها لأن المشكلة تكمن في النظام، وليس في البشر العاملين بتلك المؤسسات.

لقد كان ظهور هذا الأسلوب الإداري استجابة لمتطلبات التغيير التي فرضتها الظسروف الاقتصادية والعالمية على الدول المختلفة، وقد كانت هذه التغيرات والظروف تحدياً للكسثير من دول العالم. يستوجب لمواجهة التغيير في كثير من مؤسسات الدولة وإعسادة النظسر في طريقة أدائها لأعمالها.

ومع أن المتغيرات التي تواجه دول العالم اليوم تدعو إلى تقليص أنشطة الدولة، والتحول إلى الخصخصة وإعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في التنمية مقابل تحجيم دور القطاع العام، فإن ذلك لا يعني التوجه نحو إلغاء دور الحكومة كما يرى الساعاني (٢٠٤ هسس)، وإنما سيبقى لها دور أساسي في كثير من المجالات كالدفاع والأمن والقضاء والتمثيل الخسارجي، وكذلك التشريع لكثير من القطاعات والأنشطة التي يقوم بها القطاعاع الخاص. إن علسى الحكومة أن تسعى إلى تجديد أسلوبها في العمل، وأن تخترع أفضل السبل للرقي بالخدمات التي تقدمها لكي تواكب تلك التطورات التي تحدث في القطاع الخاص على المستوى العالمي، وحتى لا تصبح حجر عثرة في طريق تقدم هذه القطاعات.

إنه لا يختلف اثنان على أن الحكومات على مستوى العالم.. في حاجة دائمسة لإصلاح أجهزها، ولكن قد تكون هناك أساليب ووسائل مختلفة لإصلاح مؤسسات الدولسة تختلف حسب اختلاف التقاقات وحسب الحاجة إلى سرعة إحداث التغيير. وما يميز حكومات اليوم هو ألها يجب أن تكون جميعاً متفقه مع تطلعات العصر الحاضر، قادرة على التطور والمنافسة،

وليس بالضرورة أنه سيحالف هذا الأسلوب النجاح في كل الأحوال، فهناك عدد مسن الصعاب والعقبات التي قد تعترض عملية تطبيق هذا الأسلوب، وبالتائي تقلل مسن إمكانيسة نجاحه. وقد لخصها هامرو شامهي فيما يلي:

- عدم التركيز على العمليات، ومحاولة تقويم العمليات بدلاً من تغييرها.
  - التراجع المبكر، والاكتفاء بالنتائج المتواضعة.
  - إهمال كل شيء مع عدا إعادة تصميم العمليات.
  - التركيز التام على العمليات، وإهمال قيم ومفاهيم الأفراد.
- وضع قيود مسبقة على تحديد المشكلات ونطاق إعادة هندسة نظم العمليات.
  - السماح للمفاهيم العامة والمواقف الإدارية بإعاقة عمليات إعادة الهندسة.
- البدء بتطبيق إعادة البناء من القاعدة، أو تكليف أشخاص لا يعرفون شيء عن هذا الأسلوب الإداري.
- تخصيص موارد محددة لتطبيق برنامج إعادة هندسة نظم العمليات الإدارية، وتشتيت الجهود بين عدد كبير من العمليات.
- محاولة تنفيذ برنامج إعادة الهندسة مع الإصرار على رضا الجميع، أو التراجع عسن برنامج إعادة البناء عندما يظهر بعض المعارضين.
- غياب هاس القيادات الإدارية لبرنامج إعادة البناء، أو البدء بالتطبيق في حالة عدم استقرار القيادات الإدارية.

# ذا هساً: القائد الإداري وإعادة اختراع الحكومة

ظهر أسلوب إعدادة اختراع الحكومية Re-Inventing Government في العصر الحديث. ليعبر عن وجهات جديدة لإدخال تغييرات جدرية في أعمال الحكومية وأسماليب إدارها لأنشطتها، وذلك من منطلق إصلاح مؤسسات الدولة وتحسين أدائها. إن الفكرة من

وعلى الوفاء بمتطلبات الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها أو ترغب في الانضمام إليها. ومن أهم متطلبات الاتفاقيات العالمية أن تكون الحكومة مرنة قادرة على إحداث التغيير عند الحاجة بسهولة، وأن تكون أكثر انفتاحاً واستجابة للمتغيرات العالمية.

وقد حدد أوزبورن وجابلير (Osborn and Gaebler,1991) وكذلك الساعاتي (٢٠٠١هـ : ١٥- ٢٢) عدداً من الآليات والأساليب التي يمكن أن تساهم في تطبيق فكرة إعادة اختراع الحكومة، بل إلها تعتبر الأسس التي يقوم عليها تطوير الأداء الحكومي بما يتفق مع أسلوب إعادة اختراع الحكومة. وهذه الآليات والأساليب والأسس هي كما يلي:

- ١٠ تصبح الحكومة مساندة للقطاع الخاص، وأن يكون هدفها أن تقدم للمجتمع ما هو أكثر من مجرد خدمات، ويعني ذلك أن تكون عاملاً مساعداً لتطــوير القطاعـــات الأخرى غير الحكومية، وأن تعطى لها الفرصة لكى تتكامل مع بعضها بشكل أفضل. إن على الحكومة أن ترسم السياسات وتوجه وتشجع القطاع الخاص .. من خـــلال تطوير فرص تنفيذ المشاريع الحكومية المتاحة للقطاع الخاص، بمعنى آخسر أن تنشسى وتراقب الحكومة المشاريع الخدمية، وتترك عملية التنفيذ الفعلى للقطاع الخاص، وتعطى له فرصة إدارتما وتشغيلها واستثمارها.
- ٣- أن تكون الحكومة منافسة في تقديم خدماتها، وذلك فيما بين القطاعات الحكومية من حيث مستوى الخدمة والكيفية التي تقدم بها الخدمات، خاصة وأن مبدأ المنافسة لا يقتصر فقط على القطاع العام والخاص، وإتما- أيضاً- بين أجهزة القطاع العام وبعضها أن الحكومة يجب أن تطور قدرتما على تطوير خدماتما انطلاقاً من أن بعــض القطاعات تستطيع التنافس فيما بينها لتقديم حدمات أفضل للمواطنين.
- ٣- أن يكون للحكومة رسالة واضحة للجميع تنطلق مـن رؤيسة محــندة وتصــب في إستراتيجية وأهداف مكتوبة، بحيث تحول التوجهات بعيداً عن السروتين. إن كتابسة الرؤية والرسالة وإعداد الإستراتيجية والأهداف لم تعد اليوم حصراً على شركات

القطاع الخاص، وإنما أصبح مطلوباً من الحكومة- أيضاً- أن تبين رؤيتها وتوضيح رسالتها وتحدد أهدافها واستراتيجياتها التي تسعى إلى تحقيقها للمجتمع. إن الحكومـــة ذات الرؤية والرسالة والأهداف الواضحة .. هي حكومة تمستم بمستقبل مجتمعها وتعطى الفرصة لتنمية فرص الابتكار والإبداع، وهي التي تكون أكثر كفاءة من تلك الحكومة التي ليس لها رؤية ولا رسالة ولا أهداف محمدة، كمما أن وجمود تلمك المتطلبات يشكل النسيج الذي يربط القيادات في الحكومة بالمواطنين.

- ٤- يجب أن تقوم الحكومة- كما يقترح أسلوب إعادة اختراع الحكومة- على النتائج بدلاً من البيروقراطية والروتين العقيم. ولتحقيق حكومة قائمة على النتائج فإننا نحتاج إلى العمل بموجب نماذج محددة للتمويل على أساس النتائج، ولسيس علسي أساس المدخلات، وذلك مثل أن تمنح المكافآت والحوافز للفرق حسب الأداء وليس للأفراد حسب النشاط.
- ٥-أن تعمل الحكومة لتحقيق رضا العمـــلاء أولاً .. ولـــيس البيروقراطيـــة (النظـــام)، ويستدعى هذا التعامل أن يقوم الموظفون بالتعامل مع المراجعين من المواطنين على ألهم عملاء.. يجب العمل على تحقيق رضاهم وتلبية رغبالهم واحتياجاتهم في كل الأحوال. ومن هنا ندرك إن إعادة اختراع الحكومة يعني معاملة المراجعين على ألهم عملاء يجب تحقيق رضاهم ثما يؤدي إلى تقديم مزيد من الاهتمام بالمراجعين، وجعل الخدمات بعيدة عن الاختيار السياسي. كما أن إعادة اختراع الحكومة يؤدي إلى الابتكار والإبـــداع، وإلى خفض التكاليفُ وزيادة العدالة والمساواة بين المواطنين.
- ٦- أن تصبح الحكومة موجهة نحو العمل على تحقيق الربح شألها في ذلك .. شأن القطاع الخاص. ويتم تحقيق الربح عن طريق تحديد الميزانيات التشغيلية، وتحميل التكاليف لكل قسم أو قطاع على حده، ومن ثم معرفة تكلفة تشغيل القسم وأرباحه من التعامل

بالإسراع في اتخاذ القرارات، والتأثير عليها والتأثر بما. ويجب أن لا تكون اللامركزية تفويضاً مركزياً من المركز الأعلى إلى المركز الأدبى، وإنما يجب أن تكون على أســـاس العمل المشترك بحيث تكون لا مركزية على كل المستويات، وتكون الإدارة مشــــتركة بين جميع العاملين. وهذا يستلزم التحول من الهرمية "الهيراركية " إلى المشـــاركة عـــن طريق فرق العمل، وبروح الفريق الواحد لتوسع نطاق التعاون بين الأقسسام ورفسع المعنويات عند العاملين (خلاصات، ٩٩٤م).

ومن أهم أسباب إعادة اختراع الحكومة - كما ظهر من تجربة الحكومتين البريطانية، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية - ما يلي:

- زيادة توقعات المواطنين لما يجب أن تكون عليه تلك الخدمات.
- التضخم الكبير في حجم الحكومة وفي حجم خدماتها، وسيطرة البيروقراطية والروتين على عملية تقديم الخدمات وتصدي الرأي العام لذلك.
  - القلق الاجتماعي والصناعي وزيادة البطالة.
  - تأثير المفاهيم الإدارية الحديثة ومستشاري الإدارة.
    - المقارنة بين أداء القطاع العام والقطاع الخاص.
  - قلق الرأي العام من تزايد دور الحكومة، وسيطرها على كافة مجريات الشعوب.
- التنافس العالمي وتنامي الشعور لدى المواطنين بأن الحكومة لا تبذل ما هـــو مطلـــوب منها لتطوير قدراتما على الصمود في وجه هذا التنافس المحموم على السوق العالمية.

# سادساً: بطاقة الأداء المتوازن BSC

بطاقة الأداء المتوازن (BSC) وسيلة فاعلة لمساعدة المنظمات المعاصرة على ترجمسة السرؤى والخطط الإستراتيجية إلى مجموعة من النتائج الملموسة، فهي أداة لتحقيق أهداف المنظمات

مع الأقسام الأخرى. ولكي تتحقق إيرادات ذات عائد ربحي، فإنه يجب على الحكومة استثمار الموارد المتاحة لها في كل مؤسساتها. ويمكن أن تحقق الحكومة أرباحهـــا مـــن خلال جعل الموظف الحكومي يفكر بطريقة رجل الأعمال، واستحداث حوافز ماليــة ومخصصات محددة لمن يساهم في تحقيق فرص استثمارية، وإقامة مراكز ربحية بعد تحديد التكاليف الخدمية، وكذلك توفير نظام حديث للمعلومات وتجهيزه ليوفر المعلومات المطلوبة لمتخذي القرار بأقل تكلفة وفي أسرع وقت.

٧-أن تكون الحكومة ذات نظرة مستقبلية قادرة على التفاعل مع معطيات ومستغيرات العصر الحديث. وبالرغم من أن ذلك قد يكون من الصعوبة بمكان في ظلل المنساخ السياسي المتقلب، إلا أن بعض الدول دأبت على تشكيل فرق مهمتها متابعة تطورات المستقبل، ووضع الخطط الإستراتيجية، والميزانيات طويلة المدى، وخطط الطسوارئ، وذلك حتى تكتمل للحكومة حلقة الاستمرارية التي تستطيع بما أن توجه أي متغيرات

٨-أن تعمل الحكومة على الأخذ باعتبارات السوق عند إحداث عمليات التطوير، فمسن تسد الفراغ الاقتصادي أو الإداري متى ظهرت الحاجة، واستخدام الاستثمارات الحكومية في هيكلة السوق، وسن الأنظمة والقوانين التي يحتاجها السوق، بالإضافة إلى تجزئة السوق عند تقديم الخدمات وفقاً لاستراتيجيات محددة.

٩-أن تصبح الحكومة لا مركزية، بحيث يكون هناك توجه لمزيد من تفويض السلطات والمشاركة، وخاصة في ظل زيادة وتوسع الأنشطة التي تقوم بما الحكومة، وزيادة عدد السكان الذين تخدمهم الحكومة واختلاف ظروفهم ومشاكلهم، واحستلاف عساداهم وتقاليدهم، وبالتالي حاجاتهم إلى تعامل خاص. بالإضافة إلى أن اللامركزية تساعد في تحقيق هذا التعامل الخاص، وتوفر معالجة خاصة لكل الاختلافسات، فإنمسا تسساهم

ويؤكد الدكتور محمد جاسم (٢٤٤٧هـ) في هذا السياق إلى أن طرق قيساس الأداء التقليدية التي تركز فقط على قياس الجوانب المالية لنشاط المنظمة، أثبتت عدم جدواها في العديد من المؤسسات، بينما يساهم عدد من العوامل غير المادية ورأس المال الفكري مشل الموارد البشرية والعمليات التشغيلية والعلامات التجارية في تحديد أكثر مسن ٥٨٠٠ مسن القيمة السوقية للمؤسسات.

وتوصف البطاقة بالمتوازنة لأنها تقدم نظاما متوازناً لقياس الأداء من حيث أنهسا تحقسق التوازن بين المقاييس الملموسة وغير الملموسة، المائية وغير المائية، الداخلية والخارجية، المقاييس المعارفة الأجل.

هذا وتوفر البطاقة مجموعة من مؤشرات الأداء المستقبلية والتي من شائها أن تسرجم الإستراتيجية إلى إجراءات محددة. هذه المؤشرات والقياسات إذا وجدت وطسورت بشكل سليم فمن شألها أن تعطي صورة متكاملة عن أداء المؤسسة.

## أهداف وأهمية بطاقة الأداء المتوازن BSC :

يتمثل الهدف العام لنظام قياس الأداء المتوازن في تعيين ومراقبة وتحسين أداء الأنشطة التي يقوم بها المنظمة والتي يكون لها تأثير إيجابي مباشر على ربحية المنظمة ومن ثم خلق القيمسة للأطراف ذات المصلحة وهم لمساهمين والعاملين والعملاء والمجتمع كما تبرز أهمية نظام الأداء المتوازن من الإسهامات الإيجابية التي تقدمها للمنظمات وهي عديدة نذكر منها ما يلي:

- ١- بطاقة الأداء المتوازن تساد المنظمات في بناء وتطوير خططها الإستراتيجية، وربنط العمليات التشغيلية بالأهداف والخطط الإستراتيجية للمنظمة.
- ٢- بطاقة الأداء المتوازن تساعد المنظمات في تصميم نظم الحوافز الإدارية والعمل على
   ربط الحافز بالأداء والإنجاز.

من خلال التعريف الواضح لعلاقة السبب والنتيجة بين الأهداف المرحلية والمؤشرات والمبادرات الإستراتيجية. ومن خلال الموازنة بين كل من الجوانب المالية والجوانب غير المالية وبين الأهداف البعيدة المدة والأهداف القصيرة المدى (المرحلية) وبدين البيانات الكمية والبيانات الوصفية.

وهناك من يعرفها بأنما إطار متكامل للأداء الاستراتيجي لتنظيم الأعمال يجمسع بين أدوات القياس المالية وغير المالية ويهتم بالأهداف في الأجل القصير والأجل الطويل ويسربط بين الاستراتيجيات والعمليات بما يحقق التوازن بين حاجات الإطراف المعنية وهم المستثمرون والعملاء والعاملين والمجتمع (هلال، ٢٠٠٣م: ٤٥).

هذا ويمكن أن نعرف بطاقة الأداء المتوازن بألها: طريقة جديدة في الإدارة الإستراتيجية يتم بموجبها التكامل بين المقاييس المالية والمقاييس التشميلية في ضوء رؤيسة المنظمسة وإستراتيجيتها على المدى البعيد.

ومن خلال بطاقة الأداء المتوازن تستطيع المنظمة التفكير في خططها الإستراتيجية، كما تسمح للمديرين باختبار منشآتهم من أربعة اتجاهات مختلفة من خلال الإجابة على الأسسئلة الأربعة التالية:

كيف ينظر إلينا الملاك؟ كيف يرانا العملاء؟ كيف ننفذ أعمالنا وما الذي يجب أن نبدع بـــه ونتفوق به على المنافسين وهل نستطيع الاستمرار في التحسين والابتكار؟

أي بمعنى آخر ألها تمكن المديرون من النظر إلى منظماتهم من خلال أبعاد أربعة: منظسور العملاء ( الزبائن )، والمنظور المالي، ومنظور عمليات الأداء داخسل المنظمسة ( العمليسات التشغيلية )، ومنظور النمو والتعلم والإبداح: ولكل منظور منها وزن وأهمية مختلفة، فسلا تعتمد المنظمة على مقياس واحد للأداء، مقياس مالي مثلا، ولكن تعتمد على مقاييس أخسرى إلى جانب ذلك.

القيادة الإدارية

#### ٣- مدور العمليات التشغيلية الداخلية

ويشير هذا البعد إلى أهمية العمل الدائم على تطوير وتحسين العمليات الداخلية للمنظمة وإدامة العمليات التي تبدع فيها. ومن المقاييس المتبعة في هذا الجانب الرضا العام عن الخدمة أو المنتج وعدد المميزات الخاصة التي قدمتها المنشأة وتفوقت بما على منافسيها، وجسودة المنتج، ومعدل المردودات والأخطاء، وعدد مرات التعديل وحجم تعويضات الضمان ونسبة تسليم المنتج في الموعد المحدد ومقدار ما ينفقه المستهلك من وقت لمراجعة الشركة ومتوسسط زمن انتظار المستهلك للحصول على الخدمة ورضا المستهلك عن مواعيد التسليم.

ويشير الدكتور خالد لبيب (٢٠٠٥: ٣٦) إلى أن عمليات التشغيل الداخلية تتكسون من ثلاث عمليات فرعية وهي:

- ١- عمليات الابتكار وتتعلق بالعمليات الخاصة بخلق السلع والخسدمات والعمليسات الخاصة بمقابلة حاجات العملاء وتحسين تكنولوجيا العمليات والإنتاجية.
- ٢- عمليات التشغيل وتتجسد في العمليات المتصلة بإنتاج وتوصيل السلع والخسدمات إلى العملاء وتخفيض الزمن اللازم لتوصيل السلع أو أداء الخدمة.
- ٣- خدمات ما بعد البيع وهي العمليات تؤدي إلى خدمات ما بعد البيع بالسرعة والدقة التي يطلبها العميل.

ويلحق بمذا المحور عنصر العملاء الذي يقيس المعايير الخارجية التي تحدد المكانة الحاليسة حصة السوق ورضى المشتركين ورضى الموردين أيضا. والعميل وفق هذا البعد من هذا المحور هو المقصد النهائي للمنظمة وهو الذي يحدد نجاحها أو فشلها، والأداء السيئ والمنتجات ذات

٣- بطاقة الأداء المتوازن تساعد المنظمات على تقييم مدى تحقيقها لأهدافها من خلال ما تقدمة من مقاييس ومؤشرات.

.٤- بطاقة الأداء المتوازن تجعل المنظمة في موضع الاهتمام بعناصـــر البيئـــة الداخليـــة وعناصر البيئة الخارجية.

- ٥- تساهم في ربط الأداء بإستراتيجية المنظمة وذلك عن طريق الموازنة بسين المنساظير الأربعة ( الجانب المالي، رضا العملاء، العمليات الداخلية، التعلم والنمو ).
- ٦- العمل على مواقبة العمليات اليومية ورصد آثارها على التطورات المستقبلية

# محاور وأبيعاد بطاقة الأداء المتوازن: ·

تركز بطاقة الأداء المتوازن على أربعة أبعاد رئيسية ذكرها العديد من الكتاب والباحثين مثل (کابلان، نورتن، ۱۹۹۹: ) و (بحیري، ۲۰۰٤: ۲۹۱) و (عبدالدائم، ۲۰۰۳: ۲۱۰) و (البتانوين، ۲۰۰۶م: ۲۰۰۱) و (لبيب ۲۰۰۵ : ۲۰) و (النشمار، ۲۰۰۳ 11) وهي : المحور المالي، ومحور العمليات الداخلية التشغيلية، ومحور النمو والتعلم والإبداع، والمحور البيئي. وفيما يلي شرح موجز لكل محور على حدة:

# 1- المحور المالي:

إن الأداء المالي للمنظمة لا يعبر سوى عن أداءها في الفترة الماضية، كما لا يمكن أن يوفر معلومات مؤكدة عن الأداء في الوقت الراهن أو المستقبلي، لذا تم الاهتمام بالنواحي الأخرى كالعملاء والعمليات الداخلية والتعلم والنبهو للمورد البشيري مع مراعــــاة الأهميــــة النسبية فيما بينها. فالمنظمة قد تكون في الوقت الحاضر في مركز مالي مستقر وتحقق أربــاح جيدة ولكن ذلك وحدة لا يضمن بقاءها في المستقبل. البعد الماني يتبلور حول السؤال التالي: كيف نبدو أمام الأطراف المساهمة أو الممولة للمنظمة؟ ومن المعايير والمقاييس المستخدمة في

والبيئة المحيطة والمجتمع، وبالتالي فإن هدف لابد أن يتغير قليلا من مجرد تحقيق الربح إلى خدمة الجتمع أو المحافظة على البيئة إلى جانب الاهتمام بتحقيق الربح.

ومن ثم يجب على المديرين تضمين قضايا البيئية ضمن الخطط الإستراتيجية للمنظمــة. ومــن الإجراءات العملية لترجمة هذا البعد يجب على المنظمة التأكد من عدم تلويث بيئة وهمايتسها من أي تلوث وإجراء البحوث البيئية وتصميم المنتجات بشكل لا يفضي إلى نقايات وعـــدم استخدام مواد ضارة أو سامة وتدريب العمال على التعامل مع النقايات وإعسادة استخدام الخردة ودفع تعويضات للمتضررين من التلوث (عبدالدائم، ٢٠٠٣: ٢١٥).

هذا وكل محور من هذه المحاور يتكون من خمسة بنود هي:

1- الأهداف الإستراتيجية التي تحقق المهمة الأساسية أو الرؤية أو الإستراتيجية الخاصة

- ٢- القاييس التي تعكس مدى التقدم نحو الهدف الإستراتيجي المرسوم.
- ٣- القيم المستهدفة للأداء التي تحدد القيم المطلوب الوصول إليها لكل مقياس.
- ٤- الخطوات الإجرائية التمهيدية التي يجب القيام بما لتسهيل الوصول إلى القسيم المستهدفة للأداء.
- ٥- القيم الفعلية للأداء والتي سوف يتم مقارنتها بالقيم المستهدفة كساجراء أساسسي تمهيداً لتقويم الأداء ( أبو رمان، ١٩٩٥م: ١٨).

الجدير بالإشارة، انه من الناحية العملية، تقوم كل منظمة عند تطبيق بطاقة الأداء المتوازن بانتقاء أو بالتركيز على بعض الأبعاد التي تراها مفيدة لها وتتناسب مع ظروفها وإمكانياتهـــا. فمثلا إحدى الشركات اختارت ركزت على بعدين فقط وهما القوى العاملة ورضا العمسلاء وربطت بينهما وبين نمو دخل الشركة.

الجودة المتدنية يقود إلى عدم رضا العميل ويصرفه عن شراء منتجاتما ويجعله يتجه إلى البحث عن سلع المنظمات المنافسة ثما يجرها نحو طريق الفشل المحقق حتى وأن كان وضعها الماني جيد. ومن المعايير والمقاييس المستخدمة على سبيل المثال في ها الججال حصة المنظمة في السوق ونسبة مبيعاتما في السوق إلى نسبة المبيعات الكلية ومدى الاحتفاظ بالعملاء وجلب عملاء جدد، وعدد العملاء الذين عزفوا عن التعامل مع المنظمة، وعدد شكاوي العملاء ونسبة الراضين عن منتجات المنظمة، وعدد خطابات النصح والإرشاد التي ترد من العملاء.

#### ٣- محور الموارد البشرية:

ويعتبر هذا البعد أن المورد البشري يمثل أهم رأس دال لدى المنظمة، فالعساملون هسم مصدر الأفكار الإبداعية والخلاقة وهم من يقومون بتصميم المنتجات والخدمات التي تقدمها المنظمة ومن ثم لابد من العمل على تنمية قدراهم ومهاراهم وتعهدهم دائماً بالتدريب علسى كل الأساليب الجديد ومدهم بالمعارف المفيدة. لا تقديم المنظمة منتجات وخدمات ذات قيمة أعلى من تلك التي يقدمها المنافسون يتطلب بالضرورة توفر عاملين وإداريين أكفاء وتسوفر نظام تدريب فاعل، التعلم والنمو يتناول كيف تؤثر خبرات العاملين وتدريسهم في تنميسة قدراتم على إنتاج أو تقديم سلع وخدمات أفضل. لذلك تحرص المنظمات على استقطاب أفراد لديهم رغبة في التعلم والتنمية الذاتية وبخاصة في ظل التقنية الحديثة. ومن المعايير والمقاييس والمؤشرات المستخدمة في هذا المحور رضا الموظف على المعرفة الستي تســـاعده في عمله، ومعدل دوران العمل، وإنتاجية الموظف والمقترحات المقدمة من العـــاملين والمكافـــآت المقدمة للعاملين ومعدل المعلومات التي يحصل عليها العمال.

## ع- محور البعد البيئي

أخيراً ضاف الباحثون والكتاب إلى الأبعاد الأربعة المعرفة بعد آخر وهو البعد البيئي... ويشير هذا البعد إلى إن المنظمة مسئولة مسئولية اجتماعية أو بيئية أمام الأطراف الخارجيسة هذا وعند تطبيق البطاقة يمكن أن يصبح لكل إدارة بطاقة خاصة بها، فمثلاً إدارة التسويق أو الإنتاج أو المبيعات وغيرها يصبح لكل منها بطاقة أداء خاصة وهكذا. وكل إدارة تضم المقاييس والمعايير الخاصة بما، وفي النهاية تجمع كل بطائق الإدارات والوحدات الفرعية ويرفع ملخص بها إلى الإدارة العليا.

وإذا كانت المؤشرات غير المالية ذات جدوى في تقييم أوضاع المنظمة إلا أن هناك بعض المشاكل التي تواجه المنظمات في هذا الجانب المتمثل في صعوبة قياسها – أي المؤشرات غـــير المالية – مقارنة بالمؤشرات المالية، مما يعني أنه لابد عند اختيار تلك مؤشرات غير الماليـــة أن تكون قابلة للقياس قدر الإمكان.

# سابعاً: إدارة المشاريح

يرجع كثير من الباحثين إدارة المشروعات كممارسة إلى إنجازات الحضارات القديمة مثل بناء الأهر امات، وحدائق بابل وجدار الصين العظيم وبناء مدينة بغداد في عهد هارون الرشيد (ميريديث) ومانتل، ١٩٩٩م: ٣٥) (الفضل والعبيدي، ٥٠٠٥م: ٢٥) فريم، ٣٠٠٧م: ٢١) (نصير، ۲۰۰۳م: ٥).

لكن بالنظر إلى انطلاقه إدارة المشاريع كعلم حديث نجد أن هناك اختلافاً في تحديد هذه البداية، حيث ذكر (ميريديث ومانتل، ٩٩٩ ١م: ٧٧) أن إدارة المشروع بدأت مع مشروع مانهاتن الذي طور القنبلة الذرية. وفي المقابل يضع (Goncalves) ٢٠٠٥م) تاريخاً أقدم من هذا حيث ذكر أن البداية الحقيقية لعلم إدارة المشاريع كانت مع ظهور تقنية مخطط المستقيمات Bar Chart في العام ١٩١٠م من قبل العالم الأمريكي هنري غانست، والستي تسمى عادة باسمه Gantt Chart (شعبان، ٢٠٠٦م: ٩٤٩). وبشكل عام فقد ميز (۲۰۰۳، Harvey) بين أهم المراحل التي شهدت تطور إدارة المشاريع كالتالي:

- ١- قبل عام ١٩٥٠م: وتتميز هذه المرحلة بعدم وجود بناء معرفي يميز تمارسسات إدارة المشروع، لذلك يصعب تمييز أساليب إدارية أو فنية، كما يمكن القول أن المشاريع لم تتأثر بقيود واضحة ومحددة في إطار (الزمن، التكلفة، الجودة).
- ٧- مرحلة الخمسينات إلى قبل التسعينات من القرن الماضى: من أبرز ملامسح هسذه المرحلة استخدام الأساليب الكمية في إدارة المشروع وخاصة في المشاريع الكبيرة ومن هذه الأساليب (أسلوب المسار الحرج CPM) وأسلوب (بيرت PERT).
- ٣- موحلة التسعينات حتى الوقت الحاضر: الاهتمام بالأبعاد الإستراتيجية للمشروع واستخدام مدخل الإدارة الموقفية الذي يركز على خصوصية كل مشسروع ومسا يتطلبه من مهارات إدارية تتناسب مع طبيعة المشروع والبيئة المحيطة به، كما تتميــز هذه المرحلة باستخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات وإدارة المعرفة كذلك ظهــور جمعيات ومعاهد متخصصة في إدارة المشاريع (الفضل والعبيدي، ٥٠٠٥م: ٢٦).

في الواقع أن ظهور الجمعيات المتخصصة في إدارة المشاريع كان في وقت سسابق لهمذا التاريخ وكان أولها ظهوراً هو معهذ إدارة المشروعات الأمريكي في العام ٩٦٩ م.

كما أن إدارة المشاريع استفادت من تطور علم الإدارة سواء على مستوى النظريسة أو على مستوى التطبيق والذي بدوره انعكس بشكل إيجابي على الإدارة العلمية للمشروعات الحديثة، وذلك أن هذا التطور ضغط باتجاه تطبيق إدارة المشاريع في المشاريع المختلفة حيث يلخص (Kerzner,2003) الدعم المتزايد الذي تجده إدارة المشاريع من العمليسات الجديسدة التي بوزت في السنوات الأخيرة والتي أدت إلى بروز إدارة المشاريع إلى السطح بشكل ساعد المؤيدين لهذا العلم في التغلب على مقاومة التغيير والتأكد على أهمية تطبيقه داخل المنظمات المختلفة

وعرف معهد إدارة المشروعات الأمريكي PMI إدارة المشروعات بأنمسا" تطبيسق المعرفسة والمهارات والأدوات والأساليب التقنية على أنشطة المشروع لتحقيق متطلبات المشسروع، ويتم تحقيق إدارة المشروعات عن طريق تطبيق عمليات إدارة المشسروعات وتكاملها مسن الابتداء والتخطيط والتنفيذ والمراقبة والتحكم والإغلاق، ومدير المشروع هــو الشــخص المسئول عن تحقق أهداف المشروع" ( الدليل المعرفي لإدارة المشروعات، ٤٠٠٢م: ٨).

لقد كانت هناك أيضاً جهود لبعض العلماء الذين ساهموا في إبراز هذا العلم حيث يرى (فريم، ٢٠٠٣) أن الاهتمام بإدارة المشاريع برز مع طباعة كتاب طــوم بيتــر "تحريــر الإدارة" عام ١٩٩٢م والذي ذكر فيه أن إدارة الشروعات هي المفتاح للمحافظة على البقاء. لقد برزت إدارة المشاريع أيضاً بسبب خواص طلب في المجتمعات الحديثة والستي تتطلب تطوير طرق جديدة للإدارة، ومن هذه القوى المؤثرة في هذا الطلب: ١) تضاعف المعرفة البشرية. ٢) زيادة الطلب على السلع والخدمات المركبة والمعقدة. ٣) تطور التنافس في الأسواق العالمية في مجال السلع والخدمات. والتي أدت إلى استخدام فرق العمل في حـــل المشاكل والتي كان من المعتاد حلها بواسطة الأفراد (ميريديث ومانتل، ١٩٩٩م:٢٧).

تدور المشروعات وإدارة المشاريع في نطاق أوسع من نطاق المشروع ذاته، من هنا يتعين على فريق إدارة المشروع استيعاب هذا النطاق حتى يتمكنوا من تحديد مراحل دورة حياة المشروع والعمليات والأدوات والأساليب والتقنيات التي تلائمه (السدليل المعسرفي لإدارة المشروعات، ٤٠٠٢م: ١٩).

ومن ضمن هذا النطاق أيضاً تنظيم المشروع الذي يحدد كيفية ارتباط المشروع بالمنظمة. وفي إطار فهم دورة حياة المشروع وتنظيمه سيتم توضيح ومحاولة فم العناصر التالية:

أ- دورة حياة المشروع.

ب-تنظيم إدارة المشروع.

ج- إدارة المشاريع الحكومية.

د- منهجية إدارة المشاريع.

## أ) دورة حياة المشروع

يتم تقسيم المشروعات إلى مراحل (Phases) لإتاحة قدر أكبر من الرقابسة الإداريسة، ويعرف مجموع تلك المراحل باسم دورة حياة المشروع والتي تربط بداية المشسروع بنهايتمه (الدليل المعرفي لإدارة المشروعات، ٤٠٠٢م: ٩١). وبالرغم من وجود شبه اتفاق بين الباحثين على وجود مراحل للمشروع أثناء دورة حياته إلا أن هنساك اخستلاف في عسدد وتسميات هذه المراحل. وفي هذا الجانب يذكر (الدليل المعرفي لإدارة المشروعات، ٤٠٠٤م) أن مراحل الكثير من دورات حياة المشروعات تضم أربع أو خس مراحل بينما يضم غيرها سع أو أكثر، حيث لا يمكن الزعم بوجود طريقة منفردة هي الأفضل لتعريف دورة حيساة مشروع مثلى، فبعض المنظمات أرست سياسات تطبق بموجبها دورة حياة قياسية موحدة على كافة مشروعاتما، بينما تتيح منظمات أخرى لفريق إدارة المشروع اختيار أكثـــر دورات الحياة مناسبة لمشروع الفريق (الدليل المعرف لإدارة المشروعات، ٤٠٠٤م: ٢٠-٢٢). وتأكيداً على ما سبق يقول (فورسبورغ وآخرون، ٥٠٠٥م) أنه ليس من المحتمل أن يعمـــل مشروع لاستضافة الألعاب الأولمبية جيداً على دورة مشروع فني مصمم لتطوير فرشساة أسنان، فمن وجهة نظرهم يحتاج كل مشروع أو كل نوع من المشاريع إلى دورة مصممة له، وهذا يدفع المنظمة إلى تطوير قالب يتكيف مع كل مشروع يقوم على:

- نوع المشروع، ومحتواه، وهجاله، وتعقيده.
- البيئة الإدارية: العملاء والمتعاقدون، والإدارة العليا.
  - العوائق المنتدبة.
  - الأسلوب الإداري.

لكن هذا لم يمنع الكثير من الباحثين أن يضعوا نموذج لمراحل دورة حياة المشروع، حيث تضعها (Martin) ٢٠٠٦م: ٢١) في خمس مراحل هي (التعريف، التخطيط، التنقيذ، الإلهاء، التقييم)، في حيث قسم (٣: ٢٠٠٣) دورة حياة المشروع إلى تمسان مراحل رئيسية هي (المفاهيم، الجدوى، التقييم، السلطة، التطبيق، الإكمال، التشغيل، الإنهاء). وفي إطار هذا الموضوع يتجه (۲۰۰۳، Harvey) إلى اعتماد نموذج يطلق عليــــه رمـــز (٤D) بموجبه يمر المشروع بالمراحل التالية:

١- مرحلة تعريف المشروع Define it:

تمتم هذه المرحلة بتحديد وتعريف أهداف المشروع بشكل واضح وعلاقة هسده الأهسداف بأهداف المنظمة وإستراتيجيتها.

Y- مرحلة تصميم المشروع Design it:

إعداد التصاميم والنماذج المناسبة لترجمة احتياجات العميل بما يتناسب مع أهداف المنظمة.

٣- مرحلة تنفيذ المشروع Do it:

تتمثل هذه المرحلة بالإجراءات اليومية التي تتخذ لإنجاز المشروع.

٤- مرحلة تطوير المشروع Develop it:

توكز هذه المرحلة على تقيم عمليات تنفيذ المشروع والنواتج النهائية للمشــروع، وتحديــــد النقاط التي يمكن الاستفادة منها لعمليات التغيير والتطوير في المستقبل لأي مشاريع مماثلة.

# ب) تنظيم إدارة المشروع

يعتبر تنظيم المشروع الوظيفة الأساسية التي توضح كيفية ارتباط المشروع بالمنظمة الأم والأسس التنظيمية التي تحكم المشروع نفسه (الفضل والعبيدي، ٥٠٠٥م: ٧٣). حيث تمثل

المشروعات عادة جزءً من منظمة أكبر من المشروع، تؤثر فيـــه فيمـــا يتعلـــق بنظـــام إدارة المشروعات والثقافة والأسلوب والهيكل التنظيمي (السدليل المعسرفي لإدارة المشسروعات، \$ • • ٢م: ٢٧). وفي هذا الإطار توجد أربع صيغ تنظيمية رئيسية شائعة للتعامل مع المشروع داخل المنظمة تحدد العلاقة بين المنظمة الأم والمشروع وهـــي التنظـــيم الـــوظيفي، التنظـــيم المشروعي، تنظيم المصفوفة، التنظيم المركب.

القيادة الإدارية

# ج – إدارة المشاريع المكومية

من المهم هنا الحديث عن إدارة المشاريع ضمن بيئة العمل الحكومي، كون هذه الدراسة بالتحديد تتكلم عن تطبيق منهجية إدارة المشاريع في قطاع من قطاعات الدولة وهـو وزارة الداخلية. فمع وجود تصنيفات لبيئات المشاريع سسترد معنسا هنسا لكن كمسا يسذكر (Howes,2001:211) أنه على السطح تبدو المشاريع الحكومية والتجارية مختلفة عن بعضها البعض، لكن بالاقتراب أكثر نرى ألهم يعملون بطريقة متوازنة. ومن حيث المنهجيسة ومسا تتضمنه من أدوات وأساليب لم يفرق الدليل المعرفي لإدارة المشاريع (PMBOK) بين المشاريع الحكومية والمشاريع الأخرى، لكنه أكد ضمن الحديث عن فهم بيئة المشروع على ضرورة أن يدرس مدير المشروع الثقافة التنظيمية ويحدد ما إذا كانت إدارة المشروعات معروفة بأنها ذات دور صحيح له مسئولياته وسلطاته في إدارة المشروع (الدليل المعرفي لإدارة المشروعات، ١٤٠٠٤م: ١٤).

وفي هذا السياق وضمن الإطار البيئي للمشاريع وإدارتما باختلاف البيئة يصنف (Daniel Roman) بيئة المشاريع إلى أربع تصنيفات هي: التجارية (الهادفة للسربح)، وغيير الهادفة للربح، والحكومية، والعسكرية (نصير، ٣٠٠٧م:٢٩). وتختلف المشاريع الحكوميسة وغير الهادفة للربحية عن المشاريع التجارية بحسب (Roman) كما يلي: • • • ٢٤٢, • من الحاصلين على شهادة المعهد في الإدارة المشاريع الاحترافية على مستوى العالم، كذلك يوجد للمعهد فروع في العديد من الـــدول (www.pmi.org) . منسها فــرع الخليج العربي (AGC) والذي يضم أكثر من ٠٠٠ ٣ عضو (AGC) .

إن منهجية إدارة المشروعات وفقاً للدليل المعرفي لمعهد إدارة المشــروعات الأمريكـــي (PMBOK) تتكون من خس عمليات رئيسية ( مجموعة عمليات البدء- مجموعة عمليسات التخطيط- مجموعة عمليات التنفيذ- مجموعة عمليات المتابعة والمراقبة - مجموعة عمليات الانتهاء)، وتتضمن هذه المجموعات الرئيسية ٤٤ عملية، ويمكن تصنيف هذه العمليات في تسع مجالات معرفة رئيسية (إدارة تكامل المشروع- إدارة نطاق المشـــروع - إدارة وقـــت المشروع- إدارة تكلفة المشروع- إدارة جودة المشروع- إدارة الموارد البشرية للمشروع-إدارة اتصالات المشروع- إدارة مخاطر المشروع- إدارة التوريد للمشروع) (الدليل المعسر في لإدارة المشروعات، ٤ ٠ ٠ ٢م: (٩-٠٠١). أنظر الجدول التالي:

جدول (١) مجموعة عمليات إدارة المشاريع حسب عمليات مجال المعرفة

| بجموعسات عمليسات إدارة المشسروع |                      |                      |                       |                 |                           |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| مجموعة عمليات                   | مجموعة عمليات        | مجموعة عمليات        | مجموعة عمليات         | مجموعة عمليات   | عمليات بجال المعرفة       |
| الاتتهاء                        | المتايعة والمراقبة   | السفيذ               | التخطيط               | البدء           |                           |
| - الانسهاء مسن                  | – متابعسة ومواقيسة   | – توجيــــــه وإدارة | – تطوير خطــة إدارة   | - تطوير ميشاق   |                           |
| المشروع.                        | عمل المشروع.         | تنفيذ المشروع.       | المشروع.              | المشووع .       | ۱ ستكامل إدارة<br>العقد   |
|                                 | - المراقبة التكاملسة |                      |                       | تطوير البيسان   |                           |
|                                 | للتغيير.             |                      |                       | التمهيدي لنطساق |                           |
|                                 |                      |                      |                       | المشروع.        |                           |
|                                 | – تحقيق النطاق.      |                      | - تخطيط النطاق.       |                 |                           |
|                                 | – طبط النطاق.        |                      | – تعريف النطاق.       |                 | ۲ – إدارة تطاق<br>المشروع |
|                                 |                      |                      | – إنشاء هيكل تجزئـــة |                 |                           |
|                                 |                      |                      | العمل.                |                 |                           |
|                                 |                      |                      |                       |                 |                           |
|                                 | - ضبط الجدول         |                      | - تحديد التشاط.       |                 | ٣- إدارة وقت              |

أولاً: تعتبر العوامل الاقتصادية أقل أهمية في إدارة المشاريع الحكومية وغير الهادفـــة للـــربح، كذلك يتغير مديري المشاريع في هذه البيئات بشكل متكور خلال فتــرة المشــاريع، والـــتي تشكل مشكلة في الاستمرارية الإدارية. كما تعتمد استمرارية المشاريع على الاعتبارات السياسية بسبب أن التمويل لهذه المشاريع يتم تخصيصه من قبل السلطة التشريعية.

ثانياً: إنفاق أموال الميزانية يتم في سبيل الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يتم تطويرها من قبل الباعة التجار. وبما أن تصميم وتطوير العمل يتم إنجازه من قبل المتعهدين، فسسيكون دور مدير المشروع إدارياً، حيث تكون رقابته محدودة على الأمور الفنية بالرغم من مسئوليته عن فحص مدى تقدم المتعهدين. ويمكن لمديري المشاريع أن يشرفوا وينسقوا بسين عسدة مشاریع (نصیر، ۲۰۰۳م: ۳۰).

# د. ونهجية إدارة الوشاريخ

انتقلت إدارة المشاريع كما سبق أن تحدثنا في التطور التاريخي لإدارة المشاريع مسن اللامنهجية إلى دخول أساليب وأدوات وتقنيات علمية. وفي هذا الجانب وكنتيجة لتطور علم الإدارة والعلوم الأخرى ذات العلاقة بما طور الباحثون والممارسون منهجيات لإدارة المشاريع حيث برزت معاهد وجمعيات متخصصة تهتم بتطوير الأخسد الأسسلوب العلمسي في هسده المارسة. وقد أصدرت هذه الجمعيات والمعاهد (أدلة معرفية) تتضمن منهجيات متخصصة في محاولة لوضع إطار للممارسة المهنية لإدارة المشاريع مثل الدليل المعرفي لجمعية إدارة المشروع البريطانية (APMBOK ) والدليل المعرفي لجمعية تقدم المهندسين اليابانيين (P2M)، لكن أشهر هذه المنهجيات وأقدمها وأوسعها انتشارا هم منهجية معهد إدارة المشروعات الأمريكي (PMI) والذي يطلق على دليله المعرفي اختصار (PMBOK) وآخر إصدارته هـــو الطبعـــة الثالثة لعام ٤٠٠٤م (Dinsmore and Brewin, 2006:16-21). حيث يضم معهد إدارة المشروعات الأمريكي أكثر ٢٤٠,٠٠٠ عضو في أكثر من ١٦٠ دولة إضافة إلى حسوالي

بالمشروع

#### - تتابع التشاط. - تقسماير مسموارد الشاط - تقدير مدة النشاط. - تطسوير الجسدول - مراقبة التكلفة. - تقدير التكلفة. الدارة تكاليف - وضيع موازلسة المشروع التكلفة. - أداء مراقبة الجودة - أداء توكيد الجودة - تنطيط الجودة ه- إدارة جودة المشروع - الحصيول عليي -تعطيط الموارد البشرية المشروع. لريق المشروع. ٢ - إدارة الموارد -- تطـــوير فريــــــق البشرية للمشروع المشروع. - توزيع الملومات. - إعساد تقسارير تخطيط الاتصالات ٧-- إدارة اتصالات - إدارة أصحاب المشروع - مراقيسة وحسبط - غيم يط إدارة المخاطر. المخاطر. - تحديد المخاطي التحليل الكياسي ٨- إدارة مخاطر للمخاطر المشروع - التحليك الكمسي للمخاطر. تخطيط الاسمتجابة لمخاطر. - إغام العقد. - إدارة العقد. - طلب استجابات - تعطيط المشتريات. ٩- إدارة التوريد عطط المعاقدات.

- اختيار البالعن.

# القيامة الإدارية

## (1. alla) الجودة والتخصص والنجام (\*)

يمكن تعريف جودة منتج ما بأنما مجمل المميزات لتحقيق الاحتياجات الموصوفة، وللتأكد من أن متطلبات الاستخدام قسد ثم تحديدها والإيفاء بما بشكل مرض. قد تختلف حاجات الحدمات أو الاستهلاك من الوقت مما يعني مواجعة دورية لمنطلبسات الجودة. وبما أن كل الأعمال تبدأ من العميل، تدرك كافة الشركات ويشكل متزايد في كل مكان القدرة التنافسية للجودة. فالمستهلك الذي يشتري منتجاً أو خدمة ما لديه توقعات معينة تحددها عوامل عدة من حيث الاستخدام المقصود والأداء، فإذا كان المنتج أو الحدمة تلبي التوقعات عند الاستخدام عندها يقال إن المنتج ذو جودة عالية.

وتعتبر جودة المنتج أو الخدمة ذات علاقة وثيقة بمدى التزام المؤسسة بمفاهيم الجودة الشاملة التي تطوح أسلوبأ شسماملأ لتحقيق النجاح طويل الأمد من خلال إرضاء الزبائن معتمدة على مشاركة جميع أعضاء المؤسسة في تحسسين العمليسات والمنتجات والحدمات والبيئة الثقافية للعمل، ويعتبر مفهوم النجاح على المدى البعيد من خلال إرضاء العملاء هو الهسدف المطلق الذي تحاول مفاهيم الجودة الشاملة تحقيقه من خلال وضع أطر عمل منبئقة من مفاهيم راسخة في مجال المعساملات تتمثل في وضع أهداف أساسية متمثلة في:

- التفوق ووضع معايير أداء تضمن الصدارة مقارنة بالمنافسين.
- الاعتماد على المنتج حيث ما تقدمه هو الأفضل والقادر على المنافسة.
  - الاعتماد على المستخدم من خلال الرضا التام للعاملين والعملاء.
- الاعتماد على القيمة حيث لا تعنى الجودة دائماً القيمة المرتفعة بل القدرة على تمثيل الاحتياج بقيمـــة تنافــــــــة

وقد تظهر بعض المشكلات في طريقة تنفيذ برامج الجودة الشاملة. حيث قد يتضمن ذلك الحاجسة إلى تغسير الثقافسة المؤسسية مثل التخصص في العمل والقدرة والارتقاء بروح الفرد، وليس تغيير الهيكل التنظيمي والأنظمة المؤسسية فقط.

وعند النظر إلى مفاهيم الأعمال العامة حالياً نرى ألها تعتمد إنتاج منتجات وخسدمات لتلبيسة متطلبسات وحاجسات المستخدم دون إدراك كاف لدور التخصص في تدعيم الجودة، وينطبق على ذلك الاستفادة من خدمات خارجية في الكثير من الأعمال للتقليل من العبء الداخلي مع ملاحظة ضمان جودة المشاركين في تقديم تلك الخدمات، وهذا ما يسدفعنا إلى القول إن الجودة منظمة متكاملة تحتاج إلى أن تصبح ثقافة عمل تتمثل في جميع نواحي العمل المؤسسي.

ولعل الجودة عندما تطبق بمفهومها الصحيح تقودنا إلى تطوير العمل المؤسسي وترقع من قدرة وفاعلية أفراد العمسل، حيث من أهم مفاهيم الجودة الشاملة ( رفع الحواجز )، وهو مصطلح يشير إلى التخلص من الحواجز المقامة بين الأقسسام

<sup>(&</sup>quot;) بدر الناصر، تجارة الرياض، العد ٤٤٥، دو المحجة ٢٨١ ١هـ، يتاير ٢٠٠٨م، ص٨٧.

في التاسعة عشرة من عمرة قرر مايكل دل أن يترك كليته وهو في السنة الأولى بجامعة تكساس وذلك لكي ينشسئ شسركة حواسيب خاصة به. فهل كان هذا القرار قراراً متهوراً من مراهق؟

إن ماضى دل هو الذي يعبر عن ذلك. فعندما كان في الثالثة عشرة من عمرة اتخذ مايكل دل من بيت والديه مقراً لنشساط تبادل طوابع البريد عبر الطلبات البريدية، فحقق في بضعة شهور أرباحاً قاربت الألفي دولار، وفي عمر ١٥ منة قام بتفكيك حاسوبه الجديد: أبل ٢ إلى قطع صغيرة متناثرة، ثم أعاد تجميعه مرة أخرى لبرى إن كان يستطيع ذلك، وعندما كان عمسره ١٦ سنة احترف بيع الجرائد اعتماداً على قوالم المتزوجين حديثاً فحصد ربحاً فاق ١٨ ألف دولار فتمكن من شراء سيارته الأول بي إم دبليو وهو في الثامنة عشرة من العمر.

إن معظم الناس يتفقون على أن دل اتخذ القرار الصحيح. وفي أول عام قضاه دل في شركته تجاوزت مبيعسات شسركته ٣. ملايين دولار وكلها من بيع أجهزة الحاسبات، التي كان يقوم بيعها عن طريق التليفون وكان العرف السائد وقتها أن البيع يتم عن طريق وكلاء ولكنه بذلك أحدث ثورة في إمكانية شراء الحاسب عن طريق التليفون. كان المبدأ الذي اعتمد عليمه مايكل دل في بدايته أنه إذا باع مباشرة للجمهور فسيعرف متطلباتم ويكون قادراً على تلبيتها بشكل سريع. بني مايكسل فلسفته على تقديم خدمة أفضل للجمهور بسعر أقل. عند بدايته، وضع مايكل دل لنفسه هدفًا واضحًا هزيمة شركة "آي بي

في عام ١٩٨٥ تمكنت شركته من تقديم أول جهاز كعبيونر شخصي من تصميمها سمته تيربو بي سي. ركزت دعايات هذا الجهاز الجديد في المجلات المهتمة بالحواسيب على هبدأ البيع المباشر إلى الجمهور (دون وسطاء) وعلى إمكانية تجميع الأجهزة وفقاً لما يريده كل مستخدم.

هذا العرض قدم للمستخدمين أسعار بيع أرخص من السوق، لكن مع مصداقية أكبر تما لو كان كل مستخدم قام بتجميسع جهازه بنفسه. رغم ألما لم تكن الشركة الأولى في تطبيق هذه الفكرة التسويقية، لكن شركة بي سيز المحدودة كانت أول من نجح في تطبيقها. هذا النجاح هو الذي دفع مايكل دل لأن يترك دراسته ليركز على إدارة عمله الجديد بدوام كامل وافتتح فرع شركته في العاصمة الإنجليزية لندن، التي حول أسمها في عام ١٩٨٨ إلى "شركة حواسيب دل".

جاء ترتيب مايكل دل رابع أغني رجل في الولايات المتحدة الأمريكية في عام ٥٠ . ٧، بثروة تقارب ١٨ مليار دولار، مسا يجعل ترتيبه النامن عشر كاغني رجل في العالم. وتفوق العوائد الإجمالية لشركته التي بداها ٤٠ مليار دولار سنوياً، وتوظف أكثر من ٤٠ ألف موظف، ولها فروع في أكثر من ١٧٠ بلداً، وتبيع كل يوم منتجات بأكثر من ٣٠ مليون دولار، وتبيسع التنظيمية وما بين العاملين بالشركة، قالأقسام والإدارات مترابطة، وقشل أي منها هو قشل للآخر لأن الأقراد اللـين يتولون المطالبات أو الباحثين أو المصممين، أو مسؤولي المبيعات أو أي مسؤول عن التصنيع، يعتبرون بمثابة فريق عمل واحد، كما يعتبر كل منهم ضمن الفريق المتخصص الذي ينتمي إليه جزءاً منه في نفس الوقت.

وهذا يقودنا إلى نقطة مهمة أخرى من مفاهيم الجودة في مجال العمل الخدمي وهي إلغاء التصالح والشعارات مثل تلك الواردة في الملصقات الجدارية أو الإعلانات التي تحتوي على نصالح موجهة إلى الموظفين تتضمن حنهم على العمل بشسكل أفضل مثلاً، وبدلاً من ذلك يجب على الإدارة ومن منطلق مفاهيم الجودة الشاملة استخدام برنامج التثقيف ودعم وتشجيع كل فرد لكي يسعى إلى تحسين ذاته. ولا يكفي أن تكون بحاجة القعلية هي إلى أفراد جيدين فقط. وإنما الحاجة الفعلية هسي إلى أفراد منظورين. ولقد وضعنا انجتمع داخل مسئولية اجتماعية باتجاه تحقيق تنمية أخلاقية واجتماعية، رهذه التنمية تعتمد على المبادرات الحسنة منا كرجال أعمال دون وجود إلزام قانوني طبعًا، وألها تتم من خلال الإقناع والتعليم، كما أن فئات المجتمع ينظرون إلينا بأننا تعمل بطرق حديثة مواكبة للعصر بتطوراته في حين أن الجهات الرسمية تعمل من منطلق الواجسب بطرق تحكمها البيروقراطية والروتين حيث لابد لنا من تبنى الأفكار الجديدة التي تساعد في تطبيق وإنجساح فسرص العمسل للموظفين المتأهلين لسوق العمل.

وفي المملكة العربية السعودية نحاذج ناصعة في مجال تفعيل أساليب الجودة والاستفادة من التخصص في توزيسع أعبساء الأعمال، ويبدو ذلك واضحاً وجلياً في عدد من الشركات الصناعية الكبرى حيث تطبق في جميع أعمالها وخدماتها أرقسي مواصفات ومعابير الجودة العالمية، وأهم ما يميز تلك الشركات اعتمادها في كثير من الأعمال على جهات متخصصة في كل مجال لتولى الإدارة التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة.

ومن أهم المنشآت التي تعتبر الجودة أحد دعائمها الرئيسة مراكز الاتصال التي تعنى بتقديم خدمات التواصل التي تعسني بتقديم خدمات النواصل والدعم والتسويق من خلال خبرات محلية، ومن أهم الشركات التي تعني بالاتصال "سمارت لينك" حيث ضمن خططها التركيز على التخصص وتأهيل الشباب السعودي في هذا المجال، وضمان أعلى مستويات الجودة مسن خلال تحقيق الأهداف الثلاثة التالية:

- أن نحقق ونحافظ على جودة المنتج أو الخدمة لتحقيق متطلبات العملاء بشكل مستمر، وذلك يتطلب تسوفير أحدث الأنظمة والبدائل الفنية لاستيعاب الكوادر وتوفير أطقم عمل فنية متخصصة.
  - اعتمدنا على منح الثقة لموظفينا بقدرقم على تحقيق الجودة المطلوبة والمحافظة عليها.
- متحنا الثقة لعملاننا حيث الشفافية والوضوح والثقة بحرصهم على تحقيق الجودة المطلوبة للخدمة والمحافظة عليها.
- إن معظم الحديث عن الجودة يبقى حديثاً ما لم تأخذ في عين الاعتبار جميع العناصر المطلوبة لتحقيق ذلك. حيست "الجودة الشاملة يجب أن تتحرك جنباً إلى جنب مع التطوير الشامل".

الفصل الثامن مهارات القيادة الإدارية الحديثة

#### القائم الإداري والأساليب الإدارية الحديثة

4 4 4

حاسوباً من إهمائي كل ثلاثة حواسيب هياعة في السوق الأمريكية، وقرابة واحداً من كل شمسة مباعة في العالم، كل هسلما في خلال ١٧ عاماً منذ تأسيسها.

لم تمضي مسيرة الشركة دون عقبات وأزمات، ففي حقبة النسعينات اشتعلت النار في حواسيب دل النقالة بسبب أعطسال فنية، وفي عام ١٠٠١ اضطرت الشركة خفض العمالة لتتعافى من تراجع المبيعات، على أن أشهر زلة لسان لمايكل دل حدثت في عام ١٩٩٧ عندما سأله سائل في ملتقى فني ضم آلاف الحضور، ما الذي كان ليفعله ليعالج جمع أزمات شسركة أبل التي كانت تعاني من مشاكل طاحته كادت تضع تماية لما وقبها، فأجاب مايكل قائلاً: "كنت لأغلق الشركة وأعيد المال إلى المساهمن"!.

ئم ينسى مدير أبل ستيف جوبز هذه المقولة، إذ قال في رسالة يريدية في شهر يناير من عام ٢ ، • ٢ م إلى موظفي الشسركة أن على مايكل دل أن يبتلع كلماته ويسحبها. واليوم السعر السوقي لشركة أبل يفوق دل، ومبيعات أيل وأرباحها أكبر مسن ثلك لدل. على أن مايكل دل يقى صاحب الكلمة الأخيرة، فهو لا ذال أغني من ستيف جوبزا

# الفصل الثامن مهارات القيادة الإدارية الحديثة

#### أهداف الفصل:

## يهدف هذا الفصل إلى تحقيق ما يلي:

١- زيادة وعى القارئ بأهمية الإدارة الذاتية ودورها في بناء شخصية القائد.

- ٣- التعريف بإدارة الوقت ودورها في نجاح القائد.
- ٣- شرح عملية التغيير وإدارته ودور القائد في ذلك.
- ٤- نقاش إدارة ضغوط العمل التي تواجه القائد وكيفية التعامل معها.
  - ٥- تعريف القائد بكيفية إدارة الصراع والإخفاق والتعامل معها.
    - ٣- تنمية قدرة القائد على إدارة الاجتماعات.

# أولاً: وقدوة

لابد أننا نتذكر تلك الخصائص والمهارات التي حددها نظرية السمات للقيادة، والستي اعتبرها الأساس الذي تقوم عليه نظرية القيادة. ورغم ظهور العديد من النظريات بعد نظرية السمات .. إلا أنه لم يتم إلغاء أهمية الخصائص والمهارات الإدارية .. كمتطلب لنجاح القيادة الإدارية حتى في ظل النظريات الأخرى. ولهذا فإن العمل القيادي اليوم .. يتطلب عدداً مسن المهارات الإدارية اللازمة التي يجب أن يتسلح بها القائد الإداري حتى يستطيع القيام بعمله على أكمل وجه، وإذا لم تتوفر له تلك المهارات فإنه سيبقى ضعيفاً أمام متطلبات القيادة.

لقد أختلف الكتّاب في توجهاتهم حول المهارات اللازمة للقيادة، إلا ألهم اتفقــوا جميعـــاً على عدد من المهارات السلوكية والتنظيمية اللازمة للقيادة الإدارية، ومن أهمها ما يلي:

- إدارة الذات.

- إدارة التغيير.

- إدارة ضغوط العمل.

- إدارة الصراع (الخلافات).

- إدارة الإخفاق.

- إدارة الاجتماعات.

وسيقدم هذا الفصل استعراضاً سريعاً لتلك المهارات، كما سيوضح درجة أهميتها للقائد الإداري، وكيفية اكتسابها، وتنميتها. وسنتحدث كذلك عن العلاقة التي تربط بسين القائسد الإداري وهذه المهارات، وعن كيفية استفادة القائد الإداري منها في قيادة المنظمة والتعامسل

الأوراد.

(۱)

إدارة الوقت إدارة التغيير

(١)

إدارة القيادة

إدارة الأدارية المحديثة

إدارة الأدارية المحديثة

إدارة الاجتماعات

إدارة الاجتماعات

شكل رقم (١٣): خريطة (مهارات القيادة الإدارية الحديثة)

# ثانياً : القائد الإداري وإدارة الذات

تشكل قدرة القائد الإداري على التعامل مع ذاته أهم المهارات الإدارية الستي يتطلبسها النجاح في القيادة، لأنه لا يمكن أن ينجح أي شخص في التعامل مع الآخرين وقيادهم .. ما لم يكن ناجحاً في تعامله مع نفسه. وإذا أردنا أن نتعرف على المقصود بسإدارة السدات Self يكن ناجحاً في تعامله مع نفسه وإذا أردنا أن نتعرف على التعامل مع نفسه بما يتعامل به مسع الآخرين، ومعرفته بقدراته ومهاراته واستغلالها بفعالية، وبناء شخصيته من خلال السيطرة التامة على عواطفه ومشاعره الداتية، والقدرة على ضبط النفس والشهوات بمختلف أنواعها ومستوياها المادية والمعنوية.

إن الحديث عن إدارة الذات القيادية .. أمر يستحق أن يعطي اهتمام بالغ، لأن القائسة ينتقل بذاته عندما يتولى مسئولية القيادة من مركز إلا مسئولية إلى مركز المسئولية، ويصبح بعد ذلك محط أنظار الناس جميعاً، بل إنه يصبح القدوة التي يقتدي بما جميع العاملين معه وإلى جانبه. ولهذا فإنه لابله من حدوث تغير دراماتيكي في نظرة القائد للأشياء، وفي تعامله مع ذاته عند تغير مسئولياته ومهامه القيادية الإدارية، ولذا فلم يعد القائد اليوم قادراً على التخلي عن المسئولية أو ألقاء اللوم على الآخرين .. كما كان عليه الحال عندما كان شخصاً عادياً، وقد جعله ذلك التغيير يحتاج إلى تحديد مبادئه التي سيتعامل بما مع الآخرين، وتحديد ماذا يريد من الآخرين، وكما دلك سسيتم من أعمال، وهل ذلك سسيتم من خلال استخدام القوة والتسلط .. أم في ظل المفاهمة والعقلانية المبررة.

#### (١) أسس إدارة الذات:

إذا أراد القائد الإداري أن يكون أكثر قدرة على إدارة ذاته. فإن عليه مراعاة الأســس التالية في إدارة الذات (Covey,1991:33-39):

- ٦- الاتزان والنضج العاطفي والانفعائي، كأن يكون القائد قادراً على مواجهة حشود الناس، ومواجهة القوى المتصارعة، وأن يكون غير مشكك في مبادئه، وغير خاضع للضغوط المداخلية والخارجية.
- التواضع في التعامل مع الآخرين. والبعد عن التكبر واحتقار الآخرين أو التقليل من
   قيمتهم الإنسانية أو الوظيفية.
- ٨- أن يكون القائد قدوة حسنة للآخرين في كافة تصرفاته وسلوكياته المتعلقة بالمنظمة أو المتعلقة بحياته بوجه عام. وباختصار فإن على القائد ألا يأمر الآخرين بسلوك أو تصرف لا يعمله هو، أو أن ينهاهم عن سلوك أو تصرف يقوم به هو.
- 9- إن من إدارة الذات أن يكون القائد الإداري سهلاً في تعامله وليس صعباً، وأن يكون نموذجاً وليس ناقداً، وأن يكون جزءاً من الحل وليس جزءاً من المشكلة. كما أن عليه أن يركز جهوده على الأشياء التي يستطيع التحكم فيها، وليس الأشسياء التي لا يستطيع أن يعمل شيء حيالها.
- ١- من أسس إدارة الذات أن يعترف القائسة الإداري بالخطا، وأن يعمسل على تصحيحه، ويتعلم منه حتى لا يقع فيه مرة أخرى، كما أن عليه النظر إلى مسواطن الضعف عند الآخرين بتعاطف وليس بالهام بالتقصير، وذلك للحفاظ على فرصسة إصلاح التقصير وتنمية المهارات.

وليس من السهولة بمكان أن يستطيع كل قائد أن يدير ذاته بفعالية وكفاءة عاليتين، وذلك نتيجة لما يعترض هذه العملية من صعوبات وعقبات كثيرة، منها ما يلي:

- ١- صعوبة تحقيق الرغبات والطموحات الشخصية التي حددها القائد.
  - ٢- تأثير الآخرين على تطلعات القائد وتعامله مع ذاته.
- ٣- الاعتقاد بعدم أهمية إدارة الذات، وأن ذلك ضرب من الخيال أو الجنون.

- ١- أن تكون لديه رسالة واضحة للحياة الشخصية .. يحدد من خلالها التطلعات الشخصية .. التي يطمح إلى تحقيقها في حياته، ليوجه جميع جهوده نحو تلك التطلعات ويكون بعيداً عن التخبط في الحياة دون رسالة.
- ٧- أن يلتزم القائد الإداري بوضع وتحديد بعض الأهداف الذاتية .. لتحقيق تطلعاتـــه التي تعبر عنها الرسالة، مع ضرورة التأكد من وجـــود حاجـــة حاليـــة إلى تلـــك الأهداف، ومعرفة صريحة بما سيتحقق للقائد تماماً عند تحقيقه لأهدافه.
- ٣- يجب أن يتميز تعامل القائد الإداري مع نفسه بدرجة عالية من الانضباط الشخصي في كافة التعاملات، ويأتي الانضباط الشخصي على أشكال عديدة منسها الالتسزام بمعايير الأخلاقيات في كافة التعاملات والمعاملات، أن لا يطلب من الآخرين مسا لا يقوم به هو وأن يلتزم الوفاء بالمواعيد والعهود، وألا ينهي عن سلوك أو تصسرف ويأتيه، ضبط النفس عن طريق ضبط الحساسية وقابلية الانفعال، وأخيراً التركيسز على إدارة الجزء المهم في الذات والذي يتمثل في المثل والطباع والدوافع.
- التعهد بالالتزامات والوفاء بها، فالقائد مكلف بأمور كثيرة عليه التعهد بالقيام بها، كما أن عليه أن يفي بتلك التعهدات التي قطعها على نفسه. وعندما يتعهد القائسد ويحافظ على التزاماته حتى وإن كانت صغيرة فإن يكون قد بسدا في تأسسبس التكامل الذاتي لديه، والذي يتيح له إمكانية الوعي بضبط النفس والشجاعة والقوة الضرورية لتقبل المزيد من المسئولية تجاه حياته.
- ٥- التأكيد على أن الانتصارات الخاصة تسبق الانتصارات العامة، كان نقول: إن محافظة القائد على الوعود التي قطعها على نفسه تسبق محافظته على الوعود التي قطعها للآخرين. وكذلك أن وفاءه بمواعيده للآخرين يسبق وفساء الآخسرين بمواعيدهم معه.

الأعمال الهامة والعاجلة على الأولوية، ثم تأتي بعدها الأعمال المهمة وغير العاجلة، ثم الأعمال العاجلة وغير العاجلة، والستي يمكن العاجلة وغير العاجلة، والستي يمكن إشمالها وعدم القيام بها ما لم يتوفر وقت للقيام بها.

الموحلة الثانية: وبعد مرور القائد بالمرحلة الأولى يتحقق له ما يمكن أن تسميه بالاستقلالية الشخصية التي تقوي ذاته في التصرف والعمل بعيداً عن التبعية للآخرين. وفي هذه المرحلة تظهر الحاجة إلى التعاون مع الآخرين لإنجاز العمل المطلوب، ويتحقق ذلك من خلال المبادئ التالية:

المبدأ الرابع: التفكير بصيغة تحقيق المكسب للجميع، أي أن يكون كل طرف في القضية رابحاً. إن القائد الذي يسعى لأن تكون نتيجة تعاملاته مع الآخرين مكسبه للطرفين .. يعني أن لديه عادة القيادة الشخصية التي تتضمن ممارسة المواهب الإنسانية الفريدة في التعامل مسع الآخرين.. عن طريق إدراك الذات والتخيل والضمير والإدارة المستقلة.

المبدأ الشامس: محاولة فهم القائد للآخرين، وإتاحة الفرصة لهم لإفهامه والشرح له. وتظهر هذه المعادة في إعطاء الآخرين الفرصة للاتصال الفعال عن طريق الإصغاء الإيجابي لما يريدون قوله بشكل يؤدي إلى فهم أعمق للرسالة المراد توصيلها، وكذلك عرض أفضل للمعلومات والأفكار التي يؤمن بها القائد ويريد نقلها لهم.

المهدأ الساهس: التعاون الإبداعي مع الآخرين، وذلك عندما يفتح القائد قلبه وعقله لكسل ما يطرح من أفكار وبدائل، ويناقشها لتحقيق مكسب جوهري تابع من الإحساس بالفروق العقلية والعاطفية والنفسية بين الأفراد، خاصة أن المفتاح لإعطاء قيمة لتلك الفسروق هسو إدراك أن كل الأفراد يرون العالم بواقع حالهم.

الموحلة المثالثة: وبعد أن يتحقق للقائد تبني العادات والمبادئ السمابقة، فإنسه يحتساج إلى المحافظة عليها وتنميتها، وهذا هو التجديد المطلوب عند ستيقن كوفي في المرحلة الثالثة. وقسد حدد هذا الإجراء في تبني المبدأ التائي:

- الاعتقاد بمعرفة التوجهات الشخصية سلفاً، وأنه لا حاجة إلى مراجعتها والوقسوف
   عندها، وأن لا علاقة لإدارة الذات بتحقيق التطلعات.
- ٥- عدم وعي أو إلمام القائد بما يريد تحقيقه شخصياً في الحياة، وعدم التقسة في أن التطلعات الشخصية يمكن أن تتحقق من خلال العمل أو المنظمة.
  - ٣- عدم الربط بين نظرة القائد لذاته، وتعامله مع الآخرين عند تقييم إدارة الذات.

#### (٢) مبادئ إدارة الذات

يري ستيفن كوفي (١٩٩٨م) أن هناك سبعة مبادئ يجب غرسها في الــــذات والحفساظ عليها.. ليستطيع القائد السيطرة على ذاته وإدارتها بشكل سليم. وتأتي هذه السبعة مبادئ ضمن ثلاث مراحل للنضج الذاتي. وتلك المراحل والمبادئ هي ما يلي:

المرحلة الأوليم: مرحلة التبعية الشخصية للآخرين، وتنطلب انتصاراً خاصاً على الذات مسن خلال تطوير المبادئ التالية:

المجمأ المأول: أن يكون القائد مبادراً في كل أمور حياته. وأن يأخذ قصب السبق في مواجهة المتطلبات الذاتية والتنظيمية على حد سواء.

المجدأ الشانع: أن يبدأ القائد والنهاية واضحة في ذهنه، وذلك انطلاقاً من المعرفة المسسبقة بالمصير الشخصي للقائد، وكذلك بالرسالة التي يحددها لحياته والأهداف التي يتبناها. وتعسني هذه العادة الإنجاز المعنوي لما تريد القيام به، فالتصور الصحيح للنهايات حتماً سيساعد القائد في تصور العقبات التي ربما تواجهه في موحلة التنفيذ، وأيضاً إدراك مدى إمكانية تحقيق القائد لما يصبو إليه.

المهدة الغالث: أن يضع القائد الإداري الأمور ذات الأولويسة في البدايسة، أي أن يقسوم بالأعمال التي تتمتع بالأولوية أولاً قبل أن يشغل نفسه بما هو أقل أهميسة. وبمعرفسة القائسد بدرجة أهمية الموضوع ودرجة الحاجة إلى إلهائه .. يستطيع أن يرتب أولوياته، فعادة ما تحظى

- القدرة على الإصغاء، والاستماع الإيجابي.
- تبني التدريب والتعلم والتعليم كمداخل للنضوج الفكري وتنمية المواهب.
  - قدرة القائد على إقناع الآخرين بأفكاره.
- تعود القائد وقدرته على تقبل النقد باعتباره نقطة الإنطلاق نحو تصحيح الأوضاع.
  - قدرة القائد على التغلب على مقاومة التغيير.
  - قدرة القائد على فهم الآخرين ومساعدهم على فهمه.

# ثالثاً: القائد الإداري وإدارة الوقت

لا يستطيع القائد ممارسة عمله بالشكل الصحيح ما لم يكن قادراً على إدارة وقته بشكل سليم، وذلك لأنه يضع خططه في إطار زمني محدد، مستفيداً من الماضي، ومحدداً وقتاً لتحقيق أهدافه. وقد أشار كوفي (١٩٩٨م) إلى أن إدارة الوقت هي أحد المبادئ الهامسة في إدارة الذات، ونظراً لأهمية هذه المهارة فقد وجدنا من الضروري التطرق لها بشي من التفصيل... كأحد المهارات الهامة للقادة الإداريين.

# (١) مغموم وأهمية إدارة الوقت

تعتبر إدارة الوقت (Time management) أحد محددات النجاح للقائد الإداري، خاصةً أن الوقت كما يقولون من ذهب، وبالتالي فإنه يعتبر عنصر تكلفة على المنظمة يجب استخدامه والاستفادة منه بفعالية. وقد قيل أن الوقت هو المادة التي صنعت منسها الحياة، وذلك تأكيداً على أهمية إدارته فتلك هي إدارة الحياة، وإذا لم تتم إدارته فلن تستم إدارة أي شيء آخر. وإدارة الوقت بالنسبة للقائد الإداري همي كما يقول البرعمي وعابدين ( ١٠٠٤هـ: ٢٧١): توفير واستغلال وقت العمل الرسمي للتركيز على النشاطات التي تجعل من المدير قائداً فعالاً، ومن المسئولين الآخرين كالموظفين والعمال اشخاص يسمعون إلى الإنجاز بكفاءة وإنتاجية عالية وإخلاص وأمانة.

المبدأ السابع: التجديد بفتق العزائم وشحد الهمم، ويتمركز التجديد القائم على فتق العزائم وشحد الهمم حول أربعة جوانب رئيسية.

الجانب الأول هو الجانب الجسدي ويقوم على بعض الأنشطة مثل التمارين الرياضية التي تنمي في القائد التحمل والمرونة والقوة، والتغلية السليمة التي تحتوي على كسل متطلبات الجسم، وإدارة الإجهاد والسيطرة عليه عندما يبدو ظاهراً على الوضع النفسي بأخذ قسط من الراحة الرياضية والنفسية.

والجانب الثاني هو الجانب الروحي وذلك عندما يتعهد القائد مبادئه وقيمـــه ومعتقداتـــه ويؤكد التزامه بها، وذلك من خلال برنامجه اليومي التعبدي أو التأملي.

والجانب الثالث هو الجانب العقلي الذي يعتبر نوعاً من تدريب الذهن على الاستقلال وفحص البرنامج الذاتي أو كما يسمى أحياناً بالتعلم الحو عن طريق القراءة الحرة والتحطيط العفوي والكتابة التعبيرية غير الوظيفية.

أما الجانب الرابع والأخير فهو الجانب الاجتماعي، فالفرد لا يعيش بمفرده علسى هسده البسيطة ولا يمكن له أن يقبل ذلك، ولهذا فإنه يجب أن يتواصل مع الآخرين من حين لآخر.. حتى يجعل لحياته معنى، ويقوم بذلك من خلال التفاني في خدمتهم، وتنمية عامل التعاون الإبداعي معهم، وتقوية العلاقات الاجتماعية وتحقيق الأمن الداخلي الذي يأتي مسن ممارسسة حياة الاستقامة والمثل والقيم والمبادئ السليمة داخل الفرد.

ويمكن تلخيص أهم سمات إدارة الذات كما أوردها عبدالرحمن (٩٩٥ ١م: ٢٩) فيما يلي:

- نمو الشخصية نمواً فعلياً عن طريق الانتقال من الاعتماد على الغير إلى الاستقلال ثم الاعتماد المتبادل.
  - تنمية الطاقة الشخصية الكامنة في العقل والعاطفة والروح والجسد.

الهدوء والرصانة في التعامل مع الوقت والمبادرة الإيجابية.

#### (٢) الأخطاء الشائعة في إدارة الوقت

ينتج عن سوء إدارة الوقت إحساس القائد بضغط العمل المستمر والقلق والتوتر الزائسة الذي يؤثر على إنتاجيته، بالإضافة إلى عدم قدرته على تحقيق أهدافه واتخاذ قراراته في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى تراكم الأعمال وعدم الأمان الوظيفي وإدمان العمل.

ومن المحاذير المتعلقة بإدارة الوقت، والتي يجب على القائد التنبه لها .. ضعف قيمة الوقت لديه، أو عدم الإحساس بأهميته، والوقوع في برائن الروتين البيروقراطي، وبالتالي إهدار الوقت، والاستسلام للعادات السلبية في التعامل مع الوقت، وإتباع النمط الخاطئ في الحيساة الاجتماعية.

وقد أكد بعض القادة في دراسة أجريت على المدراء في المملكسة العربيسة السعودية (سلامه، ١٩٨٨م) أن أسباب ضياع الوقت عند القادة السعوديين. تتلخص في التسأخير في الصباح عند (١٤٠%)، وقراءة المجلات الماتفية الخاصة عند (١٤٠%)، وقراءة المجلات والمجلوث عند (١٧٠%)، وشرب الشاي والقهوة عند (٢٧٠%) ومراجعة المستشفى للمسدير وللعائلة عند (٣٨٠%)، ومغادرة المكتب قبل نماية الدوام عند (٣٨٠%) منهم.

ومن هذا المنطلق فإن على القائد التنبه لبعض الأخطاء الشائعة في إدارة الوقت التي يجب تجنبها، ومن تلك الأخطاء ما يلي:

- الخلط بين ترشيد الوقت وتوفيره، حيث يعني ترشيد الوقت الاستخدام الأمثل لسه،
   بينما يعني توفير الوقت اختصار بعض الأعمال أو السرعة في أدائها لتوفير الوقست،
   حيث يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية في كثير من الأحيان.
- الاعتقاد بأن أداء القائد لجميع أعماله بنفسه يضمن أداءها بشكل أفضل، وهذا يتعارض مع ضرورة التفويض.

إنه يتوجب على القادة الإداريين النظر إلى الوقت على أنه نظام مستمر لوصف تسلسل وحدوث الأشياء، كما أنه مورد ناضب لا يمكن تخزينه أو تجميعه أو تجزئته أو حفظه أو إيقافه، ويمكن النظر إلى الوقت على أنه أحد مقاييس الأداء التي يمكن تقييم أداء المرؤوسين في ظله.

وتنقسم الأعمال التي يقوم بما القادة الإداريون في الوقت المتاح للعمل إلى أعمال إبداعية تتم عادة في مرحلة التخطيط، وأعمال تحضيرية تتم عادة في وقت الإعداد، وأعمال إنساج عادي تتم في وقت تنفيذ البرامج، وأعمال غير عادية وتتم في وقت التنفيذ الطارئ. وينظر القادة الإداريون إلى الأعمال التي يقومون وحدهم بتنفيذها على ألها أعمال خاصة بالقائد، بينما ينظرون إلى الأعمال التي ينفذولها بالاشتراك مع الآخرين على ألها أعمال إدارية. والأعمال الإدارية إما أن تكون أعمال تتطلب إجابة وتدخل من القائد كالرد على التليفون أو حضور اجتماع أو استقبال زائر، أو القيام بجولة على الأقسام، أو أن تكون أعمال يمكسن تأجيلها ويرى القائد أنه من الأفضل قضاء الوقت في شي آخر.

ويرى البعض أنه لا يربط القائد الإداري بالوقت أي علاقة، ومن هنا فساغم لا يعطون اهتماماً إيجابياً للوقت، وهذا يخالف ما يجب أن يكون عليه قائد القرن الحادي والعشرين، فهو يجب أن يطور اتجاهاته نحو الوقت، وأن تكون علاقته به إيجابية. وستتحقق له الإيجابيسة مسن خلال إتباع الإجراءات التالية:

- الاهتمام بوضوح التفكير، وتوجيهه وتركيزه بشكل إيجابي.
- العقلانية والموضوعية في العمل والتفكير، وتطوير الذاكرة الجيدة.
  - تنمية الإدارة والتصميم القوي على تحقيق الانضباط الذاتي.
- إتباع الأسلوب المنهجي العلمي في التفكير وفي التعامل مع الوقت.
  - المواظية والدقة في التعامل مع الوقت.

وليس القيادة، وعدم توفر المرءوسين الأكفاء، أو خوف القائد من أن يحتلوا مكانه بعد إجادتم للعمل وألا تكون له أي أهمية.

- ٤- عدم القدرة على الرفض (قول لا)، فنجد بعض القادة الإداريين يفقد الكثير من وقته استجابة لكافة متطلبات الآخرين، وحبه لخدمتهم، وعدم قدرته على السرفض إما خوفاً من التبعات الاجتماعية أو رغبة في أن يكون محبوباً لدى الآخرين.
- ٥- عدم إكمال المهام (داء الفراشة). إن بعض القادة الإداريين ينتقل من عمل إلى عمل آخر قبل إنهاء العمل الأول .. نتيجة لعدم وضوح الأوليات لديه، أو استجابة للأعمال المستعجلة، أو سوء إدارة للذات وشعور بالملل.
- 7- كثرة الاجتماعات، فأغلب أعمال القادة الإداريين لا يتم إلا من خلال الاجتماعات أو التوجيه الجماعي، لهذا فإلهم يقضون وقتاً كثيراً في هذه الاجتماعات. وحستى لا تكون الاجتماعات من الأعمال الأكثر مضيعة للوقت .. يجب على القائد التأكسد من وجود جدول أعمال للاجتماع، وكذلك وقت محدد للبداية والنهاية مع تخطيط دقيق لجدول الأعمال، و أيضاً التأكد من أن هناك حاجسة إلى وجودة في الاجتماع وأنه لا يمكن أن يفوض من ينوب عنه.
- ٧- كثرة الأعمال الورقية، فكثيراً ما تجد مكاتب القادة الإداريين مزدهمسة بالأوراق المتراكمة، وهذا مظهر لا يدل على حسن إدارة الوقت، فالمكتب المليء بالأوراق يؤدي إلى أنظمة غير فعالة وإجراءات معقدة، ويؤدي إلى تأجيل وعدم اتخساذ القرارات في الوقت المناسب، وسوء التنظيم وضياع الأوراق.
- ٨- تأجيل الأعمال والقرارات، وذلك عندما يعتقد القائد أنه يعمل بشكل أفضل تحت الضغوط، أو أن عليه عمل الأشياء العاجلة أولاً، كما أن القائد يميل إلى التأجيل حيث يؤدي الأعمال العاجلة والسهلة في البداية، أو أن يتعود ترك الأعمال قبل

- الاعتقاد بأن إدارة الوقت سبباً في ضياعه.

إعطاء كافة الموضوعات نفس الأهمية.

- التأخير في إصدار القرارات بحجة تحسينها.

الاعتقاد بأن الأنشطة اليومية لا تحتاج إلى تخطيط.

#### (٣) مضيعات الوقت

يخضع القادة الإداريون لعدد من المتغيرات التي تتنازع وقتهم في العمل .. مما ينتج عنه ضياع الكثير من أوقاتهم دون قصد منهم. وانطلاقاً من هذه الحقيقة فإن على القادة الإداريين التنبه لحده المضيعات، وقميثة أنفسهم للتعامل معها واستثمارها لصالحهم. وإذا أمعنا النظر في تلك المضيعات لوجدنا أكثرها ذو صبغة شخصية، بينما القليل منها له علاقة بالتنظيم، مما يعني أن إدارة الوقت هي عبارة عن إدارة للذات في المقام الأول. ومن مضيعات الوقت ما يلي:

- ١- القيام بأكثر من عمل في نفس الوقت، حيث يقوم القائد بدلك نتيجة لعدم معرفسة حجم المشكلة، أو عدم وجود أولويات لديه، أو التقدير الخاطئ للوقت والاستجابة للأمور المستعجلة، أو الرغبة في لفت أنظار الآخرين والظهور أمامهم كشخص منتج ومحبوب.
- ٧- الاتصال غير الفعال وغموض المسئوليات، ويحدث ذلك نتيجة لغياب مهارة الاستماع الإيجابي عند القائد، وسوء التوقيت واختلاف الشخصيات وغياب التغذية المرتدة، بالإضافة إلى عدم توفر الوصف الوظيفي والازدواجية، وعدم وجود صلاحيات، أو الخوف من تحمل المسئولية.

إنهائها، أو عدم توفر مواعيد لإنهاء الأعمال، أو انعدام الثقة في نتائج العمسل، أو الافتقار إلى المهارات اللازمة.

٩- المقاطعات الهاتفية والزوار، وتحصل تلك المقاطعات الهاتفية ومقاطعات الزوار عندما لا يجيد لا يجيد القائد الاستفادة من السكرتير أو تنظيم عمل بشكل جيد، أو عندما لا يجيد مهارة التخلص من المتحدث أو الزائر بسهولة.

#### (٤) سبل إدارة المقت بفعالية

- ١- تخطيط الوقت والمهام بدقة، وبإتباع أفضل السبل في التخطيط للأهداف وترتيسب
   الأولويات، وتقرير ما يجب عمله ما لا يجب عمله، وتدوين ذلك كله.
- ٢- إدارة المكتب بفعالية .. عن طريق ترتيب الملفات، وطاولة المكتب، وتجهيزاته،
   والأوراق الواردة إليه والصادرة منه.
- ٣- حسن استخدام التفويض، ويبدأ ذلك الأمر بمعرفة لمن وكيف يتم التفويض، ومعرفة ما هي متطلبات ومواحل التفويض التي تبدأ بتدريب المرؤوسين، ثم مراقبتهم أثناء التنفيذ، فتعزيز قدراهم ودعمهم، وأخيراً تفويض العمل إليهم كاملاً.
- ٤- الإدارة الفعالة للاتصال، فهو يأخذ معظم وقت المدير، وهــو في الوقــت نفســه الوسيلة الرئيسة للحصول على المعلومات في الوقت المناسب، إضافة إلى أن التعامل مع الآخرين في مجمله اتصال يجب تفعيله.
  - استثمار الوقت كمورد ناضب مع الإدراك بأن ما ذهب منه لن يعود أبداً.
- ٦- الإدارة إلى أعلى (إدارة المدير)، ويعني ذلك طريقة تعامل القائد مع رؤسائه، وذلك فيما يتعلق بأداء العمل والمهام المكلف بها، وتلقى الأوامر والتعليمات والتوجيهات

وتنفيذها. ولعلنا قد أدركنا أن القائد الإداري كثير التفاعل مع الوقت، وأنه يحتاج إلى إدارة فعالة للوقت حتى يستطيع أن يستفيد منه بشكل يساهم في تحقيق أهداف التنظيم. وإذا لم يستطع القائد تعلم مهارة إدارة الوقت، فإن ذلسك يعسني أنسه لا يستطيع التحكم في المنظمة. لأن الإدارة في صميمها تبدأ بإدارة الوقست أولاً، ثم إدارة العمليات ثانياً.

# رابعاً: القائد الإداري وإدارة التغبير

تحتاج المنظمات بين الحين والآخر .. إلى إجراء بعض التغييرات في أعمالها التنظيمية أو الإجرائية أو التقنية، وفي كيفية أداء تلك الأعمال. ويواجه القائد الإداري مهمة ليست بالسهلة إزاء هذا التغيير، وهي مهمة التعامل معه وإدارته بطريقة صحيحة، بحيث يحقق الهدف منه ولا يترك آثاراً سلبية على المنظمة أو العاملين فيها.

#### (١) مغموم وأهداف إدارة التغيير

يقصد بمهارة إدارة التغيير (Change management) كمتطلب من متطلبات القيادة الإدارية. ذلك التدخل المنظم الذي يقوم به القائد، أو يشرف عليه .. لإحداث تغيير مدروس ومخطط في عناصر العمل التنظيمي، بحيث يكون موجه نحو غايات معينة، يستم الستحكم في مساره وأهدافه وطريقة تنفيذه بهدف إحداث توافق مع بيئة التنظيم واستجابة لمتطلبالها بكفاءة وفاعلية، وذلك في ظل الاستخدام الأمثل للمعرفة والمهارات، والإمكانسات الماديسة والتقنية المتاحة.

ويبين الوصف السابق لإدارة التغيير .. ذلك التغيير الذي يحدث بناء على تخطيط واختيار مسبق، وذلك خلاف نوع آخر من التغيير يواجه القائد الإداري وهو أقلل حدوثاً وأقل شأناً، وهو التغيير العشوائي الذي يحدث دون تدخل القيادة، وإنما بسبب اخستلال التوازن بين عدد من العوامل الطبيعية أو الديموغرافية.

تنفيذه ببطء حتى لا يُحدث أي ردود فعل قوية. تحول دون تحقيق هــــذا التفــــير للأهداف المرجوة منه.

- ٧- أن يقيم القائد الإداري مدى الحاجة إلى إحداث تغيير شامل، أو تغيير جزئسي في المنظمة. والتغيير الشامل هو التغيير اللدي يشمل جميع جوانب المنظمة والأعمال الإنسانية والتقنية والتنظيمية، بينما التغيير الجزئي لا يشمل سوى جانب واحد أو جزء من التنظيم.
- ٣- أن يحدد القائد الإداري نوع التغيير الذي يريد إحداثه أو التعامل معه، وهــل هــو تغيير مادي أم تغيير معنوي. إن التغيير المادي تغيير تقني أو إجرائي تنظيمي، بينما التغيير المعنوي.. هو التغيير السلوكي والنفسي للموظفين. ويجــب علــى القائــد الإداري أن يوازن بين التغيير الذي يحدثه- أو يسمح بحدوثه- في المنظمــة، وبــين التغيير المادي والتغيير المعنوي حتى لا يطغى أي منهما على الآخر، وبالتالي تتلاشى قيمة ذلك التغيير.

### (٣) المراحل العلمية للتغيير وإدارته

إن القائد الإداري المهتم بإدارة التغيير يبذل قصارى جهده في إدارة التغيير.. من خسلال إتباع المراحل العلمية للتغيير، والوعي الكامل بسلوكيات العاملين التي تواكب تلك المراحل ومراحل عملية التغيير هي ما يلي:

الدراسة التشخيصية: تبدأ هذه الدارسة بمراجعة العناصر الأساسية للعمل في المنظمة لاكتشاف فرص التطوير. وهذه العناصر هي الإنسان، ونظم وإجراءات العمل، ومعدات وتسهيلات العمل. وقد يحتاج القائد عند تشخيص المشكلة إلى أخد رأي العاملين حول أسباب المشكلة والحلول المكنة لها.

وفي كلتا الحالتين فإن على القائد الإداري أن يكون على أهبة الاستعداد للتعامــل مــع التغيير، والتدخل بالشكل الذي يخدم المنظمة والعاملين، ويساعد عملية التغيير المخططة على تحقيق أهدافها، والتقليل من آثارها السلبية. ويهدف التغيير المـنظم إلى تحقيــق عــدد مــن الأهداف من أهمها ما يلي:

- إيجاد أوضاع تنظيمية أكثر كفاءة وفعالية في المنظمة.
  - حل بعض المشكلات التنظيمية أو الإجرائية.
- تطوير مستوى الخدمات التي تقدمها المنظمة وزيادة العناية بالمستفيدين منها.
- إدخال تقنية جديدة أو أساليب إدارية حديثة نتسهيل أداء المنظمة لأعمالها.
- إيجاد توافق كبير بين وضع المنظمة والظروف البيئية العالمية أو المحلية المحيطة.
  - معالجة أوضاع العاملين وزيادة الاهتمام بمم للرفع من كفاءة أدائهم.

#### (٢) أبعاد التغيير

إن على القائد الإداري عند التعامل مع التغيير .. أن ينظر إلى عدد من الأبعــاد الهامــة والتي منها ما يلي:

١- أن يقرر القائد الإداري ما إذا كان يجب أن يكون التغيير سريعاً أو بطيئساً وذلك وفقاً للظروف التي يعيشها التنظيم، والحاجة إلى التغيير. وهناك بعض المعايير الستي يمكن تحكيمها لمعرفة مدى الحاجة إلى الإسراع بإحداث التغيير. فمثلاً، في حالة أن يكون هناك اتفاق بين جميع العاملين بالمنظمة على التغيير، أو أنه لا يهمهم ولا يؤثر عليهم أو أنه تغيير بسيط، فإن الإسراع به قد يكون مقبولاً، أما إذا كسان التغسير يتطلب إحداث تعديلات كثيرة في الاتجاهات والسلوك، أو يتوقع أن تكسون لسه مقاومة، أو أن تظهر حاجة إلى إجراء تعديلات على اتفاق سابق، أو في ظل عسدم وجود اتفاق بين العاملين على التغيير، فإنه يجب ألا يكون التغيير سريعاً، وأن يستم وجود اتفاق بين العاملين على التغيير، فإنه يجب ألا يكون التغيير سريعاً، وأن يستم

- يشكل التغيير مصدر قلق و قديد للأوضاع القديمة لبعض الموظفين، بل إنه يفتح المنافسة بينهم وبين زملائهم، ويجبرهم على تعلم مهارات جديدة ليس لديهم الرغبسة في تعلمها.

- إن التغيير يهدد المكانة الوظيفية للموظفين القدامي، ويعطي فرصة للموظفين الشباب للقفز عليهم وتبوء المناصب، ويهدد قيم جماعة العمال ويغسير طبيعسة العلاقات الاجتماعية والوظيفية.

وإذا أراد القائد الإداري التغلب على مقاومة التغيير بطريقة يكسب بما المقاومين إلى صفه، ويجعلهم يؤيدون فكرة التغيير، فإن عليه إتباع الإجراءات التالية:

- إشراك الآخرين في كافة مراحل التغيير من الفكرة إلى التطبيق.
- التهيئة لقبول التغيير والتدريب على التعامل معه، والاعتماد على الدوافع الطبيعية في
   إقناع الآخرين لقبول التغيير.
- الإنصات للمعارضين، وسماع شكاواهم، ومعالجة المشكلات التي ربحا تسببت في معارضتهم للتغيير، وأخذها بالحسبان ودراستها، ومحاولة كسبهم.
- شرح فوائد التغيير للمشاركين، وزيادة المنظمات التي سبقت في تطبيق الأفكار الجديدة للتغيير أو استضافة متحدثين من تلك المنظمات.
  - استخدام الاتصال الفعّال، وتزويد المشاركين بمعلومات كافية عن التغيير.
- التعاون مع القادة غير الرسميين، وإدخال تغييرات متعددة تتناسب مع كل الأطراف.

### خامساً: القائد الإداري وإدارة ضغوط العمل

يقف كثير من القادة الإداريين غير قادرين على التصرف في أحسوال كسثيرة.. عسدما يجدون أنفسهم أو موظفيهم في حالة من التوتر أو القلق الذي يخل بقدرهم على العمل، ويعيق تحقيق المنظمة لأهدافها، بل وربما يؤثر على صحة العاملين بشكل ملحوظ.

وضع خطة التغييب والتطوير: بعد اكتشاف فوص التغيير التي تنتج عسن الدراســـة التشخيصية .. يتم وضع خطة التغيير في ضوء الأهداف والإمكانيات المتاحة.

التصبئة القبول التغيير، إن من أهم ما يواجه القائد الإداري عند إجراء التغسير. يتمثل في المقاومة التي تجابه التغيير، ولذلك فإن على القائد عند وضع خطة التغيير أن يضمنها خطة لتهيئة العاملين لقبول التغيير، وذلك تفادياً لحدوث أي مقاومة أو رفض لهذه العمليسة، وبالتالي الفشل في تحقيق أهداف التغيير.

بدء تنفيذ عملية التغيير: بعد قيئة البيئة والمناخ التنظيمي لإحداث التغيير .. يستم البدء فوراً بعملية التغيير دون تأخر، مع ضرورة أن يتشارك الجميع في تنفيذ عملية التغسيير.. بشكل مباشر أو غير مباشر وبالعمل أو بالرأي .. لضمان نجاح عملية التغيير.

المنابعة المتصحيحية: إن على القائد متابعة عملية التغيير للتأكد من أنها تسير في إطارها الصحيح، وللتعرف على مستوى التقدم نحو تحقيق الهدف، وضبط الانحرافسات والأخطاء قبل استفحالها ومن ثم اتخاذ الإجراءات التصحيحية لعلاجها.

ومن المشاكل التي قد تظهر أثناء المتابعة التصحيحية.. وجود بعض مظاهر مقاومة التغيير. وهكذا يأتي دور القائد في معالجة تلك المقاومة ... مما يفرض عليه أولاً معرفة الأسباب الستي أدت إلى مقاومة التغيير، والتي ربما تكون أحد الأسباب التالية:

- عدم فهم وإدراك الأفراد لأثر ومعنى التغيير .. وعدم توفر الرغبة لديهم في التغيير.
- إمكانية الاستغناء عن بعض الأفراد، أو تكانيفهم بأعمال تحمل مخاطر غير محسددة أو أعمال غير معروفة لهم من قبل.
- عدم قناعة الأفراد بالحاجة إلى التغيير، وتوفر قناعة كبيرة لديهم بكفاءهم في القيام
   بأعمالهم بالطريقة التقليدية.

#### (٢) أسباب ضغوط العمل

كما أشرنا سابقاً فإن ضغوط العمل يمكن أن تكون نابعة من عدة مصادر مختلفة، إلا أن العبرة هي بمسببات تلك الضغوط وليس بمصادرها. وقد تعددت تلك الأسسباب حسسما رصدها الباحثون (أحسد، ١٩٩٢م، ١٩٩١م، النمسر، ١٩٩٤م، الهنسداوي، ١٩٩٤م، عسكر، ١٩٩٨م)، إلا أن هناك تكامل فيما بينهم، ومن تلك الأسباب ما يلي:

- ١- صواع الدور وغموضه، وذلك عند تعارض الدور المطلوب من الفرد القيام به مسع معتقداته أو قيمه، أو عندما لا تتوقر معلومات كافية عما هو مطلوب منسه القيام به.. من حيث الأهداف والسياسات والسلطات والمسئوليات، مما ينتج عنه صواع داخلي بين الموظف ونفسه، وبالتالي يصبح تحت ضغوط وظيفية وشخصية كسبيرة.. ينتظر من القائد التدخل لعلاجها.
- ٧- العبء الوظيفي والحوافز والأجور، ويقصد بذلك حجم العمل المطلوب من الشخص عندما يكون أكبر من استطاعة الشخص كما ونوعاً، وعدم شعور الفرد بأنه يحصل على مقابل عادل لما يقدمه من جهود نتيجة لعدم فعالية وعدالة نظم الحوافز والأجور في المنظمة، وبالتالي فإن هذا الخلل في العبء السوظيفي ونظم الحوافز والأجور يتطلب تدخلاً من القائد لإعادة التوازن إلى هذا الفرد.
- ٣- بيئة العمل وطبيعته، وهي الظروف المادية للعمل والتي تحيط بالإنسسان كالتهويسة والإنارة ووسائل الأمن والسلامة والظروف المكتبية، وأيضاً ماهية وطبيعة الوظيفة، نالتي يشغلها الشخص ومدى تسببها في إحداث ضغوط العمل الوظيفية، خاصة أن هناك بعض الوظائف بطبيعتها تؤدي إلى حدوث ضغوط عمل كتلك التي تتطلسب مقابلة الجمهور، أو تلك التي لا تسمح بالترقية والتقدم والنمو المهني، أو تلسك الوظائف التي تشتمل على مسئولية إدارة الأفراد أو التي ترتبط بمواعيسد محسددة لتناوب العمل.

وقد يعود موقف القادة الإداريين هذا إلى عدم وضوح مفهوم ضغوط العمل لديهم (Job وقد يعود موقف القادة الإداريين هذا إلى عدم وضوح مفهوم ضغوط العسرفي في كيفية التعامل معها ومواجهتها بشكل إيجابي. ولهذا فإنه من المهم معرفة المقصود بضغوط العمل قبل البدء في الحديث عن أسبائها وكيفية التعامل معها وعلاجها.

#### (١) مغموم وأنواع ضغوط العمل

إن المقصود بضغوط العمل (Job Stress) تلك "المثيرات النفسية والفسيولوجية الستي تضغط على الفرد، وتجعل من الصعب عليه أن يتكيف مع المواقف، وتحول دون أدائه عمليه بفعالية" (العديلي، ٩٩٥م: ٢٤٤). وترى الشويف (٢١٤هـ: ١٣٢) بسأن ضعغوط العمل هي "الشعور بعدم الراحة نتيجة لعبء في العمل يبعد الموظف عن النمط الاعتسادي اللهي يرغبه في العمل". إذا فضغوط العمل التي قم القائد الإداري هي تلك التأثيرات النفسية والفسيولوجية التي يقع تحتها القائد أو أحد مرؤوسيه، ويؤدي إلى حالة من القلق أو التوتر أو الاكتئاب، ويكون ذلك بسبب عوامل ذات علاقة بالفرد نفسه أو بسالآخرين أو بسالتنظيم الذي يعمل فيه، ويصبح هناك حاجة ماسة إلى التدخل لإصلاح الوضع.. وعلاج تلك الحالة عا يناسبها من تدخلات فردية أو تنظيمية.

ويمكن تقسيم الضغوط التي يتعرض لها لفرد في المنظمة .. إلى عددة أنسواع .. أهمهسا مصدرها الفرد نفسه، والضغوط الاجتماعية الناتجة عن التعامل مع الآخرين سواء الزملاء أو الرئيس أو الأسرة أو الجيران .. وغيرهم ممن يتعامل معهم الفرد في حياته. ويضسيف فسائق (٢١٤ هس). بأنه يمكن تقسيم الضغوط حسب فحرة التخلص منها إلى ضغوط بسيطة، وهي التي تدوم لعدة ساعات كالمضايقات التي يتعرض لها الموظف، وضغوط متوسطة وهسي الستي يستغرق التخلص منها عدة أيام كضغوط الدور، وضغوط شديدة وهي التي تسستمر عددة أسابيع أو أشهر مثل حالات النقل أو التجميد أو العمل مع قائد متسلط.

#### (٣) أساليب إدارة الضغوط

لا يمكن اعتبار جميع ضغوط العمل ضاره، بل إن بعضها مفيد وخاصة المعتدل منها، وذلك لما يسببه من دفع للموظف والمنظمة نحو تحقيق الهدف. وتبقى الضغوط السيئة والضارة التي تترك آثاراً سلبية على الفرد والعمل، والتي يحتاج القادة الإداريون إلى التصدي لها، والتخلص منها إن أمكن، أو التخفيف منها والتقليل من آثارها. وبما أنه لا يمكن فصل المنظمة عن العاملين، وأن المنظمة دائمة التغيير، ولكل موظف طريقته في الاستجابة والتعامل مع الضغوط، فإن القيادة الإدارية مسئولة عن سلامة العاملين وعن تحقيق المنظمة لأهدافها، وبالتالي فالقيادات الإدارية مسئولة عن مواجهة الضغوط والتعامل معها بنجاح.

وكما تعددت الأسباب التي تؤدي إلى ضغوط العمل، فإن أساليب إدارتما قد تعسددت واختلفت بحسب اختلاف السبب المؤدي إلى ضغوط العمل. وقد وضع الباحثون عدداً مسن أساليب إدارتما، إلا أن الأساليب التي أوردها الهيجان (٩١٤ هـ) من أكثر تلك الأساليب دقة وشمولية. وقد قسم الهيجان أساليب إدارة ضغوط العمل إلى أساليب على مستوى الفرد، وأخرى على مستوى المنظمة.

ويتضح أن أساليب إدارة ضغوط العمل على مستوى الفرد... تتطلسب مسن القائسد الإداري التدخل لمساعدة الفرد .. على إدارة الضغوط الشخصية باستخدام عدد مسن الأساليب التي تتلخص فيما يلي:

١- الفزع إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك بالمحافظة على العبادات واللجوء إلى الله والتداوي بالقرآن الكريم، وإتباع هدى المصطفى - صلى الله عليه وسلم - في التعامل مع الكرب والهم والغم والحزن وفي علاج الأرق والفسزع في النوم، وفي علاج العضب. إن الفزع إلى الله يقتضي تقوى الله عز وجل، والتعرف إليه في الرخاء، والدعاء مع الاضطرار، وكثرة الاستغفار والاستغاثة بالله عرز وجل، والتوكل عليه، وحسن الظن به.

غاب المساندة الاجتماعية، وهذه المساندة عبارة عن الراحة والمسساعدة النفسسية التي يحصل عليها الفرد من خلال تفاعله المرسمي وغير الرسمي مع الآخرين داخسل التنظيم أو خارجه. إن غياب المساندة وخاصة من زملاء العمل والرؤساء يؤدي إلى زيادة ضغوط العمل، ويؤدي إلى انخفاض الروح المعنوية وعدم الاستقرار النفسسي والاجتماعي عند الموظفين.

٥- ضعف المشاركة في اتخاذ القرار، وذلك أن بُعد الموظف عن اتخاذ القرار يؤدي بـــه إلى الشعور بأنه مهمل وأن مشاركته غير مهمة وأنه لا قيمـــة لرأيـــه في المســـائل والأحداث التي ترتبط بوظيفته، وهذا يزيد من شعوره بالعجز، وبالتالي إهماله وعدم تحمــه للقرار وعدم تعاونه مع الإدارة ووقوعه فريسة لضغوط العمل.

٣- غياب التغذية العكسية من القيادة الإدارية، فالعاملين عادة ما يرغبون في معرفة نتائج أعمالهم وما تركته من أثر عند القيادة، وما يتبع ذلك من تقدير أدبي لما بذلوه من إنجاز. كما ألهم يرون بأن من حقهم الاعتزاز بما قاموا به من إنجاز، ويريدون معرفته والافتخار به، ويرون في غياب ذلك عدم تقدير لهم، ومن ثم يزيد ذلك من الإحباط وضغوط العمل.

٧- الأحداث الشخصية، وهذه الأسباب هي ما نسميه بالمشاكل الأسرية التي تظهسر إفرازاتها في العمل، وتنعكس على أداء الموظف، وتتسبب في كثير مسن الضغوط عليه. وقد يرى بعض القادة بأنه لا علاقة غم مهذه الأسباب .. إلا أنه بإمكسالهم جعل منظماتهم مكاناً يساعد الموظف في التغلب على مشاكله الأسرية، بل ويساعد في علاج بعضها وخاصة المالية منها، واثني قد يعتبرها البعض أسباباً اقتصادية تؤدي إلى ضغوط العمل.

- ٨- طلب المساعدة من المختصين في معالجة الضغوط.. كالأطباء النفسين، والأخصائين الاجتماعين، خاصة عندما تكون الحالة مفرطة الشدة، وعندما تطول المعاناة من الضغوط، وفي حالة عدم القدرة على التخلص من الضغوط رغم تعدد المحاولات.
- وفي حالة إدارة الضغوط على مستوى المنظمة، فإن على القائد الإداري تبني عدداً مــن الأساليب التي أشار إليها الريس (١٩٩٨م) والهيجان (١٤١٩هـ)، ومنها ما يلي:
- ۱- استخدام أساليب الإدارة الحديثة وما يترتب عليهسا من تعسديل للسياسات والإجراءات وتغيير المناخ التنظيمي.
- ٧- إدارة ثقافة المنظمة بما يضمن تعزيز رضا الأفراد، وذلك بتحديد وتوضيح القيم التنظيمية المطلوبة في المنظمة، ثم نقلها لتصبح جزءاً من قيم العاملين، والربط بينها وبين القيم الفردية للعاملين، وذلك باستغلال الثقافة الحالية للتنظيم الإداري، وإقناع العاملين بالثقافة التنظيمية المستهدفة للخروج بثقافة تنظيمية جديدة.
- ٣- إقرار مبدأ مشاركة الفرد في وضع الخطط والسياسات الإدارية، وفي الاجتماعات واللجان ذات العلاقة بعمله مما يجعله يشعر بأهميته، وكذلك تفويض بعض السلطات له للقيام ببعض الأعمال واتخاذ بعض القرارات التي تعزز من ارتباطه بالمنظمة والعمل.
- إعادة تصميم الوظائف لتكون ذات معنى وأكثر استقلالية، وتزويدها بسروح التحدي والمشاركة والمتعة، وتطوير نظم التوظيف والاهتمام باختيار الأفراد الأكثر قدرة على تحمل الضغوط، واعتماد نظام أكثر عدالة للترقية.
- الإشراف الفعّال الذي يضمن تحقيق أهداف المنظمة ورضا الموظفين مسن خلل
   دراسة مسببات الضغوط والاهتمام بوسائل خلسق الانتمساء للمنظمة، وإتباع

- ٧- تعديل بناء الشخصية لدى الفرد، ويتضمن بناء الذات الإيجابية عن طريق تحديد نقاط القوة وتعزيزها، وتحديد نقاط الضعف والعمل على تطويرها، ومحارسة حق توكيد الذات بتبني السلوك الحازم بعيداً عن السلبية والعدوانية، وتعديل السلوك المتصل بنمط الشخصية (أ) كالغضب وعدم التركيز وغياب التخطيط للحياة العملية، والتحكم في القلق من خلال إيقاف حالات التفكير المزعجة وتدوين أسباب القلق لمعالجتها، وتخصيص وقت للراحة والاسترخاء، وتغيير الإتجاهات المتعلقة بمركز التحكم الواعي بالاتجاهات الشخصية في الحياة والاستفادة مسن التخرين والتهدئة من النفس والثقة بها.
- ٣- إدارة الوقت بفعالية، وذلك أن الاستخدام غير المنظم للوقت. وسوء إدارته يؤدي إلى اضطراب في سير الأعمال، وبالتالي إلى عدم السيطرة على الوقت، ولذلك فإن إدارة الوقت كما تحدثنا سابقاً هي أحد أساليب التغلب على ضغوط العمل.
- ٤- مواجهة الصراع في بيئة العمل بإدراك وجود المشكلة، ثم فهم موقف كل طسرف، ومناقشة المشكلة والحلول الممكنة لها .. حتى يتم التوصل إلى حل يكون مقبولاً للجميع.
  - التمارين البدنية كتمارين التنفس وتمارين الاسترخاء العضلي وغيرها.
- ٦- الدعم والمساندة الاجتماعية، وذلك عن طريق مساعدة السزملاء والقيسادات للشخص بمدف التغلب على ضغوط العمل، وكذلك مساعدة الأسرة وتميشة الظروف المناسبة له بالمترل.
- الحقاظ على الطاقة من خلال إتباع نظام عدائي صحي في الأكل والشرب بما يتفق
   مع حاجات الجسم المختلفة.

العمل بشكل يؤدي إلى تجنب المنظمة المشاكل الناتجة عن تلك الضغوط، ويزيسد مسن أداء العاملين والمنظمة بشكل إيجابي.

### سادساً: القائد الإداري وإدارة الصراع ( المُلافات )

بما أنه يعمل في المنظمة مجموعة من الأفراد الذين يتوزعون بين عدد من الأقسام .. فإنه لا يستنكر ظهور أنواع من التباين في الآراء والاتجاهات والتوجهات، وأيضاً في القسرارات، والذي يؤدي في نهاية الأمر إلى حدوث بعض الصراعات أو الاختلاف في الرأي بين الأفسراد أو بين الأقسام والإدارات .. مما يتطلب تدخل القائد الإداري لمعالجة الموضوع، والتوفيق بين مختلف الأطراف.

وعلى القائد الإداري أن يدرك أن الصراع يوجد بدرجات متفاوتة في كل المنظمات، وعلى مختلف المستويات، ومن هنا ينبغي النظر إليه على أنه ظاهرة متوقعة وعلى المقائلة ضرورة فهمها فهماً عميقاً، والإلمام بسبل التحكم فيها إلماماً تاماً، وإدارها حق تخدم أهداف المنظمة، ولتكون أداة التغيير والإبداع .. ويجب على القائد الإداري معرفة مفهوم المسراع وأسبابه وأساليب إدارته، ومعرفة المهارات السلوكية التي يحتاجها لإدارة الصسراع، ومسدى قدرته على توظيف تلك المعرفة لهذا الغرض.

#### (١) مقموم الصراع

إن إدارة الصراع (Conflict management) تتطلب من القائد في البداية إدراكاً لمفهوم الصراع ليسهل التعامل معه وإدارته. ويقصد بالصراع الذي يحدث في المنظمات الإداريسة. ذلك السلوك الفردي أو الجماعي الذي يحدث في المنظمة ويؤدي إلى منع أو إعاقسة فسرد أو جماعة في التنظيم من تحقيق أهداف معينة (الطجم، ١٩٩٥م). ويرى عسكر (١٩٩١م). بأن الصراع عملية ديناميكية تتضمن إدراك أطراف التراع بوجود تعارض بينهما في الأهداف، أو الأفكار، أو القيم، أو المشاعر، أو بينهما جميعاً. وهكذا يمكن أن نسدرك بسأن الصسراع في

الأساليب الإدارية الحديثة في تقييم الأداء، وفي تطوير العلاقات الإنسانية في النظمة.

- ٣- استخدام الدوافع بفعالية، وذلك بالاعتراف بوجود الفوارق الفردية بين الأفسراد، وعاولة المواءمة بين الموظف والعمل الذي يقوم به، وتشجيعه للقيام بمهام عمله باستخدام أساليب التحفيز المتنوعة، والمزج بين الثواب والعقاب بعدالة.
- ٧- مواجهة الصراع في بيئة العمل عن طريق توضيح الدور، والتخلص من الصراعات، وإيجاد انسجام بين الأدوار بتحديد أهدافها والمهام المحددة لها، وتعديل المواقف المسببة للضغوط عن طريق تعديل مستويات السلطة والمستولية، وإعادة توزيع المهام وتعديل مستويات الأداء.
- ٨- توفير المناخ الملائم للتقويم بتحديد الغرض من التقويم وإطلاع الموظفين على ذلك، وإحاطة الموظف بالعوامل والمعايير التي ستستخدم في تقويمه، وتجنسب الوقوع في أخطاء التقويم وتزويد الموظف بتغذية عكسية عن مستوى أدائه بشكل عام، وعن جوانب القوة وجوانب الضعف لديه بشكل خاص. والتطوير الوظيفي والتدريب ياكساب العاملين مهارات الاتصال الفعال وجعلهم أكثر استعداداً لمواجهة ضغوط العما...
- ٩- تحسين ظروف العمل المادية المتعلقة بمكان العمل والإضاءة والتهوية والتكييف وغير ذلك، والقضاء على الأصوات المزعجة والتلوث، وما يجعل حياة أو صحة الموظف عرضة للمخاطر.

ومن هذا الاستعراض لمفهوم ضغوط العمل وأسبابه وأساليب التعامل معه.. نستطيع أن ندرك الدور المتوط بالقيادات الإدارية في مواجهة ما يعترضها، أو يعترض مرؤوسيها من ضـــغوط

المنظمات هو خلاف ينشأ بين طرفين في التنظيم (أفراد، أقسام، مجموعات) بسبب اختلاف في وجهات النظر أو الأهداف أو المصالح .. يسعى كل منهم لتغليب رأيه أو مصلحته أو هدفه. أما إدارة الصراع فهي تعني تدخل القائد الإداري بين أطراف التراع، ومعالجته بطريقة تحقـــق الرضا للجميع بتحقيق أهدافهم دون الإضرار بأهداف السظيم أو أهداف أحد الطرفين.

#### (٢) أسباب الصراع

هناك العديد من الأسباب والمسببات التي تساهم في تفاقم الصراع في المنظمات الإدارية، ويمكن تقسيمها إلى أسباب شخصية- سلوكية، وأسباب تنظيمية. الأسباب الشخصية كما أوردها السالم (٩٩٠م)، وماهر (١٩٨٦م)، والطجم (٩٩٥م)، ورقماعي (١٩٨١م) وعساف (١٩٨٤م)، والقحطاني (١٩١٤هـــ)، هي كما يلي:

- تفاوت الصفات الشخصية.. كالقيم والمعتقدات والاتجاهات والمستوى الثقافي والعمر، حيث يؤدي ذلك إلى تفاوت وتباين بين الأفراد. فمثلاً العمر يؤدي إلى ما يسمى بصراع الأجيال، واختلاف الثقافات يؤدي إلى ما يسمى بصراع الحضارات.
- اختلاف الإدراك والاتجاهات، لأن فهم العالم المحيط .. يختلف من شخص لآخر بنساء على الخبرات والتجارب، كما أن التباين في الاتجاهات يؤدي إلى اختلاف في كيفية تعامل الأشخاص مع المواقف والأشخاص الآخرين.
- الاختلافات الفردية الشخصية، حيث يميل بعض الأشخاص إلى العدوانية، وعلم التعاون مع الآخوين، ويرغبون في الجدل والمعارضة ثما يجعل التعامسـل معهـــم أمـــر
- تعدد التنظيمات غير الرسمية واختلاف القيم الــــتى تتمحـــور حولهـــا في وجودهــــا وحركاها، فكلما زادت التنظيمات وتعددت وتنوعت في قيمها. كلما زادت إمكانية الصراع فيما بينها.

 العلاقات الاعتمادية، وهو الأمر الذي يكون فيه الأشخاص أو الأقسام أو الإدارات اتكاليين معتمدين على بعضهم في أداء الأعمال وتحقيق الأهداف وتكون مشاركتهم

- صراع الدور الذي ينتج عن الفرق بين ما يجب أن يؤديه الموظف وما يشعر به أو ما يستطيع أداءه، وكذلك عدم الرضا عن الوظيفة والتعليمات واللواثح التي تحكمها.

أما الأسباب التنظيمية فقد أورد منها النمـــر (١٩٩٣م)، وأديـــل مـــان (١٩٩٥م)، والطجم (١٩٩٥م)، والمديب (١٩٨٧م) وعساف (١٩٨٤م)، وزايمه (١٩٩٥م)، والقحطاني (١٩٤٤هـ) ما يلي:

- التداخل بين أنشطة المنظمة، حيث نجد أن بعض الأقسام تعتمد في إنتاجها على بعضها.. ثما قد يؤدي- في بعض الأحيان- إلى حدوث نزاعات فيما بينها.
- عدم تحديد الصلاحيات والمسئوليات المناطة بالعاملين في التنظيم.. ثما يؤدي إلى عدم معرفتهم بمهامهم وأعمالهم وحقوقهم وواجباتهم، وبالتالي تحدث الازدواجية ومسن ثم
- معوقات الاتصالات، وذلك مثل عدم وجود نظام اتصال فعال يمــد كافــة أجــزاء التنظيم بالمعلومات المطلوبة، أو عدم وضوح قنوات الاتصال أو تعقد وعدم فعاليسة
- القرارات المشتركة، فعند الحاجة إلى قرارات مشتركة بين عدة جهات.. تظهر هناك إمكانية للتناقض والاختلاف في الرأي والمفاهيم حول كثير من الموضوعات.
- التنافس على الموارد، وخاصة عندما تكون محدودة ولا تكفي بالقدر الذي يحتاجـــه المستخدمون لها في المنظمة. ثما يجعلهم يختلفون على أولوية وسبل استخدامها.
- تباين المصالح والأهداف، فكما ذكرنا بأن الصراع يعَّرف على أنه تباين المصالح والأهداف، فإن ذلك- أيضاً - يشكل أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى الصراع

وبغض النظر عن الإستراتيجية التي يتبعها القائد الإداري في التعامل مع الصراع، فإن عليه الإلمام بالأساليب التالية للتحكم في الصراع وإدارته بفعائية:

- توفير إمكانية المشاركة في صنع القرار لبناء صلة تنظيمية بين الأعمال وبين الأفراد بما يتيح فرصة للتعاون وتبادل المعلومات والرأي والمشورة، ومن ثم الخروج برأي جماعي يحقق أهداف ومصالح الجميع، ويشجعهم على دعمه والعمل على إنجازه.
- تجزئة موضوع الصراع، وتقليص أهميته لتسهيل معالجته، والحصول على اتفاق بسين أطراف التراع بصفة تدريجية، بالإضافة إلى التقليل من أهميته عن طرق تموين الضرر، أو الخسارة التي ستلحق بالإطراف عند تبني أي حل للصراع.
- إيضاح الأهداف ووسائل تحقيقها عن طريق توزيع خطوات التنفيد .. ومراعدة العوامل الإنسانية والإدارية السليمة .. لتجنب إثارة العاملين بعضهم على البعض الآخو.
- تحديد الأدوار بشكل واضح ودقيق للقضاء على مسببات الصراع ذات العلاقسة بازدواجية وصراع الدور، وانعدام الروح التعاونية بين الأشخاص.
- بناء وتعزيز الثقة بين العاملين وزيادة ثقتهم بقدراهم الإبداعية في المجالات المختلفة للعمل، وإدخال أساليب العمل الجماعي وبناء المناخ التنظيمي الصحي القائم على الأعراف المشتركة وروح الفريق الواحد، وتشجيع الأنشطة الابتكاريسة والستفكير الإبداعي باستخدام العصف الذهني وحلقات الجودة.
- الاستعانة بالجهات الاستشارية لإجراء الدراسات وتدريب العاملين على معرفة أهدافهم، وأهداف الإدارة من خلال استخدام تمارين الحساسية، والتحليل المعملسي القائم على المكاشفة بين الإدارة والعاملين لمعرفة تصوراهم لأنفسهم وللإدارة وتصور الإدارة لهم.

نيجة لاختلاف الاهتمامات والطموحات. إن اختلاف المصالح والأهداف .. يجعل كل طرف يحشد الأنصار والقوى المادية والمعنوية لمواجهة الطرف الآخر .. مما يسعر نار الصراع.

- اختلاف ثقافات العاملين .. خاصة عندما يكونوا من خلفيات ثقافية وعرقية متنوعة، ويؤدي ذلك إلى الصراع الحضاري داخل المنظمة، ويظهر ذلك في المنظمات التي يوجد بها أعداد متنوعة من العمالة الوافدة.
- تسلط الإدارة .. عندما يستخدم القائد الإداري أسلوب التسلط في تعامله مسع المرؤوسين، ويفرض سيطرته على الأوضاع التنظيمية بأسلوب العقساب والتهديسه الدائم.

#### (٣) أساليب إدارة العراء

إن القائد الإداري في تعامله مع الصراع يحتاج إلى معرفة بعض الاستراتيجيات قبل تسبني أي أسلوب إداري لمواجهته، وتتباين الاستراتيجيات التي يتبناها القادة الإداريون للتعامل مع الصراع.. بتباين الحلول التي تقدمها. وهناك عدد من الاستراتيجيات والأساليب الإداريسة التي يميل بعض القادة إلى استخدامها، ومنها ما يلي:

- التنافس، وفيه يتم تعزيز مصالح طرف على حساب الطرف الآخر المنافس.
- التساهل والمجاملة، وهو إتاحة الفرصة لأحد الأطراف لتحقيق مصالحة على حساب الطرف الآخر.
  - التجنب، وهو إهمال القائد لمصالح المنظمة بتفادي التعامل مع الصراع.
    - التعاون، وهو محاولة لتوفير الفرصة لتحقيق مصالح كلا الطرفين.

ليستطيع التدخل بفعالية لإدارة ذلك الإخفاق (Failure Management)، لأنه إذا لم يستم التصدي لتبعات الإخفاق فإنه قد يصبح عقبة أمام تقدم المنظمة المستقبلي. ومن المؤكد أن القائد العظيم لا يرى الفشل آخر مطاف في الحياة، وإنما يراه فرصة عظيمة للستعلم مسن الأخطاء التي يقع فيها هو أو أحد مرؤوسيه، حتى يعمل على إزالتها عن طريقه.

إن كل ما يجب على القائد الإداري للنجاح في إدارة الإخفاق ( Management) هو اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة مواقف الإخفاق والفشل وإدارها بما يضمن عدم انعكاس تأثيراها السلبية على المنظمة، ومن تلك الإجراءات ما يلي:

- ١- توقع حدوث الأخطاء والإخفاقات، فبالرغم من أنه يفترض على القيادة الإدارية أن تكون قد اتخذت قراراتها بشكل مدروس إلا أن ظروف المنظمات مستغيرة بستغير الظروف المحيطة التي تعتبر اليوم أكثر ديناميكية من ذي قبل. إن تلك الحركية تجعل القائد يتوقع حدوث بعض الأخطاء أو الإخفاقات، وبالتالي يجب عليه ألا يفاجأ بما عند حدوثها وإنما يجب أن يكون مستعداً لمواجهتها.
- ٢- المبادرة إلى تحليل الخطأ أو الفشل لمعرفة أسبابه وكيفية علاجه، فعلى القائد الإداري عند حدوث الخطأ أو الإخفاق أن يقوم بالبحث عن الأسباب التي أدت إلى حدوث هذا الإخفاق أو الخطأ، وكذلك العوامل التي ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في حدوثه، ثم يعمل على تحليلها، وتوضيح ما ترتب عليها من تكاليف أو تبعات

- موضوعية وعدالة القوانين التي تحكم العلاقات بين الموظفين والإدارة .. للقضاء على الصراع الذي يمكن أن ينشأ عن طريق ازدواجية المعايير وعدم الموضوعية.

- وضع وتنفيذ البرامج التدريبية للتعرف على ظاهرة الصراع التنظيمي وأبعده، وكيفية التعامل معه، ولتدريب العاملين على سلوكيات العمل، وتحسين قنوات ومهارات الاتصال، وإيجاد نظم للمعلومات والتعامل الجيد مع الآخرين.

وفي الخلاصة. تجدر الإشارة إلى أن واجب القائد الإداري في التعامل مع الصراعات التي تحدث في المنظمة ليس باليسير. إن إدارة الصراع عندما يكون القائد طرفاً فيه .. تفرض على القائد إتباع الخطوات العلمية دون تحيز أو تعصب، وذلك مثل التحكيم، أو اللجوء إلى طرف وسيط أو المواجهة البناءة. كما أن عليه إتباع الأساليب التي أشسرنا إلهيا سلفاً.. بالإضافة إلى ما يمليه عليه موقفه كقائد للتنظيم الإداري من تنازلات واتجاهات توفيقية بشكل عام. وهكذا فإن على القائد الإداري اتخاذ الإجراءات التالية عند إدارة الصراع:

- النظر إلى الخلاف أو الصراع أنه أمر طبيعي.
  - توظيف الصراع لمصلحة العمل.
- إشراك أطراف الصراع في مناقشة الأمور المتعلقة به بعيداً عن السرية.
- تشجيع الأشخاص الذين يأتون للشكوى للحديث مباشرة مع ذوي العلاقسة مسن مدرائهم أو زملائهم.
  - الاستماع إلى كافة الأطراف قبل التدخل لعلاج الصراع وحسمه.
  - العمل لتحقيق رضا الجميع عند التدخل لمعالجة الصراع أو الخلاف.

## سابِعاً : القائد الإداري وإدارة الإخفاق

يتعرض القادة الإداريون في بعض الأحيان إلى مواقف يظهر فيها إخفاقهم في تحقيق أهدافهم، أو أهداف منظماقهم، ويستدعي ذلك ضرورة توفر بعض المهارات للقائد الإداري..

# ثامناً: القائد الإداري وإدارة الاجتماعات

تحتل الاجتماعات جزءاً كبيراً من وقت القادة (حوالي ٢٩٥%) إذا أنفهم يسؤدون مسن خلالها معظم أعمالهم ويعطون توجيهاتهم للعاملين معهم (أبو شيخه، ٢٩٩١م). ويعتقد بعض القادة الإداريين أن الاجتماعات أمر ضروري وهام، ولذلك فإنهم يرونها شراً لابد منه، وأن عليهم حضورها – دائماً – باعتبارها جزء هام من العمل. وفي الواقع أن هذا الرأي غير دقيق. لأنه بالغ في أهمية الاجتماعات ودورها في قيام القادة الإداريين بمهامهم في إدارة المنظمات.

إن الاجتماعات تعتبر من أهم الأنشطة التي عارسها القادة الإداريون. لتبادل وجهات النظر مع الأعضاء للارتقاء بمستوى ونوعية القرار، وتدريب وتطوير المشاركين في الاجتماعات وتنمية مهاراقم وقدراقم الإدارية والسلوكية. وبما أن الاجتماعات كما أشرنا تستقطع وقتاً كبيراً من القائد فإنه يجب أن تتوفر لديه مهارة إدارة الاجتماعات (Meetings) بعتبر أحد أهم موارد المنظمة بحضور اجتماعات غير مفيلة.

وللتعرف على أفضل سبل إدارة الاجتماعات .. يجب - أولاً - التعسرف على أهسم الأسباب التي تؤدي إلى عدم فعالية الاجتماعات، وإلى استنفاذها وقتاً أكثر ممسا يجسب مسن القائد.. لقد فحص سلامة (١٩٨٨م) أهم أسباب عدم فعالية الاجتماعات في العوامل التالية:

- حضور الاجتماعات بدون ضرورة.
- عدم التخطيط للاجتماع قبل وأثناء وبعد حضوره.
  - عدم الالتزام بتوقيت بداية ونماية الاجتماع.
- تدين فعالية رئيس الاجتماع في إدارة أعمال الاجتماع.
  - تديئ المهارات السلوكية للمشاركين في الاجتماع.
- تدين مهارات الأعضاء في حل المشكلات واتخاذ القرارات.
  - عدم متابعة نتائج الاجتماعات.

على المنظمة، وتحديد كيفية التصدي لها للتقليل من الآثار السلبية التي تتركها على التنظيم.

- ٣- وضع خطة علاجية مفصلة لمواجهة الإخفاق .. بعد معرفة الأسباب بما يتفسق مسع القدرات والمتطلبات. وكما ذكرنا- سابقاً- فإنه يجب أن تكون الخطة مبنية على تحليل أسباب الإخفاق وأن تكون تلك الخطة مشتملة على إجسراءات علاجية واحتياطية.
- ٤- أن يشرك القائد مرؤوسيه في تحليل مواطن الخلل، والمسساهمة في وضع الخطة العلاجية، خاصة وأن اشتراك الجميع في إعداد الخطط وتنفيذها .. يساهم إلى درجة كبيرة في رفع معنوياتهم، وحفزهم على الحرص الشديد لإنجاحها والحيلولة دون فشلها، أو حدوث أي خطأ في تنفيذها، فهم يعتبرون أنفسهم مسئولين عن ذلك.
- الاستفادة من الأخطاء ومن مواضع الإخفاق كدروس تدريبية ثمينة، فقلسيلاً ما يتدرب الإنسان عن طريق التجربة لارتفاع تكاليف التدريب العملسي التجسريي، ولذلك فإن على القائد أن يستفيد وأن يشجع العاملين معه على الاسستفادة مسن مواطن الإخفاق والخلل التي تواجه إدارهم، ومن أخطاء بعضهم البعض. وإذا أدركنا بأن الإخفاق قد يكون مكلفاً وأن الإنسان لن تكون لديه فرصسة ليعسش طويلاً حتى يخطئ ويتعلم من أخطائه فإن التعلم والاستفادة من إخفساق وأخطاء الآخرين يعتبر في منتهى الأهمية، ويجب أن يعطى عناية فائقة.
- حدم اليأس وبث الروح المعنوية العالية عن المرؤوسين، واعتبار الإخفاق فرصلة
   لإعادة تقييم الأمور وتحسينها.

٧- التأخر عن الحضور في بداية الاجتماع، ولتفادي ذلك يجب عدم تأخير الاجتمساع لحين حضور المتأخرين، وإنما يمكن البدء بدوهم، مع عدم التوقف عند حضورهم لإحاطتهم بما تم نقاشه.

- ٣- الاختلاف في وجهات النظر، فيجب على القائد محاولة التقريب بين وجهات النظر المختلفة، وذلك للوصول إلى نقطة اتفاق وسط أو لترجيح أحد الآراء في حالة عدم الوصول إلى حل وسط يرضى الجميع.
- عليق القرارات، ولتجنب ذلك يجب تلخيص القرار الذي تم التوصل إليه، ووضع خطة لمتابعة تنفيذه، وتحديد المسئولين عن متابعة التنفيذ والتواريخ المحددة للتنفيذ.
- ٥- المناقشات العشوائية، وذلك عندما تثار بعض المناقشات الجانبية، أو التي ليس لها علاقة بمواضيع الاجتماع. وللتغلب عليها فإن على القائد أن يتدخل مباشرة وبشكل إيجابي لإيقاف المناقشة العشوائية، وذلك بتلخيص ما سبق ثم الانتقال مباشرة إلى الموضوع التالي.
- ٣- التشويش والمقاطعات من الخارج، كالأصوات المزعجة أو التلفونسات أو دخــول وخروج بعض الأشخاص، ويتطلب ذلك من القائد موقفاً صارماً بعد السماح لهــا بالحدوث، والمسارعة إلى القضاء عليها إذا حدثت.

ومن واقع ما استعرضنا – هنا – نستطيع أن ندرك ضرورة تدخل القائسد الإداري لإدارة الاجتماعات، لأهميتها في تجاح العملية القيادية. إنه يجب على القائد الاستفادة من الأساليب التي تحدثنا عنها، ومحاولة تفعيل تلك العوامل التي تساعد على إدارة الاجتماعات .. بشسكل أكثر فعالية وكفاءة.

إن القائد الإداري حين يرأس اجتماعاً .. يكون هو المسئول عن نجاح الاجتماع، لـــذلك يلزمه بعض المهارات الفردية الشخصية التي يستخدمها في تطوير الثقة بينـــه وبسين أعضـــاء الاجتماع. وقد حدد ملائكة (١٩٨٩م) تلك المهارات فيما يلى:

- تشجيع المشاركة التدريجية في نقاش موضوعات الاجتماع، وإفساح المجال للجميسع لطرح الأسئلة.
  - إعطاء الفرصة لدوي الخبرة والمعرفة للإجابة عن تساؤلات الاجتماع.
    - استخدام صيغة الأسئلة المفتوحة لاستيضاح المعلومات المطلوبة.
  - الابتعاد عن المجادلة، وبدلاً من ذلك طرح الموضوع للآخرين للإجابة عليه.
    - البعد عن تضخيم التوقعات وتوقع المستحيل من الاجتماع.
      - بدء الاجتماع في ظل تحديد دقق لوقت البداية والنهاية.
      - التحضير والاستعداد الجيد للاجتماع قبل الدعوة إليه.
  - بث روح الدعابة والمرح في الاجتماع دون إفراط لتهيئة البيئة للمشاركة.
    - الاستماع الإيجابي، ومنع كثرة المقاطعات، وتحسين مستوى الاتصال.

وهناك عدد من العوامل التي يحتاج أن يتعامل معها القائد الإداري حتى تكـــون إدارتـــه للاجتماع ناجحة وإيجابية (Declan,1993)، وهذه العوامل هي كما يلي:

1- جدول الأعمال الخفي، لكل من الأعضاء الحاضرين الاجتماع مصالح خاصة وأهداف شخصية يحاولون تحقيقها في الاجتماع، ولذلك فإنه يقوم بطرحها للنقاش دون أن تكون على جدول الأعمال، ولذا يجب على القائد منع إقحام أي موضوع جديد في الاجتماع.

الوقود وهي المحرك الضابط لمسيرة النجاح، وآفة من تراجع أو تقاعس عن طريق النجاح وبلوغ هدفسه ضعف عزيمته.

عزمت فاتخذت القوار بالمغامرة نحو الهدف، لأن حيانيّ إما أن تكون مغامرة شريفة أو لا شيء، ورغبتي الجامحة أن أكون شيئاً يذكر، لذا اعزم بقوةٍ فقدرتك جيارة.

الركيزة: (١٤) تحديد الهدف، حددت ما أريد، وما الذي أرغبه، وما غايتي، لأن عزيمتي لن تكون إلا نحو شيء محددٍ، نحو شيء معروفٍ، وراعيت في أهدافي:

- ١- الوضوح، فالغامض تتيجته غامضة، وإيضاح الهدف باعث لي على قوة الوصول إليه.
  - ٢- الإيجابية، فلم أضع هدفاً سلبياً، بل وضعت أهدافاً إيجابية، أريد كذا.
- ٣- المستقبلية، تجاوزت الماضي وتركته، فلم أعد أنظر إليه، وبقيت نظريّ نحو الأمام، وعلى ذلك
   كان تحديد أهداف.
  - الكتابة، فهدف ليس على ورق العمل كلام فارغ، اكتب أهدافك لتعمل على تحقيقها.

الركيزة: (٥) التخطيط، التخطيط هو الطريق الممهد الموصل إلى الغاية والهدف، الذي يسير بسدون تخطيط كمن يسير وهو مغمض عينيه، فحتى تصل إلى هدفك المنشود كن له مخططاً، ودارساً ببصيرة الطوق الموصلة إليه.

التخطيط لا يقوم به إلا الجادون من الناس، والساعون نحو الأهداف بدون تخطيط ليس لديهم أي جدية، ولو كانوا جادين لما وصلوا، ولو وصلوا لكانوا على خلل.

الركيزة: (٦) العمل، لم يبق لي بعد أن حددت هدفي وخططت له سوى أن أبدأ العمسل، فشسددت خطوية، وبدأت بالتطبيق، هذه هي الجوهرة الحقيقة للنجاح أن تبدأ العمل في تحقيق أهدافك، دع عنسك الأمنيات فليس لها شأن عند الجادين، الحياة لا تقبل إلا أعمالاً لا آمالاً، أعرض كما أعرضت – عسن معازلة الآمال، ومعاكسه الأمنيات، وعليك بالتشمير والجد، وكن في تشميرك ملاحظاً تقصيرك، لتبلسغ النجاح الأكبر.

الركيزة: (٧) قيادة الزمن، الزمن هو ظرف العمل على تحقيق الهدف، وبلوغ قمة النجاح، فالحرص على ضبطه وإدارته على أفضل وجه يجعل الشخص يثمن كل دقيقة من وقته، ويعمر وقته بكل مسا هسو خادم لنجاحه وأهدافه. بكل تأكيد أنك تثقكما ألق بأن من لا يدير وقته لن يصل إلى هدفسه، إذا مساذا تنتظر، إلى متى ونحن نصرف أوقاتاً هدراً فيما لا يسعف في تحقيق غاياتنا وأهدافنا.

# حالة (١٢) قصة النجام الكبير <sup>(\*)</sup>

يحكي أحد الناجحين في كتابة "النجاح الكبير" فيقول لقد اعتمدت على عدد الركائز حتى أصل إلى ما أنا عليه، وهذه الركائز هي:

الركيزة: (١) عرفت من (أنا)، إن أولى قواعد نجاحي هي معرفتي بذائي، لأن معرفتي بسذائي نقطسة الانطلاقة الكبرى في حياة النجاح، ولأنما السبيل الأوحد الذي أسلكه نحو تحقيق ما أريد، وبدون معرفتي بذائي لن أصل إلى أي هدفي، لأن معرفتي بذائي تعني:

- معرفتي بقدري على تحقيق ما أريد.
  - معرفتي بقوي العقلية.
- فهمى لنفسيق وإعطائها ما تستحق.

كثيرون الذين لم يصلوا ولم يبلغوا أمانيهم بسبب ألهم لم يعوقوا ذواقم، إذن، قالسو الأول مسن أسسوار النجاح معرفة الذات.

الركيزة: (٣) الإيمان بقدراتي، بعد أن عرفت ذاتي، وتعمقت في فهمها قادين ذلك إلى السر الثاني من أسرار نجاحي، وهو: الإيمان بقدراتي، إن إيماني بقدراتي جعلني أوقن بأني أملك ما يملكه غيري، وبأن نجاح الغير لم يكن بخاصية له دون الناس، بل كان بسبب أنه أدرك أن له قدرة تمتعه بالإبداع والإنتاج والنجاح.

انعدام الإيمان بالقدرة سبب كبير ورئيس في التفاف الفشل حول الإنسان، لأن الإنسان لن يستطيع أن يتقدم خطوة نحو هدفه لأنه لم يؤمن بقدرته على ذلك، وهذا وحده كافٍ في أن تعرف لماذا أن آلافاً من الناس يقبعون في براثن الفشل.

الركيزة: (٣) العزيمة، لما آمنت بقدرانيّ وأيقنت بأنني قادر، اتخذت ركيزة ثالثةً هي نقطة تحسول لي، وبلوغٍ لما أطمح إليه، وهي العزيمة، فقد عزمت على أن أكون شيئاً، وأن أحدث أثراً، إن العزيمسة هسي

<sup>(\*)</sup> موقع إسلام أون لاين، تحليل كتاب النجاح الكبير " ، ١٦٠٠٨/٤/١٦

حالة (١٣) جاكويلش وصيغة القيادة الناجحة<sup>(\*)</sup>

يعتبر جاك ويلش من الشخصيات التي دخلت علم الإدارة من واسع أبوابه فأصبح لبنه من لبنات التاريخ الإداري.

كان لويش تجربه رائدة في شركة جنوال الكتريك تجاوزت العشرين عاماً سجل خلالها سلسله مسن النجاحات كان عمودها الفقري ما أطلق عليه فيما بعد نموذج 64 للقيادة.

كان لويش الفضل تحويل جنوال إلكتريك من شركة مصنعة فنية إلى شركة عملاقة للخدمات والمنتجات التقبلة، لقد تمكن من زيادة قيمة الشركة بمقدار ثلاثين ضعفاً.

تحدي ويلش بعضاً من تقاليد الشركة المتأصله (على سبيل المثال قام بتسريح أكثر من ٥٠٠،٠٠ عامل) وياحداث نقله نوعية في ثقافة الشركة الضيقة والمحدودة (قام بتسريح المخططين الاستراتيجيين، وضسمن وجود قادة يستمعون للعمال لاقتراحاتهم وتساؤلاتهم وشكاويهم) لكن أكثر مقومات نجاحه بروزا كان انتقاؤه وتطويره للقادة.

ساعد نظام جنوال الكتويك ويلش في انتقاء وتطوير قاده يمكن أن يتوافقوا مع ثقافة الشركة التي تعتمسه على الأداء العالي الجودة. هؤلاء القادة اللذين عُكنوا من إحراز نتائج عالية في اختبارات 64، كانوا هم من ساعد الشركة في تحقيق هدفها في الوصول إلى القمة بين الشركات العالمية الأكثر شهره.

إن العناصر الأربعة The 4 Factors ما هي القومات التي تجمع بين هؤلاء القادة الاستثناليين؟

أن قادة العناصر الأربعة يتمتعون بما يلي:

#### 1- الطاقة:

يقول ويلشن أن الأفراد مع الطاقة يحبون أن يعملوا باستمرار دون انقطاع، وينهضون كل صباح بحماس لمتابعة أعمالهم.

الركيزة: (٨) التخيل، التخيل أول الحقيقة، صرفت وقتاً كل يوم في تخيل أهدافي وكأها قد تحققت، رأيت صورها، سمعت أصواتاً داخلية وخارجية تشيد بنجاحي، أحسست بالمشاعر الفياضة التي انتابتني وأنا أعيش تلك اللحظات، فرحاً وطرباً، جمالاً وحسناً، أصواتاً موسيقية تنادي بأهازيج التهاني والفسرح، ما أجملها من لحظات، كم أتمنى لو كنت معي تعيش، بل أتمنى أن أكون معك في لحظاتك أنست أراك فرحساً مسروراً.

الركيزة: (٩) التوافق التام، إنني بشر مكون من: جسد، وروح، وعاطفة، وعقل، ولكل من هـذه الأربعة حق عنايتي ورعايتي واهتمامي، لأن صرف شيء من ذلك يثمر لي تحقق التوافق والتصـالح بسين مكونات بشريتي، وكلها راجعة إلى الاهتمام بالعقل، لأنه محل الثقافة، ومجمع الفكر والتأمل، وما أحصله من ثقافة تعود على الكلب الإيجابية، فأعرف كيفية الرعاية، ومدى العناية، وسر التنمية، والجهل بـذلك ينتج لي اضطراباً لأن الجهل مرض.

الركيزة: (١٠) التفاؤل، وهو نظرة إيجابية لكل شيء في كل شيء، خاصة السلبيات، كما أنا لتشاؤم نظرة سلبية لكل شيء، خاصة الإيجابيات. التفاؤل يبعث في النفس أنساً وسعادة، وهي غاية ما أريد وما أقصد، التفاؤل سر الناجعين، لأنه يدفعهم خطوات تحو الهدف، وينقلهم نحو النجاح، كما ألهم يشعوهم بأهم ما زالوا يخطون بقوة نحو ما يريدون تفاؤلي في حياتي بعث في ابتسامه الكسون، فهسل سستتفاءل في حياتك؟

الركيزة: (١١) التآلف، كنت في مسيرة نجاحي أصحب أناساً متآلفاً معهم، أزن كلاً بما يناسسبه، لم أنظر إليه كذات، وإنما اتخذت منه صفات أصحبها، فحققت التآلف مع الكل، فصار تآلفي معهم خادماً لي في تحقيق نجاحي، وبلوغي ما أريد.

<sup>(&</sup>quot;) طارق السويدان، مجلة عالم الإيداع، العدد ٩، مايو ٢٠٠٦م، ص١٨٠.

### ٣- وبارعون في تحفيز الأفراد:

#### ٣- يتمتعون بروم التحدي والعزم:

أهم يعرفون كيف يصنعون القرارات الصعبة فعلا، ولا يسمحون لدرجة الصعوبة مهما بلغت حائلا بينهم وبين تحقيق أهدافهم.

### غ- ننفیذیون (یفعلون ما یقولون):

المقومات الثلاث التي ذكرناها آنفا هامه وضرورية اللي الها تبقى فارغة من محتواها ولا معنى لها دون نتائج ملموسة.

الفصل التاسع مشكلات وتنمية وتحديات القيادات الإدارية

# الفصل الناسع مشكلات وتنمية وتعديات القيادات الإدارية

#### أهداف الفصل:

يهدف هذا الفصل إلى ما يلي:

١- مناقشة مشكلات القيادة الإدارية وتأثيرها على القائد.

٧- شرح كيفية تنمية وتطوير القيادة الإدارية على مختلف المستويات.

٣- بيان التحديات المعاصرة والمستقبلية وكيفية التعامل معها.

#### أولاً: وقدوة

إن القيادات الإدارية في مختلف البلدان، وعلى مستوى جميع المنظمات.. لا تبرز من تلقاء نفسها، وإنما تتطلب جهداً كبيراً لتنميتها وتطويرها حتى ترقى إلى المستوى المدي يؤهلسها للفعالية القيادية، ومع ذلك فإن العديد من المنظمات تعاني من عدم قدرة قياداتما على تجاوز المشاكل التي تعترضها، وبالتائي عدم قدرة تلك القيادات على تحقيق أهداف منظماتما.

إن التحول نحو النموذج العالمي يتطلب التصدي للمشاكل الذاتية عند القادة الإداريين، ويتطلب تنمية القدرة التحويلية لديهم، وكذلك تطوير قدراهم على إحداث التغيير اللازم في منظماهم، وتنمية قدراهم على معالجة المشكلات الإدارية والاجتماعية والبيئية التي تواجههم.

ولاهمية موضوع تنمية ومعالجة مشاكل القيادات الإدارية في العصر الحاضر، فإن هسذا الفصل سيلقي الضوء على ما يواجه القيادات الإدارية من مشاكل وصعوبات وتحسديات، وعلى الجهود التي يمكن بذلها لتنمية وتطوير تلك القيادات. خاصة في ظل متغيرات عصر العولمة الجديد، بالإضافة إلى توضيح كيفية تدريبها على مواجهة المشكلات والتحديات المستقبلية.



شكل رقم (١٤): خريطة (مشكلات وتنمية وتحديات القيادات الإدارية)

# ثانياً: مشكلات القيادات الإدارية

تواجه القيادات الإدارية في الوطن العربي العديد من المشكلات والصعوبات التي تحتاج إلى دراسة ومعالجة، وذلك لمساعدة تلك القيادات على تجاوزها. وتتوزع هذه المشكلات بين عدد من الجوانب التي تتعلق بالقيادات الإدارية، فمنها ما هو ذو علاقة بمستوى تنمية المهارات اللهاتية للقائد، ومنها ما هو متعلق بالجوانب الإدارية التنظيمية للمنظمة، ومنها مساهو متعلق بالوضع الاجتماعي والبيئي الذي يتعامل معه القائد الإداري -389هههه المساكل المهمة في كل الجوانب المختلفة، كما سنشير إلى ما يمكن عمله لتلافي استمرار أو تطور تلك المشكلات.

#### (١) البيروقراطيات المترهلة

لقد كانت المنظمات الإدارية التي أنشئت منذ فترة طويلة. قد كونست نظامساً إداريساً تواكمياً. نما وتطور خلال فترة زمنية ليست بالقصيرة. ويتشكل هذا النظام مسن إجسراءات وأنظمة أنشئت لمواجهة بعض الظروف في فترات ماضية، ولكنها استمرت بمرور الزمن. بسل

وتراكمت لتكون موروثاً ثقافياً بيروقراطياً ليس من السهل تغييره أو تجاوزه من قبل القسادة الإدارين. حتى لو أرادوا ذلك. وقد أصبح لهذا النظام البيروقراطي حراس مسن المسوظفين القدامي الذين يواجهون كل تغيير أو تحديث بمقاومة عنيفة .. نابعة من ثقافة بيروقراطية متأصلة تمدف إلى منع القيادات من إجراء أي تعديل .. مهما كان لصالح التنظيم، ناهيك عن أنه مر على تلك المنظمات في فترات زمنية متفاوتة .. بعض القيادات الإدارية التي لم يكن لها من الهم إلا تنمية وتوسيع نطاق سلطاتها وإمبراطورياتها الإدارية. حتى ترهلست، وأصبحت طبيعتها البيروقراطية تقف حجر عثرة أمام كل قائد يويد أن يُحدث أي نوع من التغسير أو التحديث، بل وتعتبره متطفلاً يجب مقاومته وإيقافه عند حده.

وقد أصبحت خدمة الثقافة البيروقراطية عند تلك الإدارات. وعند هؤلاء الموظفين هي الهدف الرئيسي، بينما أضحت الأهداف التي أنشئت تلك الإدارات من أجلها أهداف ثانوية. وبتعامل الموظفون مع إدارات أخرى ومعاناتهم من بيروقراطياتها تكون لديهم حسافزاً كسبيراً لممارسة سلطاتهم والتمكين لنظامهم البيروقراطي وتنميته أسوة بالآخرين من غيرهم، وقد أدى ذلك إلى انتشار العدوى البيروقراطية بين المنظمات والأجهزة الإدارية المختلفة.

لقد انتشر الوضع التنظيمي البيروقراطي في الأجهزة الإدارية، وتعمق حتى أصبح مسن التكوينات التي ليس من السهل على القيادات الإدارية تجاوزها أو تغييرها. ومن المؤكسد أن هذه المشكلة في المنظمات الإدارية الحكومية – على وجه الخصوص – تعتبر من أهم المشكلات التي تواجه القيادات الإدارية، بل إن القائد المذي لا يجيسد السباحة في بحسر البيروقراطية ولا يجيد التعامل معها، قد يصبح هو الخاسر الأول في سباق التنمية والتطسوير. وقد تأكد لدى عدد من علماء التنمية الإدارية بأن الطريقة المناسبة للتعامل مع هذا الوضع. هو البدء بتهيئة البيئة من خلال إنشاء مجموعة من مساعدي القائد الإداري الذين يتوفر فيهم الانسجام والتكامل، والذين يقومون بالأعمال الروتينية لتجنيب القائد الانغماس في

ولمواجهة المشكلات المتعلقة بالأنظمة واللوائح فإن على القيادات الإداريسة الاستعانة بالمستشارين والخبراء من خارج التنظيم. ممن لم يتأثروا بالألفة مع الأنظمة واللوائح السابقة أو بمن لهم آراء وطموحات بعيدة المدى من العاملين في تلك المنظمات، وذلسك للعمسل علسى دراسة تلك الأنظمة واللوائح، واقتراح السبل المناسبة لتغييرها أو تطويرها، على أن لا يكون ذلك على شكل تعديلات بسيطة أو سطحية، وإنما على شكل تغيير جدري يضع السنطيم على الطريق الصحيح الذي يتفق مع متطلبات العصر الحاضو.

#### (٣) نقل واستخدام التكنولوجيا

تعتبر سرعة التطور التكنولوجي في كافة المجالات من أهم ما يميز العصر الحاضر. وقد وجدت القيادات الإدارية نفسها في سباق غير متكافئ مع هذا التطور التكنولوجي، مما جعلها تشعر بأنه من المستحيل نقل تلك التقنيات أو اللحاق بتطوراقا، بل وأنه من الصعب عليها تطوير قدراقا على استخدام التقنية الجديدة، خاصة لاعتقادهم بألها تتطلب تدرياً شاقاً ومستمراً، وأن ذلك قد أصبح ضرباً من المستحيل على ذوي المستويات الوظيفية المتقدمة، أو على من لم يعتد عليها، أو على من تقدم به السن. ومن تلك الأعدار أيضاً أن صاحب المستوى الوظيفي العالي ... يرى بأن هناك من الأعمال ما هو أهم من إضاعة الوقت في تعلم التقنية الحديثة التي يوجد لديه من يسخرها له ويستخدمها ليابة عنه، ويزوده بما أراد منها، أما من لم يعتد عليها فيرى بألها من الصعوبة بمكان، بحيث أن الفشل في تعلمها أقرب مسن تعلمها. أما يؤدي إلى الإحراج ووضع النفس في غير مكالها، أما من تقدم به السن فإنه يرى بأنه لا يمكن أن يعلم في سن متأخرة. لأنه لم يعد صاحاً لأن يكون متعلماً.

إن سمة نجاح القائد الإداري في العصر الحاضر .. هي القدرة على التعامل مع تقنيات ومعطيات هذا العصر .. بما في ذلك التكنولوجيا التي يتطلبها التنظيم، وذلك ليصبح في مصاف قادة المنظمات العصرية. إن مشكلة نقل واستخدام التكنولوجيا من أهم المشكلات التي تواجه القادة في هذا العصر، وعليهم أولاً تعلمها ليضربوا بأنفسهم مثلاً لجميع العاملين

تفصيلات تلك الأعمال. ومن الضروري للقيادة تنمية وتدريب الموظفين وإيجاد عناصر قويسة لدعم التغيير ومواجهة عناصر البيروقراطية المتأصلة في النظام.

#### (٢) الأنظمة واللوائم

تعمل المنظمات الإدارية بالدول النامية. في ظل العديد من الأنظمة، والتعليمات التي وضعت على مر الزمن. لتنظيم وتسيير شئون المنظمة ومن الملاحظ أن تلك الأنظمة قلد وضعت عند بداية تأسيس المنظمات، وأنه لم يتم تغيير أو تعديل أو إعادة دراسة هذه الأنظمة، وإنما ازداد الولاء لها دون التفكير فيما تحققه من أهداف للتنظيم. وتعتبر هده الأنظمة واللوائح من أكبر المشكلات التي تواجه القادة الإداريين خاصة ألها أصبحت جزءاً من تكوين التنظيم، وأصبح القائمون عليها يرون بأن أي خروج عليها يشكل انتهاكاً لأعراف إدارية هدفها هاية التنظيم، والمحافظة على بقائه. ونتيجة لتقادم تلك الأنظمة واللوائح وتعددها وازدواجيتها في بعض الأحيان، فإلها قد أصبحت متحيزة لوضع قبلته قيادات سابقة، ولكنه لم يعد صالحاً لمنظلبات العصر الحاضر.

ومن أهم المشكلات ذات العلاقة بالأنظمة التي تواجه القيادات الإدارية .. كما يشير كنعان (١٩٨٥م: ٤٥٩-٤٠٠) ما يلي:

- جمود الأنظمة واللوائح بشكل لا يساعد على سرعة اتخاذ القرار، ومواجهة متطلبات العمل.
- كثرة التعديلات والتفسيرات للأنظمة واللوائح بشكل متتابع دون إطلاع المسئولين الآخرين عليها، مما يجعلهم يبنون قراراتهم على أساس نصوص قديمة متجمدة.
- غموض الأنظمة واللوائح بشكل يجعل القادة يجتهدون لتفسيرها، وقد يكون ذلك بطريقة غير دقيقة وغير صحيحة.

في التنظيم، وذلك أن تعلمهم لتلك التقنية هو تشجيع للآخرين على استخدامها، ثم أن عليهم السعي لنقلها وتبنيها في جميع أعمال التنظيم.

#### (2) البيئة المادية والتنمية الدراسانية

سيطرت الماديات والمظاهر الشكلية على الوضع القائم في كثير من المنظمات الإداريـــة حتى أصبحت أحد أهم المشكلات التي تواجه القيادات الإدارية في العصر الحسديث، فلقسد دأيت الكثير من القيادات الإدارية التقليدية في الدول النامية بعد توليها مهام أي عمل بالمكتب والأثاث والتهاء بالسيارة والمترل. ويأتي بعد ذلك - ضمن أولويات تلك القيادات - ترميم وإعادة تأثيث مكاتب المنظمة، وذلك حتى تظهر لمساهمتهم وجهـودهم كقيـادة جديدة واضحة على مظهر المنظمة. ويتعدى الأمر في اهتمامات تلك القيادات التقليديـــة إلى المسارعة في المطالبة بإنشاء مبنى جديداً يساعد التنظيم في القيام بمهامه على الوجه الأكمــل، وكان الأثاث الجديد والمباني الجديدة هي التي تؤدي العمل، وليس البشر العاملين في ذلك

إن على القيادات الإدارية التي ترغب في مواجهة متطلبات العصر الحاضر .. أن تجعل المظاهر المادية في آخر قائمة أولوياتها، وأن تصرف النظر إلى ما هو أهم منها، وذلـــك مشـــل وضع استراتيجيات ورسالة المنظمة التي تركز على الأهداف الأساسية بعيدة المدى، والعنايسة بالعنصر البشري وتأهيله، وتحديث الأنظمة، وإدخال التكنولوجيا والتدريب عليها لتطوير

#### (٥) القيم والانتماءات الاجتماعية

تتأثر المجتمعات بالأيديولوجيات التي تتكون من مجموعة المبادئ والقيم والمثل العليا الستي يؤمن بما المجتمع والقيادة الإدارية. وتتركز العلاقات في المنظمات حول العادات والتقاليد التي

تنشأ في مجتمعاتها، وعلى ما يوجد في ذلك المجتمع من أيديولوجيات وانتماءات تربط بين الشخص وصلاته. وانطلاقاً من نظرية النظام المفتوح فإن التنظيمات الإدارية تشكل مجتمعاً صغيراً. يتأثر بالمجتمع الكبير ويؤثر فيه، ويعتبر القادة الإداريين جزءاً من هذا المجتمع، حيث نجد أنه كثيراً ما تفرض عليهم الأيديولوجيات والعادات والتقاليسد والقسيم والانتمساءات الاجتماعية. بعض التصرفات التي لا تتفق مع متطلبات العصر الحاضر.

ومن التصرفات القيادية المتأثرة بالعادات والتقاليد الوساطات والمحسوبيات والأعسراف الاجتماعية التي يكون الدافع من ورائها شعور بضرورة الاستجابة لروح النخسوة العربيسة والفزعة، التي تجعل القائد الإداري في الوطن العربي. يتجاوز بعض صلاحياته أو يتخطسي النظام في بعض الأحيان ليؤدي خدمة معينة لأحد اللين تربطهم به رابطة ما، وقد يكون غير مؤمن بما يقوم به، إلا أن ذلك يأتي خوفاً مما يمكن أن يفرضه عليه المجتمع من مقاطعة أو نظرة دونية نتيجة لعدم استجابته لمطلب الشخص الآخر.

وهناك نمط آخر من تأثير الانتماءات والقيم الاجتماعية على القيادات الإدارية يتمثل في التركيبة الطبقية للمجتمع التي تظهر نتيجة لسيطرة طبقة برجوازية أو إقطاعية أو إقليمية على المناصب القيادية في المنظمات الإدارية، فنجدها تقوم بتحويل النظام الإداري إلى وسيلة لخدمة مصالحها، وتحقيق أهداف وغايات ومطالب الفئة أو الإقليم الذي تنتمي إليه، كما أن تلك الانتماءات والقيم الاجتماعية قد تفرض على القيادات الإدارية ضمان امتيازات اقتصادية ونفعية.. لتلك الطبقة على حساب البقية من المواطنين. وتؤدي هذه المشكلات إلى تحسدي يجعل القيادات الإدارية أبعد ما تكون عن الموضوعية والرشد، ويخضعها لآراء وأهواء تجعلها متحيزة في قراراتما وتعاملاتما (عودة، ١٩٦٣م:٥٦، الكبيسي، ١٩٧٥م: ١٦).

وبما أن العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية. من أهم المشكلات التي تؤثر على القادة الإداريين، فإنه يجب التصدي لها وعلاجها بما يتفق مع متطلبات العصر الحاضر. إنه يجب على القيادات الإدارية أن تدرك أن الخضوع هذه المظاهر. قد يحقق نتائج قصيرة المدى للقيادات إدراك ما لها من أثر على أدائه، وكيف يمكن أن تؤثر على اهتماماته وتجعله يقف في مهسب الريح لا يستطيع اتخاذ أي قرار دون التأثر بالضغوط الداخلية أو الحارجية. وللتعامل مع هذه المشكلة فإنه يجب على القائد الإداري- أيضاً- أن يكون نزيها بعيداً عن الخضوع للعسادات والتقاليد والقيم الاجتماعية السلبية التي تشجع العصبية الإقليمية أو العرقية. حتى يكون بعيداً عن الضغوط، حراً في اتخاذ القرارات المناسبة.

#### (٧) عدم كفاءة القيادات الإدارية

من المشكلات التي تواجه القيادات الإدارية في العصر الحاضر .. تلك العوامل المتعلقة بمستوى تأهيل وخبرة وتدريب القائد الإداري، ومستوى قدراته على التعامل مع متطلبات المنظمة. ويمكن استعراض تلك المشاكل على النحو التالي:

أ- مستوى تعليم القيادات الإدارية: يكمن ضعف القادة الإداريين- أولاً - في ضعف تأهيلهم العلمي الذي بموجبه تم اختيارهم في المجال القيادي التنظيمي. إن الكثير من القيادات الإدارية اليوم لم تحظ بالمستوى التعليمي المناسب .. إما من حيث مستوى التأهيل نفسه، أو من حيث كفاءة المنظمة التعليمية التي تلقي فيها تعليمه الإداري. ولعلنا ندرك أن تنمية القيادات الإدارية في المملكة العربية السعودية-مثلاً- تعتمد على برامج عامة ضمن كليات الإدارة أو معهد الإدارة العامة، حيث أنه لا يوجد أي برنامج لتنمية القيادات الإدارية يمكن الاعتماد عليه، كما أن مناهج المؤسسات التعليمية لا ترقي إلى المستوى المطلوب.

ب- ضعف مستنوى القدريب: حتى وإن افترضنا جدلاً بأن هنساك تعليم إداري مناسب للقيادات الإدارية إلا إنه لا يمكن أن يكون ذلك كافياً، فالقائد الإداري الفعال لا يعتمد على تعليمه فحسب، وإنما يشكل التدريب رافداً هاماً في تكوين شخصيته وتزويده بالمهارات اللازمة للقيام بمهام عمله على الوجه المطلوب. وفي واقع الأمر إنه لا يوجد لدينا برامج تدريبية فعالة يتأهل من خلالها القادة الإداريون لتولي مهام إدارة المنظمات في العصر الحاضر، وقيادها نحو تحقيق أهدافها بفاعلية.

المتحيزة، ولكن ئيس على المدى البعيد، كما أنه لا يحقق أي أهداف للتنظيم ذاته سواء على المدى القصير أم الطويل. ومن أفضل الأسائيب المناسبة لعلاج تلك المظاهر والتعاميل مع المشكلات التي تنتج عنها حكما يقترح كنعان (٩٨٥ م ٩٨٥ ع) هو أن يعتبرف القيادة الإداريون بوجودها أولاً، ثم يتلمسون واقعها وأسباكها ثانياً، لأن الاعتراف بالمرض هو البداية الصحيحة للعلاج، ثم أخيراً توضيح النتائج التي تترتب على ممارسة هذه العادات والتقاليد والانتماءات الاجتماعية، والتي منها تفكك المنظمة والمجتمع، وتوسع هوة الطبقية الاجتماعية التي يمكن اعتبارها السبب الرئيسي لتدهور التنظيم والهياره، وبالتالي تجنبها والحذر مين أن تسيطر على القائد الإداري.

#### (٦) الضغوط الداخلية والخارجية

يواجه القادة الإداريون الكثير من الضغوط الداخلية التي يمارسها زملاء العمل والقدادة الآخرون، وذلك لتحقيق مصالح أو منافع معينة، وكذلك يعانون من بعض الضغوط الخارجية التي يكون مصدرها المجتمع المتمثل في الأهل والأصدقاء والأقارب، ومن لهم علاقة بالقائد الإداري، أو أصحاب السلطات في البلاد. ونظراً للعلاقات التي تربط القائد الإداري بزملائه ومجتمعه فإنه يصبح تحت العديد من الضغوط التي تدفع به إلى اتخاذ بعض القرارات الستي لا يرضى عنها ولكن لتحقيق رضا تلك الأطراف. وتشكل تلك الضغوط إحدى المشكلات التي يجب على القائد الإداري التصدي لها، ومواجهتها بشكل إيجابي حتى لا يترك مجسالاً لتلسك الضغوط لدفعه نحو بعض الممارسات غير المرضية، أو يفقده ثقة مجتمعه الداخلي والخارجي في قدراته.

ويجب على القائد الإداري مواجهة تلك التنعفوط بروح معنوية عالية، وأن يعمل علمى مجاهِتها بشكل لا يقلل من أهميته وهيبته، ولا يضعف من الثقة التي تربطمه بأولنسك السلين يتعاملون معه من داخل التنظيم أو من خارجه. وعلى القائد الإداري- لموجهمة الضعوط-

ج-ضعة مستوى الغيرة؛ لجأت كثير من الدول النامية إلى تعويض المنقص الملموس في برامج تعليم وتدريب القادة الإدارين المحلية بإبعاث أصحاب القدرات العالية وذوي الخبرات منهم إلى الدول المتقدمة للحصول على المستويات التعليمية والتدريبية المطلوبة، إلا أنه لم يتم الاستفادة من أصحاب تلك الخبرات بعد عودهم، وذلك لأن البيروقراطية قد أحكمت قبضتها على مختلف المنظمات، وبالتالي فلا يمكن أن تسمح لهؤلاء بستعكير صفوها، كما اعتبرت تلك الكفاءات دخيلة على النظام البيروقراطي لألها لا تفكر بنفس الطريقة السابقة ولا تؤمن بنفس المبادئ القديمة. ومن هنا فقد تم حكر المناصب القيادية على أصحاب الخبرات الضعيفة الذين لم يتأثروا بأي برامج تعليمية أو تدريبية تجديدية، وإنما حافظوا على منهجهم التقليدي.

#### ٨- الانغلاق الثقافي العفاري

يشكل الانغلاق الثقافي الحضاري أحد المشكلات التي تعايي منها القيادات الإداريسة في العصر الحاضر. فبالرغم من انفتاح دول العالم على بعضها حتى أصبحت تمثل قريسة كونيسة واحدة، مازال هناك تقوقع ثقافي (ليس عقائدي) في ذهنية كثير من القادة الإداريين القسائمين على كثير من التنظيمات الإدارية في الدول النامية اليوم، بل إلهم مازالوا يؤمنون بثقافة القرية والإقليم ومبادئها المنغلقة، من مثل نظرهم العرقية، أو الجهوية، أو الطبقية، التي عمقها الفكر البيروقراطي القائم .. لذلك فإن الخروج على الثقافة المنغلقة أصبح اليوم أحسد التحسديثات التي تواجه قادة المستقبل، خاصة أن البدائل الثقافية الحضارية المتاحة أفضل بكسير وذلسك مواكبة للثقافة الواسعة للدين الإسلامي وما يتفق معها من الثقافات الأخرى.

ومن الأمثلة على هذه المشكلات. أن بعض القيادات الإداريــة تعمــل علــى اختيــار مساعديها والعاملين معهم من نفس الطبقة أو الجهة انطلاقاً من القناعة بولائها، وقناعة مــن تلك القيادات بأنما لن تقف حجر عثرة في طريقها لاتخاذ أي قرار، ورغبة منها – أيضـــاً– في

المحافظة على سلسلة البيروقراطية الجهنمية التي تسلقت الجهاز الحكومي بشكل ليس له مثيل. وكذلك من مظاهر تلك المشكلة – أيضاً – وجود قناعات مزيفه عند بعض القيادات الإدارية في منظمات الدول النامية .. تفيد أن القدرات القيادية لا توجد إلا عند فئة محددة من الناس، وأن غيرهم ليس كفئاً لشغل الوظائف القيادية، وقد يكون ذلك خوفاً من اختراق وتبديسد تلك الأساطير التي حيكت حول علاقتهم بالوظائف القيادية.

### 9- الانحراف الإداري الأخلاقي

لقد أصبح الانحراف الأخلاقي لدى بعض الموظفين وبعض القيادات الإدارية في السدول النامية. يشكل قلقاً رئيسياً للتنظيمات الإدارية كما يشير إلى ذلك تقرير الندوة الإقليمية التي عقدةا دائرة التعاون الفني للتنمية ومركز التنمية الاجتماعية والشئون الإنسانية بسالأمم المتحدة في عمان (المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ٩٩٠م: ١). والمدرك لشورة التطلعات، وزيادة الأعباء، وحجم الضغوط والظروف الاقتصادية والاجتماعية عند القيادات الإداريسة في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء - يجد أن الاحتمال كبير لإخلال السبعض منسهم بمبادئ وأخلاقيات العمل، وبالتالي حدوث الكثير من ظواهر الانحراف الإداري الأخلاقي.

وتشكل الانحرافات الإدارية الأخلاقية إحدى المشكلات التي تواجه القيادات الإدارية، وذلك لأنما عندما تنتشر في أي تنظيم فإنما تنتقل كالعدوى إلى بقيسة التنظيمات الإدارية الأخرى التي تتعامل معها، كما أنما تؤدي إلى الإخلال بالثقة العامة والأمانة الستي يجسب أن تتوفر في القائد الإداري، أو الموظف الذي عهدت إليه المنظمة بجزء من سلطتها. هذا بالإضافة إلى أن انتشار مظاهر الانحراف الإداري الأخلاقي يجعل أولئك المشتركين في هذه العمليات بمثابة المافيا الإدارية. التي تسقط كل المبادئ والأخلاقيات لتحقيق أغراضها وغاياةها مهما كان المعمن، وبالتالي تشكل خطراً يستوجب مواجهته على كافة المستويات والصعد.

المستشارون إلى البحث عن تحقيق رغبات القادة وبالتالي ينصحون بما يتفق مع تلـــك الرغبات بغض النظر عما إذا كان ذلك يقود إلى اتخاذ القرار السليم أم لا.

ب- إنه قد ينشأ بين المستشارين والتنفيذيين بعض المشاكل النابعة من عـــدم وضـــوح الفاصل بين مهام التنفيذيين ومهام المستشارين، وبالتالي ينعكس ذلسك على اداء المنظمة وقد لا يستطيع القائد التغلب على هذه المشكلة أو قد لا يطلع عليها إلا متأخراً، وربما يتخذ القائد القرار الخطأ لعلاجها نتيجة لتأثره بما ينقل إليه المستشـــــار ومن معلومات غير دقيقة يتخذها القائد أساساً لقراره بحكـــم ثقتـــه في المستشــــار واحتكاكهم ببعض (دميك، ١٩٦٦م: ١٧٧).

ج-إن المستشارين يعتقدون بأن التنفيذيين يملكون السلطة وألهم يمارسسون النشساطات الرئيسية، وبالتالي فإلهم يحتكرون السلطة التي يستعر الصــراع حولهــا، ويســخط المستشارون من افتقارهم لها .. ثما يجعلهم يسعون لاختلاف المشاكل مع الآخرين.

د- حيث أن دور المستشارين ينحصر في تقديم الخــبرات والنصــائح والاستشــارات والتسهيلات لقادة المنظمة وقادة الوحدات التنفيذية الذين يتخذون القرار، فإن هذا يسبب فجوة بين الطرفين يشعر من خلالها المستشارون بألهم لا يحصلون على التقدير اللازم، نظراً لأن مجهوداتهم لا تساهم مساهمة مباشرة في تحقيق أهداف المنظمة، كما ألهم يعتقدون بأن مجهوداتهم قد تنسب لغيرهم ممن يتخذ القرار ويبرز أمام الآخسوين (كنعان، ١٩٨٥م: ٢٦٦).

وللتعامل مع مشكلة العلاقات مع الاستشاريين فإن على القائد العمل على بناء علاقات سليمة مع المستشارين تقوم على الثقة والصراحة بعيداً عن المجاملة، مع ضرورة أن يسمعي المستشارون إلى إنكار الذات وتدريب القادة ونقل الخبرة إليهم عن طريق شسرح وتحليسل مبررات كل رأي وإعطاء آرائهم بشفافية. وعلى هذا الأساس فإن التعامل يجب أن يقوم على التعاون، مع ضرورة أن يعمل المستشارون من خلال خطوط السلطة، وأن لا يكون هـــدفهم

وبما أن تصرفات القائد الإداري عند قيامه بعمله تشكل جزءاً من المسئوليات التي يترتب عليها نجاح التنظيم أو عدمه، فإن نجاح التنظيمات الإدارية يتطلب حرص القادة الإداريسين فيها على عدم السماح لعوامل الانحراف الإداري الأخلاقي بالتأثير على أداثهم بأي شكل، خاصة أن تلك الانحرافات تقلل من قدرة التنظيمات الإدارية في المحافظة على أموالها، ووقت موظفيها، وموجودات جهازها الإداري (القحطاني والشمري، ١٩١٤ هـ: ٣-١). كما أن على القيادات الإدارية معالجة هذه المشكلات بتوجيه جهودها .. للتمسك بميثاق أخلاقيسات ومبادئ العمل النبيلة لتضرب المئل العليا للعاملين، وللحيلولة دون استمرار الفساد الأخلاقي الإداري بين القيادات والعاملين. بشكل لا يترك فرصة لإجراءات الردع حتى تأخذ مجالها.

#### (۱۰) العلاقات مع المستشارين

يعمل ضمن التشكيل الإداري في المنظمات عدد من الخبراء يمثلون المستشارين اللهين يعتمد عليهم القادة الإداريون في اتخاذ بعض القرارات أو في تحليل بعض الحالات أو المواقف. وحيث أنه لا يتُوقع من القادة الإداريين الإلمام بكل شيء كما أنه لا يوجد لــديهم الوقــت الكافي فإنهم عادة ما يحتاجون إلى المساعدة، وبالتالي يعتمدون في الكثير من الأحيـــان علــــي المستشارين، فيستعينون بآرائهم لاتخاذ بعض القرارات، وبخبراتهم لدراسة وتحليل مشكلة أو موقف ما. وقد يكون أولئك المستشارين من الموظفين الدائمين في المنظمة أو من خارجها.

وقد يشكل المستشارون مشكلة للقادة الإداريين لعدة أسباب منها:

أ- أن القادة الإداريين قد يعتمدون على المستشارين بشكل كبير ولمدة طويلة مما يحسول دون تطور مهاراتم وقدراتم الشخصية، وبالتالي يستمر الوضع على هذا الحال حتى يصبح المستشار أشبه بالعقار الذي يدمن عليه المريض، فلا يستطيع القادة العمال بدون الرجوع إلى آراء المستشارون حيث يملكونه بسلطة المعرفة. وقد يعمسه

إن القدرة على القيادة الإدارية لا تأتى للشخص بوصوله لمنصب معين أو لبلوغسه سن محدد، ولكنها تتطور وتتراكم عبر مراحل التأهيل المختلفة، وتنمو من خلال العمل والممارسة، وتتطور بالتدريب. ولذلك سنستعرض في هذا الجانب ثلاثة مواضيع رئيسية هي: تأهيل، واختيار وتعين، وتدريب وتطوير القيادات الإدارية، وذلك كما يلي:

### (١) تأهيل القيادات الإدارية

يأتي التأهيل كأول مراحل إعداد القيادات الإدارية عبر المراحل التعليمية المختلفة. ولكي نكون كادراً قيادياً في المجتمع. يتطلب الأمر أن يكون هناك برامج واستراتيجيات لتأهيل القيادات المختلفة في كل مراحل التعليم. ويجب أن تبدأ برامج هذا التأهيل منه مراحل التعليم العام، فيتم .. التعرف على الطلاب من ذوي السمات القيادية وتشسجيعهم بكل السبل والوسائل على تطوير مهاراقم وقدراقم القيادية، وحثهم على المشاركة في كل الأعمال المدرسية التي تتطلب مهارات قيادية. كما يتم ضمهم إلى برامج الكشافة، واللجان الطلابية القيادية، وإرسالهم في البعثات والمسابقات التي تشارك فيها مدارسهم، وتنمية مهارات التقديم والعرض الإلقاء لديهم، وتعويدهم على مواجهة زملائهم داخسل الفصل، وكذلك مواجهة الجمهور خارجه بالمشاركة في الإذاعات المدرسية.

وبدون شك، فإنه لا يمكن الاستفادة من الأفراد ذوي الترعة القيادية .. ما لم يكن لديهم معارف وقدرات تؤهلهم لممارسة القيادة على أصولها، وهذا لن يتم إلا باستكمال ما ابتدأ في مراحل التعليم المعام، وتنمية قدرات ومواهب وسمات وسلوكيات أولئك الطلاب .. مسن أصحاب الترعات القيادية الذين ينتقلون من التعليم العام إلى الكليات المتوسطة، والمعاهل العليا، ومؤسسات التعليم الجامعي. ولذلك يجب أن تتوفر لدينا برامج واستراتيجيات لتعليم القيادة الإدارية في مراحل التعليم العالي، لخلق الكادر الذي يمكن الاعتماد عليه في تسوفير الأفراد المؤهلين للقيام بالمهام القيادية في التنظيمات المختلفة. ويمكن أن يكون هذا التأهيل

السعي لاكتسابها، بل لا يطلبوا من السلطة إلا سلطة الفكر التي تستند إلى خبراقم وآرائهم. كما يجب عليهم عدم جعل تحقيق رغبات القادة ذات أولوية في العمـــل، بـــل الســـعي إلى توجيههم نحو الصواب من خلال العدالة والموضوعية والإقناع.

وعلى القادة أن يشجعوا هذه التوجيهات وأن يهيؤا أنفسهم للتعلم والتدريب على إجادة الخبرات التي يعمل المستشارون على نقلها إليهم. كما أنه يجسب أن يعمل القددة الإداريون على تغيير مستشاريهم من حين إلى آخر وذلك لتجديد مصادر المعرفة، وحسى لا يسيطر الولاء للقائد على المستشار بدلاً من الولاء للحقيقة والهدف والمنظمة. إن المستشار يصبح بعد فترة من الزمن غير قادر على تقديم أي جديد، وبالتالي يصبح تركيزه موجه نحسو المحافظة على بقائه في المنظمة من خلال بقاء القائد الإداري، خاصة وألهم يكونون من قدامى الموظفين، وربما أقدمهم عملاً بالمنظمة وأكبرهم سناً.

### ثالثاً: تنمية وتطوير القيادة الإدارية

إن النجاح لا يمكن أن يأتي بدون إعداد له، ولذلك لا يمكن تصور أن القيادات الإدارية تشمو من ذاتما وتتطور تلقائياً دون أي تدخل مخطط يعتمد على التعليم المناسب، والاختيار المدروس، والتدريب المنظم، على أن يكون هناك استمرارية تطويرية من وقست لآخسر. ولا شكل أنه يجب أن يكون القادة الإداريون من أصحاب الميول والقسدرات القويسة.. السلين يستطيعون تعزيز مهاراتمم عن طريق توثيق العلاقة بين العمل والممارسة.. من خلال الربط بين ما يتعلمه القائد وبين تجاربه الشخصية وخلفيته التقافية والقيم والأيديولوجيات التي يؤمن بحا (Thornton,2000:98-124). وهكذا فإن تنمية وتطوير القيادات الإداريسة تعتسبر أحسل الموضوعات المامة في هذا الكتاب، وسيتم استعراض تلك العمليات لتوضيح الكيفية التي تتم من خلالها تنمية وتطوير القيادات الإدارين. في حن هذا الجانب التطوري في حياة القادة الادارين.

التعليمية، بالإضافة إلى أنه قد ثبت أن للتدريب دور كبير في إثراء المعرفة وإخصاب المهارات وتدعيم القيم الإيجابية.

اما التدريب أثناء الخدمة فيأتي مكملاً لمرحلة تنمية وتطوير قـــدرات القائـــد وتعريفـــه بالأساليب الإدارية الحديثة، وبالتجارب الناجحة للقادة والمنظمات الإدارية الأخرى. وقسد يكون التدريب أثناء الخدمة إما على رأس العمل، أو بتفريغ القائد تماماً لحضور السدورة التدريبية.

ويحدد الطويل (١٩٨٢م: ٢٥-٢٦) الأهداف التي ينبغي التركيز عليها في تـــدريب القادة الإداريين فيما يلي:

- تكييف وتطوير اتجاهات وأساليب وعادة العمل لدى القسادة الإداريسين لتواكسب متطلبات العصر الحاضر.
- تنمية الشعور بالمسئولية العامة عند القادة الإداريين، وتعريفهم بأهمية استخدام العمل
- تمكين القائد من إعداد نفسه لتولي المسئوليات الأعلى التي تفرضها عليه أوضاع
- تدريب القائد على كيفية تحسين وسائل العمل وبيئته للمحافظة على العاملين في التنظيم، وعلى مصالح التنظيم ذاته.
  - تدریب القادة على الدقة في العمل. والوعى بالمسئولية نحو التنظيم، ونحو المجتمع.
    - تدريب القائد على تقدير قيمة الوقت والجهد الإنساني.
- تدريب القادة على مواجهة المشاكل، وتنمية قدراقم على اتخاذ القــرارات بشــكل

على شكل مواد دراسية ضمن المناهج والخطط التعليمية، أو برامج تعليمية تدرس للطلاب بشكل يخلط بين التعليم، والممارسة القائمة على التعليم التعاوي الذي أصبح يستخدم على نطاق واسع في المراحل الدراسية العليا، أو من خلال نشاط الجوالة والبرامج الأخرى للنشاط الاجتماعي والثقافي والتربوي.

#### (٢) تطوير وتدريب القيادات الإدارية

لا يمكن أن يكون ذلك التوجيه والتأهيل الذي يحصل عليه الأشخاص .. وهسم علسى مقاعد الدراسة .. كافياً لجعلهم قادة إداريين قادرين على إدارة التنظيم الإداري بكفساءة، وعلى اتخاذ القرارات الإدارية الصائبة. ولهذا فإنه لا يمكن الاعتماد تماماً على ما حصل عليسه الفرد من توجيه وتعليم في مراحل التعليم المختلفة، لأن الشخص لن يكون جاهزاً لممارســــة القيادة بمجرد انضمامه إلى المنظمة الإدارية فحسب، خاصة أن مناهج التعليم تظل ناقصة بسبب تقادم الزمن وتجدد معطيات العصر. ويعني ذلك أن الأمر يتطلب تدريباً منظماً مسن خلال إلحاق الموظف برامج تدريبية قوية تساعده في التعرف على ألأساليب القيادية الأكشر فاعلية، وترشده إلى أفضل السبل للتعامل مع المشاكل المختلفة، واتخاذ القــرارات المناســبة حيالها، هذا بالإضافة إلى إعطاء الموظف فرصة للاستفادة من تجارب وخبرات القادة الإداريين الآخرين أثناء العمل معهم. وهناك نوعين من تدريب القيادات الإدارية الأول: هو التــــدريب قبل الخدمة، والآخر: هو التدريب أثناء الحدمة.

فالتدريب قبل الخدمة هدفه إعطاء المتدرب الفرصة للتزود ببعض المهارات والقدرات الجديدة التي لم يتعرض لها في فترة التعليم، وكذلك تطوير قدراته على الانضباط والتعود على بعض السلوكيات التي يتطلبها العمل. كما أن هذا النوع من التدريب يسساعد القائسة في التعرف على بعض التجارب والأساليب الواقعية التي لم يكن بالإمكان تعليمها له أثناء المراحل تقويم القادة بصفة مستمرة للتأكد من كفاءهم وتميزهم.

#### رابعاً: التحديات المعاصرة والمستقبلية

تواجه القيادات الإدارية في العصر الحاضر .. الكثير من التحديات التي تحدثنا عن بعضها سلفاً، والتي قد تتصاعد في المستقبل لتصبح عقبات يصعب اجتيازها. وإذا لم يكن القائد منظراً سباقاً لمبادئ القيادة ألابتكاريه، وقادراً على مواجهة التحديات المعاصرة والمستقبلية، فإنه لا يستطيع إثبات نفسه كقائد. ولكي نساعد في تضييق الفجوة بين واقع القبادات الإدارية المعاصرة، وتلك التحديات فإننا سنستعرض هنا تلك التحديات بالتفصيل. مع توضيح المواقف الواجب اتخاذها إزاءها، وما يجب على القائد الإداري ذاته عمله تجاهها.

#### (١) ظاهرة العولمة

تعتبر هذه الظاهرة العالمية .. أحد التحديات المعاصرة والمستقبلية التي يواجهها القائد الإداري، وهي باختصار مزج العالم في شكل واحد (عبدالله ، ٩٩٩ م). ولعل من أهم ما ساعد في نمو هذه الظاهرة .. هو سسرعة انتشار وغمو شمبكة المعلوماتيسة العنكبوتيسة (الإنترنت)، والتي شكلت اتحاداً مع القنوات الفضائية العالمية .. لتكون وسيلة لخدمة همده الظاهرة، وسفيراً لها إلى كل مكتب ومترل في العالم. لقد ساهمت هده الشمبكة، وتلسك الفضائيات .. في توفير المعلومات بشكل لم يسبق له مثيل، ثما أدى إلى تأثر قرارات القيادات الإدارية وبما إلى الأفوا.

وما يهمنا - هنا - هو نوع التحدي الذي يواجه القيادات الإدارية، والمتمثل في قسدرةا على فهم هذه الظاهرة، وكيفية تعامل القادة الإداريين معها، ومدى تسأثرهم بهسا وتأثيرهسا عليهم. وقد تطلب التعامل مع العولمة. بعض الصفات والخصائص التي يجسب أن تنسوفر في القائد، بحيث يستطيع التعامل على المستوى العالمي مع كل الفئات والأجنساس والثقافسات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: مهارات استخدام الحاسب الآلي، وإجادة اللغة الإنجليزيسة تحدثاً وكتابة.. بالإضافة إلى الإلمام بمختلف الأساليب المهنية الحديثة.

### (٣) اختيار وتعيين القيادات الإدارية

يدرك الجميع أن القيادات الإدارية تواجه تحديات في أعمالها .. بسبب زيادة التعقد في الأعمال الإدارية في المجالات المختلفة. وتعتبر القيادات الإدارية هي وسائط التغيير في التنظيم الإداري الذي بدأ يتعقد، وإزاء هذا الوضع فإنه ينبغي بذل الجهد في البحث عن القيادات الإدارية واختيارها لتحمل مشعل التغيير والتطوير، وتقود مسيرة النجاح في التنظيمات الإدارية، كما يجب أن تتصف تلك القيادات بالقدرة على تحمل ضغوط العمل الجسمية والعقلية والنفسية، والقدرة على التوقع في مواجهة الجهسول .. خصوصاً في ظلل توافر العلومات وضعف مستويات العاملين.

وقد حدد السفلان (١٩٨٩م: ٢٠٥-٢٠٥) نموذجاً متكساملاً لاختيسار القيسادات الإدارية، حيث يرى أن هذا النموذج هو الأنسب لاختيار القيادات الإدارية، ويتكون هسذا النموذج من عدد من العناصر.. هي الالتزام بمهنية الوظيفة الإدارية وأخلاقها، والاعتمساد على الوصف الوظيفي التحليلي لعناصر الوظيفة الإدارية، وعلى وجود نظام للبيانسات والمعلومات القيادية، ووجود أساليب متعددة للاختيار، وكذلك وجود روافد خارجية للاختيار من خارج التنظيم، وتوفر كادر متخصص للقيادات الإدارية.. يساهم في وجود عدد من الخيارات، وإنشاء مدارس لإعداد مهنيين في الإدارة، وتوفر مناخ ملائسم لنجاح عملية اختيار القيادات الإدارية بموضوعية عائية.

كما حدد الطويل (١٩٨٢م: ٢٨-٢٩) عدداً من الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها اختيار القيادات المعاصرة، ومنها ما يلي:

- الحصول على المؤهل التعليمي والإعداد المهني اللازم.
- اجتياز الاختيار والمقابلات الموضوعة لانتقاء القادة.
  - اكتشاف من لديهم صفات القيادة وترشيحهم.

يبنى على التصور الكلي لمجمل نشاط المنظمة. وهذا هو التحدي الأول الذي يكمن في القدرة على استيعاب مناشط العمل في التنظيم، وتصور التكامل الذي ينشأ بين جزئيات العمل وأقسام التنظيم .. لأنما تعتمد على بعضها البعض، وبالتالي يصبح لدى القائد ما يسمى بالنظرة الشاملة للإدارة. ولتنمية المهارات الشخصية الفكرية يجب تسخير القدرات الفطرية.. للتأكد من الأولويات النسبية بين الأهداف والقواعد، والتفكير في الاحتمالات والميول .. بدلاً من حالات اليقين، وفي أنماط الترابط والعلاقات السببية الأولية ... بدلاً من العلاقات النابتة القائمة على السبب والنتيجة.

أمها المهارات الإنسانية التي تشكل تحدي للقائد الإداري، فإنما تنبع من ضرورة التفاعل مع العوامل المؤثرة في السلوك الإنساني، كما أن تلك المهارات تنبع من قدرة القائد على العمل بكفاءة وفاعلية بوصفه عضواً في فريق يهتم بالجهد التضامني والمؤسسي. وتتمشل العوامل المؤثرة في السلوك الإنساني في العمل مع الناس والاعتسراف بتصوراقم، وتقدير أوضاعهم عن طريق إدراك خصائص الآخرين النفسية التي تعكس الدوافع والرغبات، والاتجاهات والميول، والقدرة على الإدراك والتصور، وكذلك تأثير الجماعات الستي ينتمسي إليها الفرد، وتأثير المجتمع بما يحدد من عادات وتقاليد، وأيضاً مقومات الحضارة البيئية المتمثلة في اللعة، والدين، والقيم الموروثة، والعرف العام.

وكذلك .. من التحديات التي تواجه القيادات الإدارية .. مدى قدرةا على التعامل مع الأشياء بنفس المستوى الذي يتعامل به القائد مع العاملين، وهـــذا مسا نســميه بالمهــارات الشخصية الفنية. إن المهارات الفنية من أكثر المهارات وضوحاً .. لا سيما ألها متعلقة بالطرق والعمليات والإجراءات والأساليب التي يؤدي بها العمل. وتشكل هذه المهــارات في عصسر الاختصاص الذي نعيشه متطلباً هاماً للقائد الإداري، بل ولكثير من الناس. ولعلنا نتنبه إلى أن كثيراً من القادة الإدارين ينظرون إلى المهارات الفنية على ألها تعــني الجوانــب التفصــيلية والإجراءات الروتينية، ومن هنا فهم يغمسون أنفسهم في مستنقع الروتين والإنجاز، ويبتعدون والإجراءات الروتينية، ومن هنا فهم يغمسون أنفسهم في مستنقع الروتين والإنجاز، ويبتعدون

ولكي تتوافق القيادات الإدارية مع متطلبات العولمة فإن عليها مراقبتها عن يعد، ومتابعة تطورها دون أن تترك لها فرصة السيطرة على تفكيرها، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تسخير تلك القيادات لحدمة أهداف هذه الظاهرة دون الاستفادة من معطياتها. وقد تحدثنا في فصل سابق عن عوامل التغيير في عصر العولمة، وعن أشكالها، ومظاهرها ولذا فلن نضيف هنا إلا تأكيدنا المتام على ضرورة وعي القيادات الإدارية بهذه الظاهرة، وتسخيرها لتحقيق أهدافها. بدلاً من الانجراف خلفها دون جدوى، أو الوقوف منها موقف المتفرج.

#### (٢) الممارات الشخصية الفكرية والإنسانية والغنية

يقف القائد الإداري في العصر الحاضر أمام أحد التحديات الرئيسة المتمثلة في عدم إمكانية الاعتماد على المهارات والقدرات الفطرية الستي اكتسبها بالوارثة أو الواقع الاجتماعي، مهملاً دور التجربة والممارسة. ولقد ثبت من حديثنا السابق عن تأهيل واختيار وتدريب القيادات أن للتأهيل والتدريب والاختيار المناسب دور كبير في إثراء معرفة القائد، وإخصاب مهاراته وتدعيم قيمه الإيجابية .. للعناية بمهاراته الشخصية الفكرية والإنسانية والفنية.

وقد يرى البعض أن المهارات الشخصية في مجملها موروثة وليست مكتسبة، وذلك يجافي الحقيقية إلى حد ما، فبالرغم من أن المهارات الشخصية تعود إلى الفطرة بشكل كبير، وأن بعض الأشخاص يمتلكون قدرات أو ميول أو ملكات لا تتوافر لغيرهم، إلا ألها ليست كل شيء بالنسبة للقائد الإداري، فلابد له من أن يعمل على تعزيزها وتنميتها، وأن يدرك بأن امتلاك بعض المهارات الشخصية الفطرية لا يحقق للشخص القدرة القيادية المطلوبة .. ما لم يضعها موضع الصقل والتمحيص والتهذيب.

ويتضح أن امتلاك القائد لبعض المهارات الشخصية الموروثة .. لا يحقق له القدرة القيادية المطلوبة كما أنه لا يؤهله للقيادة دون أن يكون هناك تدخلاً يضعها في إطارها الصحيح الذي

عن التفكير والإبداع. إلهم بذلك يبتعدون عن جوهر القيادة الإدارية .. مما يجعل هذا المنهج السلبي يسيطر عليهم، ويجعل فهمهم للقيادة فهماً قاصراً يقوم على إثبات الذات. والطلاقاً من هذا الافتراض فإن على القادة الإداريين أن يعلموا بأن فعالية القيادة تتصل بتحقق الأهداف الكلية، وأن المهارات الفنية الواجبة في القيادات الإدارية ليست هي بالتخصص الفني الضيق، وإنما هي في جوهرها التخصص العميق المبني على الدراية والقدرة على توظيف كافة السبل والوسائل لتحقيق الأهداف (الطيب، ١٩٨١م).

#### (٣) التطور التقني

لقد تميزت بداية القرن الحادي والعشرين بألها بداية عصر السباق التكنولوجي، حيث تطورت التقنية وتسارعت الاكتشافات بشكل عجيب، كما أصبح يقاس المستوى الحضاري والتقدم والرقي لأي دولة بمدى فعاليتها وقدرتما على اقتناء واستخدام التقنية المناسبة، وحسن إدارتما وصيانتها وتكييفها، وكذلك التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية التي تحدث من حولها دون أن تتأثر مبادئها وأرضاعها الاجتماعية والاقتصادية. وقد جسدت التكنولوجيا قدرة الإنسان على إيجاد وسائل وطرق جديدة لتطوير وتحسين العمليات الإدارية والإنساج وايضاً—استباط حلول للمشاكل التي يواجهها المجتمع. لذا فقد أصبحت التقنية وكيفية الحصول عليها، وعمليات تطويعها وتوطينها، من أهم المواضيع التي توليها الدول والمنظمات والقيادات الإدارية جل اهتمامها.

وكما أشرنا. فإن الإدارة والمنظمات لم تكن بعيدة عن تلك الاكتشافات التكنولوجية، ولكنها كانت المتأثر الأول بها، فالقائد إما أن يكون على رأس تنظيم تقني، أو أن يستخدم التقنية في إدارة التنظيم الذي يقوده، مثل استخدام الحاسبات الآلية وبسرامج مسائدة القرارات. ولهذا فإن القائد الذي يغفل عن متابعة التكنولوجيا وتطوراتها .. يجد نفسه بعد فترة وجيزة متخلفاً عن ركب التطور، وأشبه ما يكون بالأمي في هذا المجال.

والقائد الذي لا يستطيع تسخير التكنولوجيا لتلبية احتياجات المنظمة الماديــة، ولحــل مشكلاقما التقنية التي تسهل عملها، وتخفض تكاليف إنتاجها، يجد نفسه أمام تحد صعب يجب عليه العمل لتجاوزه .. وهكذا فإن التكنولوجيا تشكل أحد أهم التحــديات الــــي تواجــه القيادات الإدارية اليوم وفي المستقبل، نظراً للحاجة إلى متابعة تطورها، ووضع الخطط لنقلها إلى بلدائهم، وتوطينها في منظماقم، والعمل على تنمية قدراقم علـــى اختيـــار واســتخدام المناسب منها، وصيانتها وتطويرها .. لتكون على مستوى التقنيات التي يتعامل بها العالم.

وبالإضافة إلى ما يواجه القائد الإداري من صعوبات في نقسل واستخدام وصيانة التكنولوجيا، فإنه يواجه تحديات أخرى تتعلق ياقناع الآخرين بجدوى استخدامها، وتدريبهم على ذلك، وجعل التقنية عامل مساعد لزيادة الإنتاجية، وليس عامل إعاقة وإحباط.

#### (٤) التحدي الريادي

يعجز كبير من القادة الإداريين في الوصول بقدراقم، ومهارقم، وفكرهم القيادي.. إلى المستوى الذي يؤهلهم للقيادة الريادية التي تمثل أعلى مراتب القيادة. ومن هنا يبدأ التحدي الريادي للقيادة الإدارية المتمثل في قدرة القائد على طرح الأسئلة الصحيحة .. بسدلاً مسن معرفته بالأجوبة الصحيحة، وقدرته على التصور الذهني للعملية الإدارية بحيث تتضح مسن خلالها رسالة وغاية واستراتيجيات القيادة الفعالة. إن غالبية القادة الإداريسين السذين لا يدركون هذا التحدي ... يقبعون في التعامل مع توافه الأمور، وينغمسون في الروتين الإداري حتى الثمالة. ثما لا يدع لديهم أي وقت للتفكير ووضع الخطط الإستراتيجية للمنظمة، وكما يقول بنس ونانص (Bennis and Nanus, 1985): قد تأخذهم المشكلات اليومية بعيداً عسن طموحهم القيادي، وبالتالي ينصرفون عن القيام بالأعمال الصحيحة إلى الانجراف وراء عمل الأشياء بالطريقة الصحيحة.

لقد قدم هار ولد ليفت Harold Leavitt غوذجاً يمكن من خلاله فهم القيادة الرائدة، وكيفية تحقيقها والوصول إليها من خلال الانطلاق عبر المراحل القيادية الأخسرى، فيرى ليفت أن القادة الإداريين في بداية العصر الحديث .. قد ركزوا كل قدراهم وتوجهاهم واهتماماقم في ناحيتين هما: الطرق العلمية لتحليل وحل المشكلات، والعملية التنفيذية الستى تأخذ في الحسبان العوامل الإنسانية، ومقابل هذا فقد جائمهم تحد كبير لم يستطيعوا تجاوزه للوصول إلى المستوى الأعلى من القيادة، وهو" الريادة ". وقد كان هذا التحدي يتمشل في الغالبية من القادة الإداريين الذين يقضون معظم أعمارهم في إنجاز المهام وحـــل المشـــكلات، وهذه مستويات أولية من مستويات القيادة، وبالتالي أصبحوا غير قادرين على التغلب على هذا التحدي

إن المستوى الأول من القادة الإداريين. لا يفهم القيادة بأكثر من كونما عملية السيطرة على سير العملية الإدارية، وتوجيهها نحو إنجاز الأهداف عن طويق المناورة والتأثير السلبي أو الإيجابي والمشاركة والعلاقات الإنسانية، ولا يستطيع هذا القائد التفكير في المستقبل أو حـــل المشاكل، ولذلك فهو لا يحود عن النظم والقوانين حتى ولو لمرة، وهذا يجعله يعتمـــد علـــي المستشارين القانونين والإداريين ويخضع لهم، وبالتالي أصبحوا يشكلون القيادة الحقيقية للمنظمة. ومن هذا المنطلق فقد أسماهم ليفت (Lealvtt, 1986) بقيادات الإنجاز -Imple (mentors تعبيراً عن اهتمامهم بالأداء وطويقة سير العمل والالتزام بالأنظمة والتعليمات كما أن أسلوبهم في الحصول على تعاون الآخرين يتذبذب بين الترغيب والترهيب تارة والتأثير والمجاملة تارة أخرى.

إن العملية الإدارية تتوقف على الإنجاز والاعتقاد الكلي على المستشارين، ولكنسها تتضمن ايضاً - معالجة المشكلات واتخاذ القرارات اللازمة لحلها، وهذا جل ما يهستم بسه المستوى الثابي من القادة الإداريين، فهم يركزون على التحليل والتخطيط والبرهنة. ويمسا أن

العملية الإدارية - كما يشير ليفت (Leaivtt,1986)- تتعرض لكثير من المشكلات المعقدة وغير المحددة، فإن على القائد تحليلها ودراستها، ومن ثم البحث عن البدائل المكنة واتخــاذ القرار المناسب. ولا يتوقف عمل القائد الإداري هنا فقط، ولكنه يقرر استخدام وتوزيع الموارد مما يؤكد على أن هؤلاء القادة مفكرين وليسوا فقط منفذين. كما هـو الحال في المستوى الأول، ولهـــذا أسمــاهم ليفـــت: قــادة حــل المشــكلات واتخــاذ القــرارات .(Problem Solvers)

مصدر تحدي للقيادات الإدارية، وهو يجمع بين المستويات المختلفة من القيادة، حيث يهتم بإثارة افتراض حدوث المشكلات ليتعرف على ما يمكن أن يحصل لو أنمـــا حــــدثت فعــــلاً، وكذلك الاهتمام بتحديد أحسن الطرق للوصول إلى الهدف، ليس للتأكد من الوصول إليه، وإنما لإيجاد المؤشرات التي ترشد المنظمة إلى الاتجاه الذي يجب التحرك فيه. وقد أسمى ليفــت Leaivtt هؤلاء القادة: القادة الرواد (Pathfinders). وهكذا فإن القيادة الريادية تضع كل اهتماماتما في تصورها لمستقبل التنظيم، وفي الغايات التي يجب تحقيقها والاستراتيجيات الــــــي يجب تبنيها، وذلك كله يتطلب قفزاً على حواجز الإنجاز وحل المشكلات.

وأخيراً تجدر الإشارة إلى أنه لا غني لمنظمة عن المستويات الثلاث، ولكن يجسب معرفسة الحدود التي يقف عندها كل مستوى، لأن التحدي الحقيقي هو أن لا يصبح القادة الإداريون في المستويات العليا مشغولين بما يجب أن يقوم به الموظفون ومدراء الأقسام والإدارات (قادة الإنجاز، وقادة حل المشكلات) أكثر من انشغالهم بالتفكير الريادي للمنظمة.

### (٥) التحدي الأيديولوجي

إن كثيراً من مكونات فكر القائد الإداري المسلم .. بل وشخصيته ترتكز على نسبيج متين من الثقافة الدينية والاجتماعية والتعليمية والعملية، ولذلك فإن محاولات تغسير هسذه وهكذا بدأوا في تشجيع القيادات الضعيفة للخروج على القيم الأخلاقية والدينية .. مما جعل القيادات الإدارية في العصر الحاضر .. تواجه العديد من تيارات التغيير الستي تشسجع السلوك الانحلالي الذي يجعل الفرد أساس الحياة الاجتماعية، ويجعل مسن مصالحه الضيقة موجهاً لسلوكه، ومساراً يحدد أشكال تصرفاته، وجعله أنانياً يتمركز حول نفسه.

ومن هنا فإن التحدي الحقيقي للقائد الإداري المسلم. يتمثل في الوقوف أمام هذه الموجه من الحرب الفكرية، وأن يكون واعياً بشكل عام لثقافته التكوينية التي تشكلت من جزئيات التشريع الرباني، وما تعلمه من المجتمع والمدرسة والممارسة التي استمدت في الأصل من ذلك التشريع، كما أن عليه التمسك بتلك المكونات التي تعزز مفهوم الأخلاق، وتربي السذات، وتحقق الأمن بمفهومه الشامل.

الثقافات الأيديولوجية من قبل جهات ومنظمات غريبة وعلمانية .. يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه القائد الإداري المسلم في العصر الحاضر وستستمر مواجهته مستقبلاً.

ونظراً لما يجابه المجتمعات العربية والإسلامية من تحدٍ للأيديولوجية الإسسلامية نتيجة للانفتاح الواسع على العالم، فإنه قد تظهر هناك بعض الحاولات السبق تسستهدف الفكر الإسلامي والروابط الاجتماعية. ومن المؤكد أن تفكك الاتحاد السوفيتي السابق، وتبين فشل النظرية الاشتراكية .. قد جعل العالم يعيش عصر القطب الواحد، ممثلاً في العالم الغربي السذي يتبنى الفكر الراسمالي ويعمل على تنميته وتعميقه على مستوى العالم. لقد توقع كمثير مسن الغربيين أنه بسقوط الاتحاد السوفيتي .. سيكون المجال خصباً لنمو الفكر الراسمالي، ولكسن ذلك لم يكن ممكناً لأن الساحة لم تحل بعد، فما زالت هناك حياة في الفكر القيادي الإسلامي الذي بدأ يستعيد الروح وبالتالي يشغل حيزاً من القراغ الأيديولوجي الذي يعيشه العالم (ولم لا وهو التشريع الإلهي الصحيح). وقد جعلت هذه الحقيقة العالم الغربي بأفكراره ومبادئك الملحدة والمنحرفة .. يندفع للحد من انتشار الفكر الإسلامي، فأخذ يروج بوسائله المختلفة الأكدوبة قد تنطلي على من لا يعرف الإسلام .. مفادها أن الملتزمين من المسلمين يشكلون مصدراً للتطرف والإرهاب.. مما يستدعي مواجهتهم والتصدي لهم.

ومن هذا المنطلق فقد كانت القيادات الإدارية وغير الإدارية في العالم الإسلامي .. عصط أنظار أصحاب الفكر الرأسمالي والعلماني، فجعلوها أول أهدافهم، حيث تفنسوا في دعسوة المسلمين إلى الخروج على الفكر التقليدي حكما أسموه و تبني قكر الحداثة المعاصر، كمسا سعوا لإيجاد الأساليب والمبررات لإقناع القادة المسلمين في كل مناهج الحياة يإتباع السلوك اللامعياري الذي يقوم على جعل هم الفرد أكبر من هم الجماعة، وحاجة الأسرة أغلى مسن حاجة الوطن، والميل إلى الاستشار أكثر من قيم الخير، وتمويل الخوف من المستقبل، وجعسل السعي من أجله أكبر من الثقة بالله، وأولى من الثقة بالنظام (عبدالله، ٩٩٩).

القيامة الإدارية

ومن الأسهاب الأخرى لعدم تطبيق جميع القرارات والأنظمة الإدارية الصادرة يشير الدهيم إلى المعايير المعبرة لتغيير القيادات التخيلية في الإدارات، مما يجعل بعض القيادات يصدرون قرارات عشوائية لم تأخذ الوقت الكافي من اللمراسة ومن البحسث شجرد الدعاية الإعلامية لشخص أمام رؤسائه قبل تركه لموقعه، حتى يترك بصمة وفقاً لاعتقاده الشخصي قبل معادرته المنصب الإداري، وهذا يؤدي بالقيادي الذي يليه إلى هواجهة صعوبة تنفيذ قرار لم يدرس ولم تدرس كيفية تنفيساده لكونسه قسراراً عشد الله.

وبرى الدهيم أن حل مثل هذه المعتملة يتمثل في التكوين الشخصي للقيادات مما يلزم معه تدوير دورات إعداد القيسادين حتى ينمي بداخلهم الشعور بالمسئولية نحو اتخاذ القرار بعد دراسته في ذاته من ناحية، وفي تنفيذ من ناحية أخرى تما يسهل معه تنفيذ القرارات والأنظمة العديدة في المملكة.

وبوجود هذه المعوقات وللعديد من المشكلات الإدارية والبيئية والإنسانية المتعددة الأخرى يرى الدهيم صعوبة تطبيق كافة القرارات والأنظمة الصادرة في المملكة العربية السعودية تما يتعين معه اللجوء إلى الحلول التي لا تخلو منسها المعديسد مسن الأبحاث والمدراسات القانونية والإدارية حول تنفيذ هذه القرارات ووضعها موضع التنفيذ بدلاً من إشمالها وعدم العمل بحسا فنظل مجرد بحوث أو دراسات أكاديمية لا يستفيد منها الوطن.

### مالة (12) الثقافة، طريق الأنفتام على الآذر<sup>(\*)</sup>

العصر الحجري والعصر الرعوي ثم الزراعي والصناعي والآن تعيش زماناً يطلق عليه عصر المعلومات رصد المؤرخون خلال تلك الحقب اختلاف المجتمعات في تقبلها للجديد ومن ثم الانتقال من عصر إلى آخر وأرجع بعضهم هذا التقبيل إلى الاستعداد والقابلية للانفتاح استناداً إلى القدرات الثقافية والأعراف والتقاليد وثراء التجارب بل إن بعض العلماء أرجع الاختلاف إلى الاستعداد أو القابلية الجينية تجاه مدى قبول المعلومات والمستجدات.

وبصرف النظر عن تلك الرؤى ومدى واقعيتها إلا أن الإنسان، الكائن الاجتماعي بطيعه وفطرته يستحيل عليه الانكفاء على ثقافته الخاصة والاكتفاء بحا ومن ثم الانعزال عن بقية العالم فهو يؤثر ويأثر بمحيطه القريب أو البعيد، ورغم محساولات بعض المجتمعات على مر العصور بناء حواجز وأسوار بغرض العيش بمناى عن تأثير الآخرين ومنع انتقال الأفكار والمعتقدات والثقافات التي قد تغير من سائدهم المتوارث إلا ألها لم تصمد طويلاً أمام قوة اكتساح الجديسد وهسعف النساس بالمعرف والتجديد، وقد حدد الدكتور ميشيل توماسيللو في كتابة "الثقافة والمعرفة البشرية" نشرته جامعة هارفرد عام ١٩٩٩م آلية الانتقال الاجتماعي التي يامكالها أن تحدث التغيير في السلوك والمعرفة خلال فترات قصيرة من عمر المجتمعات وهذه الآليسة هي التطور الطفافي الذي يحقق خلال فترات زمنية تأثيرات أقوى وأسرع كثيراً ثما يحدثه التطور العضوي، ويمكن القول بوجه عام إن الانتقال الثقافي عملية تطورية مشتركة تتصف بالاعتدال وقمي الأفراد الكائنات الحية قدرة على اختصار قدر كسبير من الوقت والجهد.

أما عالم علم النفس الثقافي "فيجوتسكي" فقد أكد أننا كبشر كبار تاضجين حين نبحث وتتأمل الوجود البشري لا نستطيع أن نعرع عن عيوننا نظارتنا الثقافية ونرى العالم متجرداً من الثقافة أي عالماً غير مصبوغ بثقافينا وذلك حتى تتسنى لنا مقارنته بالمعالم كما تدركه ثقافياً، من هنا يقف الإنسان مدهوشاً أمام مطالبة فئة في مجتمعنا منع بعض الإصدارات والكتب والوسائل الاتصالية التي تحكي تجارب ومعارف وأفكار الآخرين زعماً بألها تؤثر في العقائد والأخلاق وما أن يجين وقست المناسبات الوطنية مثل المهرجانات ومعارض الكتب والأسابيع الثقافية وما يصاحبها من عروض مسرحية أو فيسة وسسينمائية حستى يمتعضوا ولا يهدأ لهم بال دون أن يجادلوا وأن حتى يمتعضوا ولا يهدأ لهم بال دون أن يجادلوا وأن يعركوا صسفو المشسهد بضجيجهم لما قد يؤدي إلى ضرورة تواجد الجهات الأمنية منعاً لحدوث أي تصرف طائش قد يخدش رقي تلك المناسسيات الحضارية، قولوا فؤلاء وفروا عليكم جهدكم فمن ذا الذي يستطيع رد الزمن على أدراجه؟؟

<sup>(\*)</sup> غيام المقلح، جريدة الرياض الاقتصادي- العدد ٤٠٤٣، يوم الجمعة ربيع الآخر ٢٩٤١هـــ - ١٤/٩ريسل ٢٠٠٨م -- ص٢٠٨.

<sup>(&</sup>quot;) عبدالله الكعيد، الرياض، العد ١٤٥٠٤، الاثنين ٢ ربيع الأول ٢٩١١هـ - ١٠ مارس ٢٠٠٨م، ص٣٤.

الفصل العاشر الاتجاهات الحديثة في القيادة الادارية وتعدياتها

#### الفصل العاشر

#### الاتجاهات الحديثة في القيادة الادارية وتحدياتها

#### أهداف الفصل:

يهدف هذا القصل إلى تحقيق ما يلي:

١- تزويد القارئ بالاتجاهات الحديثة في القيادة الإدارية.

٢- إطلاع القارئ على أهم تلك الاتجاهات وتطورها.

٣- تعريف القارئ بتطبيقات تلك الاتجاهات وأهم ما يواجهها مـن عقبـات وكيفيـة
 مواجهتها.

#### أولاً: وقدوة

تزخر الأدبيات الإدارية بالكثير من الكتابات حول القيادة الادارية بشكل عام، وقد شهدت مراحل تطور الفكر الإداري كتابات وأبحاث عديدة عما يحدث فيها من ممارسات قيادية، أو يستحدث من اتجاهات أو أغاط أو أساليب قيادية، كما يسميها البعض. ومما زاد من الاهتمام بالاتجاهات الحديثة في القيادة هي تلك التطورات الكبيرة والمتلاحقة التي يمر بها العالم من خلال القفزة التكنولوجية والتحالفات الاقتصادية والتوسع في مجال المنافسة بين المنظمات، والتي بدورها تتطلب وجود قيادات قادرة على إدارة دفة هذه المنظمات بدرجة عالية من الكفاءة. تسعى المنظمات مع بدايات القرن الحادي والعشرين إلى التحرك بخطى متسارعة نحو التكامل التنظيمي لتغلب على المنافسة الشرسة التي أفرزها تحديات العولمة والتغيرات والتطورات الاقتصادية الكبيرة في كافة المجالات. وعمل هذه التطورات ميزات حقيقية للمنظمات الحديثة إلا ألها في ذات الوقت تغير تحديات غير مسبوقة لإدارة وقيادة هذه المنظمات مما دفع إلى ظهور العديد من الاتجاهات الحديثة للقيادة في محاولة لرسم المستقبل،

يقدم هذا الفصل استعرضا ورصدا وافيا لما يمكن ان نسميه مجازاً بالاتجاهات الحديثة في القيادة الادارية، كما يتناول تلك الاتجاهات من حيث المفاهيم والعناصر والمتطلبات لكل اتجاه. وتحديدا فقد تناول هذا الفصل الاتجاهات المتمثلة في القيادة الاستراتيجية، والقيادة الاستشرافية، والقيادة الاخلاقية، والقيادة الحدمية، والقيادة الريادية، والقيادة العالمية، وقيادة التغيير. كما يقدم مقارنة بعض الاحيان بين هذه الاتجاهات من حيث التشابه والترابط والعناصر المكونة لكل اتجاه، هذا بالإضافة الى مناقشة التحديات التي تواجه كلا من هذه الاتجاهات عند تطبيقه على المنظمات العالمية أو الحلية. واخيرا يستعرض هذا الفصل كيف سيمكن الاستفادة من تلك الاتجاهات والفوائد التي يعود بما استخدامها على المنظمات المختلفة.

وقد ظهر حديثا عدد من الاتجاهات الحديثة في طريقة وأسلوب هذه القيادة والمنطلقات التي تتخذها هذه الاتجاهات كقاعدة للقيام بدورها القيادي، فمنها ما يتخذ التغيير ومنها ما يتخذ الاخلاقيات أو السلوكيات ومنها ما يتخذ الريادة كقاعدة للانطلاق في قيادة التابعين.

وسيناقش هذا الفصل هذه الاتجاهات من حيث نشأقا ومفاهيمها وتطورها ومبادئها، وكذلك يتطرق لبعض خصائصها والمعوقات التي تعترض تطبيقها. وسنبدأ بالقيادة الاستراتيجية، ثم القيادة التحويلية، ثم القيادة الاستشرافية، ثم القيادة الخدمية، ثم القيادة العالمية، وأخيرا قيادة التغيير.

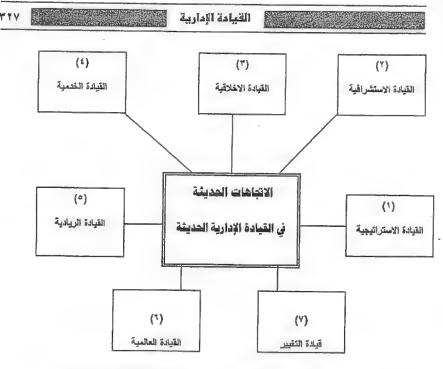

شكل رقم (١٥) الاتجاهات الحديثة في القيادة الإدارية الحديثة

# أولاً: القيادة الاستراتيجية

تعد القيادة الاستراتيجية من المفاهيم الحديثة نسباً في الأدب الإداري، ذلك أن الجذور الأولى لهذا المفهوم انحدرت من أصول عسكرية، وسرعان ما حظي هذا المفهوم بأهمية استثنائية في عالم الأعمال اليوم أكثر من أي وقت مضى. ويرى الفيحان وجلاب (٢٠٠٦: ٤) بأن السبب الرئيس في هذا الاهتمام يمكن أن يعود إلى التغييرات البيئية المتسارعة، فضلاً عن التعقيد المتزايد من جانب منظمات الأعمال نفسها. ومن هذا المنطلق يتضح تباين وجهات نظر المهتمين تجاه ذلك.

المرونة وتمكين الاخرين في التنظيم من تبني الاهداف الاستراتيجية كضرورة لتحقيق أهداف المنظمة العليا. وقد قدم الكثير من الباحثين عددا من التعريفات للقيادة الاستراتيجية حيث يرى نجم (٢٠٠١) ألها رؤية وليست برنامج، وهي تفكير استراتيجي وليس تخطيطا استراتيجيا أو تكتيكيا، وهي حدس قيادي وذكاء أعمال وحس بالبقاء والنمو. لذلك فقد تعددت تعريفات القيادة الاستراتيجية في أدبيات الإدارة، ولا يمكن القول أن هناك تعريفاً مثالياً وموحداً أتفق عليه الكتاب والباحثون لان التعريفات تختلف باختلاف الزوايا التي ينظر منها هؤلاء الكتاب والباحثون. لقد أشار كلاً من & Finkelstein Hambrickإلى أن القيادة الاستراتيجية عمل متعدد الوظائف يلتزم الآخرين بإنجازه. أما Magee II فيرى بأنما عمليةً يلجأ إليها القائد بغية تحقيق رؤية استراتيجية واضحة ومفهومة من خلال التأثير في الثقافة التنظيمية، وتخصيص الموارد، والتوجيه من خلال السياسات، وتحقيق الانسجام في إطار بيئة عالمية معقدة بغية تحديد الفرص والتهديدات. واتفق كل من Macmillan و Tampoe على أن القيادة الاستراتيجية هي عملية تتصل بتحقيق الميزة التنافسية قياساً بالمنافسين، كما وإلها نتاج لعملية الإدارة الاستراتيجية وليست بديلاً عنها، وهي في الوقت نفسه حالة أكثر من كونما وسيلة إدارية. وربطها كلاً من Hill وJones بالقدرة على توضيح الرؤية الاستراتيجية للمنظمة بشكل تام، فضلاً عن القدرة على تحفيز الآخرين ودفعهم إلى الإيمان بما وفهمها. وعبر عنها كلّ من Hitt من بالقدرة على التوقع والرؤية، والمحافظة على المرونة، وتمكين الآخرين من إحداث التغيير الاستراتيجي متى ما تطلب الأمر. أما Beatty وQuinn فقد أشارتا إلى أن القيادة الاستراتيجية تمثل قدرة الأفراد أو فرق العمل على التفكير، والتصرف، والتأثير في الآخرين على النحو الذي يمكن المنظمة من الحصول على ميزة تنافسية. أما Crow فيرى أن القيادة الاستراتيجية عبارة عن تلك الأفعال التي تركز بشكل كبير على تحديد التوجه الطويل الأمد

والرؤية الاستراتيجية، وإيصال هذه الرؤية إلى الجهات ذات العلاقة، والولاء، والقوة اللازمة

# ١– مفهوم وتطور القيادة الاستراتيجية:

حظيت القيادة الاستراتيجية ولازالت باهتمام كبير من الكتابات النظرية والدراسات الميدانية وذلك في محاولات لفهم طبيعتها ومكنونها، وللتوصل الى تصور واضح عن عناصر نجاح هذه القيادات وكيفية بنائها. وقد ظهر مفهوم القيادة الاستراتيجية على يد Kotter القيادات وكيفية بنائها. وقد ظهر مفهوم القيادة الاستراتيجية على يد Mintzberg (١٩٨٢) والذين ذهبا الى أن القائد الاستراتيجي قد يعني الرئيس التنفيذي أو مدير الشركة كما يعني القيادات العسكرية العليا في السابق.

وقبل أن نستعرض مفهوم القيادة الاستراتيجية يجدر بنا التعرف على أجزاء هذا الفهوم، حيث تمثل الاستراتيجية كلمة ارتبط ظهورها بالمفهوم العسكري، فقد عرفها (Gervais) بألها تعني فن قيادة الجيش للوصول إلى الانتصار، وكذلك التفكير في السبل والوسائل الضرورية لذلك، وهذا مفاده ألها تعني النظرة الثاقبة بعيدة المدى، التي تكون كاملة وشاملة لجميع جوانب الموضوع. أما في المجال الإداري فتعرف الاستراتيجية بألها خطة بعيدة المدى لتحقيق الاهداف، أو سبيل العمل الذي يتعلق بجانب يمثل أهمية دائمة للمنظمة ككل. والقيادة الاستراتيجية والقيادة، وإذا والقيادة الاستراتيجية والقيادة، وإذا ملمنا بأن القيادة هي فن التأثير على الآخرين ودفع المنظمة نحو تحقيق الأهداف المرجوة منها، فأن الاستراتيجية —وهي الكلمة الأكثر غموضا حكمل أكثر من معني في أدبيات الإدارة والسياسة.

ومن أبرز ما قدم من مفاهيم عن الاستراتيجية كان منظور العالم Mintzberg الذي وضح أنه يمكن تعريف الاستراتيجية من شمسة أبعاد هي: الاستراتيجية كخطة، والاستراتيجية كنمط، والاستراتيجية كمركز، والاستراتيجية كتصور، والاستراتيجية كمناورة. ومن جانب أخر أشار عالم الاستراتيجية بورتر إلى أن الاستراتيجية تعني قدرة المنظمة على تحقيق الميزة التنافسية. وبالتالي فأن القيادة الاستراتيجية تعني القدرة على التوقع والتصور، والحفاظ على

يستنتج من التعريفات السابقة وغيرها أن القيادة الاستراتيجية بمفهومها العام تعنى النظرة الثاقبة بعيدة المدى لتشكيل رؤية لمستقبل المنظمة، والربط بين أهداف المنظمة الاستراتيجية وأهداف العاملين وتحفيزهم للعمل على تنفيذها، ودمج ذلك في استراتيجية داعمة للتغيير بالاشتراك بين القيادة والمرؤوسين. ويوضح الجدول التالي عددا من التعاريف المختلفة لمفهوم القيادة الاستراتيجية:

| التعريف                                                                                  | الكاتب                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| القيادة الإستراتيجية هي قدرة القائد على المشاركة ، النصور ، حفظ المرونة، وتمكين الآخرين  | Byrd (1987)             |
| لخلق تغيير استراتيجي كضرورة.                                                             |                         |
| القيادة الإستراتيجية هي وظائف متعددة تضم : الإدارة من خلال الاخرين، مساعدة المنظمة       | Huey (1994 )            |
| للتأقلم مع التغيير والذي يزداد بشدة في البيئة العالمية اليوم وهي تنطلب القدرة على ملائمة |                         |
| أو استيعاب ودمج كل من الظروف الداخلية والخارجية .                                        |                         |
| القيادة الإستراتيجية تعني إعطاء الأهداف، الغايات، وتوجيه المنظمة.                        | House and               |
|                                                                                          | Aditya<br>(1997)        |
| الڤيادة الإستراتيجية بشكل أساسي هي ڤيادة الرؤية لمن في الإدارة العليا والقرارات          | Harrison                |
| الإستراتيجية هي جوهر هذه القيادة.                                                        | and Pelletire<br>(1997) |
| القيادة الإستراتيجية هي مجموعة من القرارات والنشاطات والتي بطبيعتها تنطلب الإلمام        | Boal (2004)             |
| بعمليات المنظمة والنبات خلال جميع الأوقات الماضي، الحاضر والمستقبل. فالقائد              |                         |
| الاستراتيجي يختلق جمر بين الماضي والحاضر وللمنتقبل بتأكيد متجدد للقيم والهوية للتأكد     |                         |
| من الاستمرارية والنجاح.                                                                  |                         |
| قدرة الفرد على التوقع والتصور وانحافظة على المرونة، والتفكير الاستراتيجي والعمل مع       | Ireland and             |
| الآخرين لإحداث التغييرات التي بدورها تخلق مستقبل قيم للمنظمة.                            | Hitt(2005)              |

|                          | القيادة الإدارية                                                                     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Elenkov et al            | القيادة الإستواتيجية تعرف بأنما عملية تشكيل رؤية لمستقبل المنظمة، ووصلها بالمرؤوسين، |
| (2005)                   | تحفيز التابعين، ودمج ذلك في إستراتيجية داعمة للتغيير مع الرؤساء والمرؤوسين.          |
| Hughes &<br>Beatty, 2005 | القيادة الإستراتيجية تمتم بتعزيز الميزة التنافسية للمؤسسة والسعي للنجاح الدائم.      |
| Burgelman&               | القيادة الإستراتيجية هي كيف أن الإدارات العليا تصمم عملية صنع الإستراتيجية، وتمارس   |
| Grove (2007)             | النمط القيادي الذي يؤثر على المنظمة في المدى البعيد.                                 |

المصدر: . (2013). : المصدر

ومن العرض السابق لمفاهيم القيادة الاستراتيجية نتوصل إلى انه لا يوجد تعريف موحد تم الاتفاق علية بين الباحثين، غير أن هناك العديد من النقاط المشتركة بين التعاريف تشكل هذا المفهوم، وأهمها هو ضرورة وجود الرؤية والنظرة المستقبلية وأن هذه القيادة يمكن أن ترعى عملية إعداد وتنفيذ الخطة الاستراتيجية كنشاط رئيس لها.

### ٢- أهمية القيادة الاستراتيجية:

تظهر الحاجة بشكل ملح للقيادة الاستراتيجية حيث أنما تضع رؤية واضحة للأهداف البعيدة المراد الوصول إليها، وتبنى طرق ووسائل ملائمة لتحقيق تلك الأهداف، وتخصيص الموارد اللازمة لتحقيقها، فالقائد الاستراتيجي يعمل بنظرة شمولية وليست تفصيلية. إن وظيفة القيادة الاستراتيجية في المنظمة هي إعادة تنظيم الوضع الذي تعيشه المنظمة بشكل يجعل المشكلات التي ستظهر فيها مستقبلاً قابلة للحل. ويعود السبب في تفوق بعض المنظمات على أخرى للقيادة الاستراتيجية، لذلك ينبغى التخلص من الأدوار التقليدية للقيادة والتوجه للدور الاستراتيجي الذي يملك فيه القائد الرؤية كصفة عميزة، كذلك فالقيادة الاستراتيجية تفهم مغزى الأحداث دون التأثر بظواهر الأمور، ولديها القدرة على اتخاذ القرارات بالسرعة الممكنة دون أن يمنعها الخطر المتوقع. إن القيادة الاستراتيجية هي

العملي للأمور والمشكلات، التركيب والسياسات، شبكة الاتصالات، الحكم والإدارة، الثقافة، وإدارة التغيير.

الإسهام الثالث: نموذج Hagen & Hassan، ويقوم هذا النموذج على فكرة أن للقادة الاستراتيجين شمسة أدوار، تتمثل بالآتي: تطوير القدرة الجوهرية، وتطوير رأس المال البشري، والاستخدام الفاعل للتقنية الجديدة، والتصرف الاستراتيجي المناسب، وتطوير هياكل تنظيمية وثقافة تنظيمية جديدة تتناسب وخصوصية الموقف.

الإسهام الرابع: غوذج Hitt وآخرين، لقد ظهر هذا النموذج من قبل Hitt وزملائه في مؤلف بعنوان "الإدارة الاستراتيجية: التنافسية والعولمة". وتتلخص أهمية هذا النموذج في تحديده ست ممارسات للقيادة الاستراتيجية الفاعلة، هي:

١- تحديد التصور الاستراتيجي للمنظمة: وهذ يعني تطوير رؤية استراتيجية طويلة الأمد للمقصد الاستراتيجي، وهذا يعكس وجهات النظر الشخصية للقائد الملهم. فإذا ما استطاع القائد الاستراتيجي توضيح وجهة نظره الشخصية، وأشرك مرؤوسيه فيها، فإنه يحصل على تأييدهم لرؤيته الاستراتيجية، مما يجعل من المقصد الاستراتيجي خصوصية من خصوصيات القائد، وفي الوقت نفسه شيئاً مشتركاً ومفهوماً لدى الجميع.

٧-اكتشاف المقدرة الجوهرية والمحافظة عليها: تشير المقدرة الجوهرية بشكل أساس إلى موارد المنظمة وقابلياتها التي تعد مصدراً لميزتما التنافسية قياساً بالمنافسين لها في ميدان العمل. وبهذا فإن حصول المنظمة على شيء من المقدرة الجوهرية واتخاذها منها رمزا للمنافسة يحقق التميز عن منافسيها. في حين تشير أدبيات الإدارة الاستراتيجية إلى اقتراب الميزة التنافسية من المقدرة الجوهرية كولها تعبر عن تميز المنظمة مقارنة

العنصر القادر على إدخال وإحداث التغيير والتطوير في أداء التابعين، كما أن إدارة وتقويم وتطوير الأداء عملية تنبع من دافع ذاتي صادق وقدرة تأهيلية متكاملة لدى القيادات الاستراتيجية كونما الأعلم بمواطن القوة والضعف في الأداء وبالمسارات التطويرية المطلوبة. وهكذا فإن أهمية القيادة الاستراتيجية تكمن في دورها في التوفيق بين حاجات الأطراف المختلفة ضمن الخطة الاستراتيجية، من خلال ما تحمله من قدرات ومؤهلات للتعامل مع هذه المهام، الأمر الذي يؤكد أهمية العلاقة التبادلية بين أي منظمة وبيئتها الاجتماعية (الزعبي، المهام، الأمر الذي يؤكد أهمية العلاقة التبادلية بين أي منظمة وبيئتها الاجتماعية (الزعبي، المهام، الأمر الذي يؤكد أهمية العلاقة التبادلية بين أي منظمة وبيئتها الاجتماعية (الزعبي، المهام، الأمر الذي يؤكد أهمية العلاقة التبادلية بين أي منظمة وبيئتها الاجتماعية (الزعبي، المهام، الأمر الذي يؤكد أهمية العلاقة التبادلية بين أي منظمة وبيئتها الاجتماعية (الزعبي، المهام، الأمر الذي يؤكد أهمية العلاقة التبادلية بين أي منظمة وبيئتها الاجتماعية (الزعبي، المهام، الأمر الذي يؤكد أهمية العلاقة التبادلية بين أي منظمة وبيئتها الاجتماعية (الزعبي، المهام، الأمر الذي يؤكد أهمية العلاقة التبادلية بين أي منظمة وبيئتها الاجتماعية (الزعبي، المهام، الأمر الذي يؤكد أهمية العلاقة التبادلية بين أي منظمة وبيئتها الاجتماعية (الزعبي، المهام، الأمر الذي يؤلد أله المهام، الأمر الذي الهمام، الأمر الذي المهام، الأمر الذي الهمام، الأمر الذي المهام، الأمر الذي الهمام، الأمر الذي المهام، الأمر المهام، المهام، الأمر المهام، الأمر المهام، المهام، الأمر المهام، المهام، الأمر المهام، المهام،

### ٣-الإسماهات الفكرية في القيادة الاستراتيجية:

يغطي هذا الجزء الإسهامات الفكرية للباحثين في القيادة الاستراتيجية، وقد وردت الاسهامات التالية تحت مصطلحات مختلفة. وفيما يأتي بعضاً من تلك الإسهامات (الفيحان وجلاب، ٢٠٠٦: ٥-٨):

الإسهام الاول: نموذج Handscombe & Norman، وقد طُرح هذا النموذج من قبل الإسهام الاول: نموذج المستراتيجية، و المستراتيجية، و المستراتيجية، و المستراتيجية، و المنافد الإستراتيجية، و المنافذ الإستراتيجية وخلق الإحساس داخل المنظمة بقصد الاستراتيجي، إيجاد حالة من التكامل بين الإدارة التنفيذية والإدارة الاستراتيجية، الحرص على توافر أعلى مستويات التنافس الاستراتيجي الإداري لدى فريق القيادة، و إقامة تحالفات استراتيجية مع الزبائن.

الإسهام الثاني: نحوذج Thompson، ظهر هذا النموذج عام ١٩٩٧ من خلال إسهام الإسهام الثاني: نحوذج الإدارة الاستراتيجية: الإدراك والتغيير. ويقوم هذا النموذج على فكرة وجود سبعة أدوار للقادة الاستراتيجيين، وهي: الرؤية الاستراتيجية، الاستشراف

إن القادة الاستراتيجيون هم الذين ينشرون الممارسات الأخلاقية حيث يدفعون ويحثون العاملين للعمل مع الآخرين ومع بعضهم البعض لدعم وتطوير ثقافة المنظمة في إطار السلوكيات والممارسات الأخلاقية المتوقعة. وفي إطار دعم وتطوير الثقافة المنظيمية، فأن الممارسات الأخلاقية التي يمكن أن يتخذها القادة الاستراتيجيون يمكن أن تشمل ما يلي (جاد الموارسات الأخلاقية التي يمكن أن يتخذها القادة الاستراتيجيون يمكن أن تشمل ما يلي (جاد الموارسات الأخلاقية التي المحروب الموارسات الأخلاقية التي المحروب الموارسات الأخلاقية التي المحروب المحروب

- التركيز على وضع معايير أخلاقية مع وضع ونشر كود أخلاقي.
  - التكيف والتواصل المستمر مع الكود الأخلاقي المعلن.
- نشر وإعلان الكود الأخلاقي على جميع أصحاب المصلحة لإعادة تشكيل
   وانسجام أنفسهم مع الممارسات والمعايير الأخلاقية.
- وضع وتنفيذ الطرق والإجراءات التي تستخدمها المنظمة في تحقيق وتنفيذ المعايير
   الأخلاقية، مثل ممارسات المراجعات الداخلية التي تتم في إطار المعايير الأخلاقية.
- تصميم واستخدام نظم المكافآت الصريحة والمعلنة والتي تشجع الأفعال والممارسات الأخلاقية، مثل مكافأة الذين يستخدمون القنوات والإجراءات المناسبة والبعد عن الأفعال والممارسات الخاطئة.
- إيجاد بيئة العمل التي تمكن من العمل مع جميع العاملين بأمانة وشرف واحترام.

إرساء أسس نظام متوازن للرقابة التنظيمية: يُقصد بالرقابة التنظيمية تلك الإجراءات التي يعتمد عليها القادة بغية المحافظة على النشاطات التنظيمية أو إحداث تغيير في أنماطها. وبهذا فإن الرقابة التنظيمية تسهم في تحقيق التكيف مع التغييرات البيئية. وتتألف الرقابة التنظيمية من نوعين رئيسين، هما: الرقابة المالية والرقابة الاستراتيجية، والقائد الاستراتيجي الفاعل هو

بالمنافسين، إلا إلها تبتعد عنها في إلها تصاغ وتظهر ملامحها على مستوى المنظمة بشكل تام لو نظر إليها يوصفها محصلة لتفاعل مواردها وقابلياتها للوصول إلى حالة التميز عن الآخرين، في حين أن المقدرة الجوهرية تصاغ وتظهر ملامحها للوظائف داخل المنظمة منفردة.

- ٣- تطوير رأس المال البشري: يشير رأس المال البشري Human Capital إلى مجموعة الأفراد الذين يمتلكوا مهارات ومعارف وقابليات تسهم في زيادة القيمة الاقتصادية للمنظمات. واتساقاً مع هذه الوجهة، فإن الأفراد العاملين في منظمات اليوم كافة يمثلوا مورداً رأسمالياً يحتاج إلى استثمار.
- \$-المجافظة على ثقافة تنظيمية فاعلة: تباينت وجهات النظر بشأن تحديد معنى دقيق ومحدود للثقافة التنظيمية، إذ يصورها بعض الباحثون على إلها تمثل حلولاً لمشكلات التكامل الداخلي، ومنهم من ركز على المظاهر الصريحة المرئية واصفاً الثقافة التنظيمية على إلها مفهوماً شاملاً لكل ما يتصل بمظاهر الحياة في المنظمة. فيما أشار آخرون إلى الثقافة التنظيمية من خلال التركيز على أبعادها الجوهرية والسلوكية معاً بوصفها وسيلة لتحقيق حالة من الانسجام بين الفكر والفعل، تبعاً لما يعرف بالنسيج الثقافي الذي يعد بدوره أحد أبعاد أخلاقيات الإدارة.
- ٥-التأكيد على الممارسات الأخلاقية: تشير الأخلاقيات إلى المبادئ الأساسية التي تحكم عملية التفاعل بين الأفراد العاملين من جهة والمنظمة من جهة ثانية، فضلاً عن المبادئ التي تحكم عملية التفاعل بين المنظمة والجهات الخارجية ذات العلاقة.

الأفراد لاسيما ممن يمتلكون الرغبة في تطوير التكنولوجيا الجديدة، والممارسات الجديدة، والمنارسات الجديدة، والمنتجات العديدة، وكذلك من خلال قيادة عملية تطوير قبول العاملين بالاستجابة الكفؤة لرغبات المستفيدين المتغيرة والظروف التنافسية المعقدة.

- -التأكيد على الممارسات الأخلاقية وروح المواطنة التنظيمية، حيث يمكن للقادة الاستراتيجين ترسيخ الممارسات الأخلاقية في منظماقهم من خلال جعل أنفسهم أغوذجا سلوكيا يقتدي به الآخرين، وحث الآخرين على اتخاذ القرارات ذات الأبعاد الأخلاقية. وكذلك التشجيع على إقامة برامج التدريب الأخلاقي، ودعم الإدارة العليا للسلوكيات الأخلاقية في كافة المستويات التنظيمية، ومعالجة القيادة الاستراتيجية للسلوكيات غير الأخلاقية عبر التشخيص المبكر لمرتكبيها وتغيير مواقعهم التنظيمية.
- -قيادة عملية التغيير، إذ يؤكد داغر وصالح (٢٠٠٠) على وجود ثلاث استراتيجيات رئيسة يمكن من خلالها التعامل مع التغيير المخطط، وهي: استراتيجية القوة أو الإجبار، واستراتيجية الإقناع، واستراتيجية المشاركة.

ونظراً للتباين في ممارسة الأدوار بين القيادات الاستراتيجية فإن ذلك يخلق العديد من أنماط القيادة الاستراتيجية، والتي تتنوع حسب ما يلي (يونس، ٢٠٠٧: ٤٧):

أ. غط القيادة المشاركة: وفيه يمارس أعضاء الإدارة العليا ومساعدوهم مهامهم الاستراتيجية على أفضل وجه، ويتم صياغة رسالة المنظمة وأهدافها الاستراتيجية وخططها، مما يشكل مصدر قوة يعبر عن قدرة القيادة الاستراتيجية على النظر إلى

الذي يوازن بين هذين النوعين من الرقابة في سعيه لتحقيق القصد الاستراتيجي الخاص بالمنظمة.

### ٤- ممام وأدوار القيادات الاستراتيجية:

تعد القيادة الاستراتيجية العنصر الأساسي للإدارة الاستراتيجية حيث أن القيادة الاستراتيجية تتطلب القدرة على فهم العناصر الرئيسة للتفكير الاستراتيجي المبدع، وفهم خطوات عملية التخطيط الخلاق، وتنفيذها، فضلاً عن فهم الخطة الاستراتيجية وإعدادها على ذلك الاساس (Brandrowski, 2002). وتلعب القيادة الاستراتيجية دوراً مؤثراً في عملية الاشراف على تنفيذ الاستراتيجية عبر القيام بالعديد من المهام والممارسات أو الأفعال القيادية (Associates, 2003; Hitt et al, 2004 Goettler). وقد أورد كل من الأدوار القيادية التي يمكن أن يمارسها القادة الاستراتيجيون في سعيهم لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة، وهي:

- التعرف من مواقعهم على مجريات الأحداث ومراقبة عملية التنفيذ عن كثب، فضلاً عن تشخيص المعوقات التي تحول دون عملية التنفيذ الفاعل للاستراتيجية من خلال تطوير شبكة واسعة رسمية وغير رسمية للمعلومات في المنظمة.
- إرساء دعائم ثقافة تنظيمية تحفز الأفراد في المنظمة على تنفيذ الاستراتيجية وفق أعلى المستويات المقبولة للتنفيذ.
- العمل والمرونة لبقاء المنظمة في حالة استجابة للظروف المتغيرة، من خلال التشخيص المكور للفرص الجديدة وتوليد الأفكار الجديدة. ويتحقق هذا الأمر من خلال تفويض

### أغاط القيادة الاستراتيجية

القيادة الإدارية

| تمط القيادة المشاركة             | نمط القيادة التتفيذية | عال 🕈            |
|----------------------------------|-----------------------|------------------|
| ثمط القيادة التشريعية            | نمط القيادة القوضوية  | اهتمام<br>لرئيس  |
| فاء الإدارة العليا بالاستراتيجية | منخفض اهتمام أعد      | تنفيذي<br>باعدوه |

المصدر: (يونس، ٢٠٠٢: ٤٨)

## شكل رقم (١٦) أنماط القيادة الاستراتيجية

ويخلط البعض بين أنماط القيادة الاستراتيجية السابقة وببن أنماط الإدارة الاستراتيجية التي تخضع لفلسفة وثقافة المجتمع التنظيمي. إن أنماط الإدارة الاستراتيجية تشمل نمط الإدارة المركزية الذي يفترض أن المرؤوسين لا يملكون المعرفة والإدراك المطلوب للأمور العامة والخاصة، ويوجد نمط الإدارة الاستراتيجية المرنة، وهنا يكون لدى المجتمع التنظيمي قدراً من المعرفة والإدراك لكنها لا تكفي لاتخاذ القرارات. وهناك نمط الإدارة الاستراتيجية المشاركة، والذي يعني أن المجتمع التنظيمي لديه قدراً عالياً من المعرفة والإدراك والتعلم، ولذلك لا تستطيع الإدارة العليا اتخاذ القرارات الاستراتيجية دون المشاركة من المجتمع التنظيمي (يونس، ۲۰۰۲: ۹۹).

وبالإضافة الى دور القيادات الاستراتيجية المتعلقة بالخطة الاستراتيجية فقد أشار وJooste (٢٠٠٩) إلى أن أكثر المهام التي تميز القائد الاستراتيجي تتكون من تحديد العالم والأشياء من زوايا مختلفة. لذلك يشكل هذا النمط أفضل صيغة لممارسة القيادة الاستراتيجية بالمنظمة.

٢. نمط القيادة التشريعية: وهنا يسيطر أعضاء الإدارة العليا على كافة الأمور ويتخذون القرارات الاستواتيجية دون الرجوع إلى المستويات الأخرى والمساعدين، نظراً لما يتمتع به أعضاء الإدارة من وضع قانوبي، أو لمكانتهم المميزة في المنظمة، فهنا يوجد اهتمام لأعضاء الإدارة العليا بالاستراتيجية، وعدم اهتمام من باقي أعضاء الجهاز الإداري في المنظمة (التنفيذيون).

٣. نمط القيادة التنفيذية: هذا النمط خلاف القيادة التشريعية، حيث نجد أن أعضاء الجهاز الإداري التنفيذي يهتمون بالاستراتيجية، بينما لا يهتم بما أعضاء الإدارة العليا. وهذا يعني أن الرئيس الإداري التنفيذي للجهاز يتخذ كافة القرارات الاستراتيجية مع مساعديه، ويوافق باقى أعضاء الإدارة العليا عليها ولكن لا يشتركون في تنفيذها.

٤. غط القيادة الفوضوية: وهنا يُلاحظ عدم اهتمام الجميع من الرئيس ومساعديه وأعضاء الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالاستراتيجية في المنظمة، وإذا وُضعت استر اتيجية، فألها تكون شكلية أي على الورق فقط، وربما نقلاً عن منظمات مشابمة.

ويمكن توضيح أنماط القيادة الاستراتيجية السايقة بالشكل التالي (يونس، ٢٠٠٢: ٤٨):

1-القدرة على التكيف، بمعنى فهم السياق والاعتراف واغتنام الفرص، وهذا يشمل السلوكيات مثل القدرة على تقديم حلول سريعة وبشكل مدروس، والقدرة على تجاوز أي حدود للشخصية (المثابرة)، والمهارة في تبديل العقليات بسرعة ورشاقة، والمرونة الفكرية في التغيير بسرعة.

٧- التركيز والتفكير المتعمق، أي القدرة على استكشاف القضايا تحت السطح والتدقيق في المعلومات، وهذا يشمل سلوكيات مثل القدرة على طرح الأسئلة الصحيحة، وإدارة الوقت بفعائية، والقدرة على تحقيق التوازن بين المهارة والسرعة في العمل وبين الخبرة المكتسبة.

٣- الرغبة العالية في الانجاز والطموح، وهذا لا يعني السيطرة ولكن يشمل السلوكيات مثل: الشعور بالإلحاح، والتواضع، وعقلية الخدمة، والتعاطف مع المساءلة، والقدرة على إشراك الآخرين، والتدريب.

٤- القدرة على التأثير العاطفي على الآخرين، وتطوير سلوكياتهم، وإجراء عمليات التحسين المستمر. ويشمل ذلك سلوكيات مثل: الذكاء العاطفي، ومعرفة دوافع الآخرين ورفع الروح المعنوية، وإدارة العلاقات بشكل جيد مع الآخرين، والوعي الاجتماعي.

٥- البراعة في التخطيط الاستراتيجي والتكتيكي، ويتطلب ذلك القدرة على التفكير بعيد المدى، وفهم سياق العمل، وخلق رؤية مقنعة المستقبل، بالإضافة إلى القدرة على تنفيذ الخطط وتنفيذ الأفكار. ومن أهم السلوكيات اللازمة لذلك تطوير الحدس وتعزيز التفكير الابتكاري، واتخاذ القرارات في ظل قلة المعلومات، والقدرة على فهم أبعاد البيئة الداخلية والخارجية.

كما يرى الزعبي (٢٠١٠: ٢٠١٠) أنه عندما نتحدث عن القائد الاستراتيجي فأن ذلك لا يعني الحديث عن القيادة بصفة عامة، ولكن يعني أن القائد الاستراتيجي يجب أن تتوفر فيه صفات كل قائد عادي، وبالإضافة الى ذلك يكون القائد استراتيجيا لديه رؤية لغايات المنظمة وأهدافها، ويعمل بجدية لتحقيقها، ولديه إلمام بالبيئة وما لها من تأثير عليه وما له من تأثير

الاتجاه الاستراتيجي، و وضع ضوابط تنظيمية متوازنة ، و إدارة الموارد على نحو فعال محفظة المنظمة، و إدامة ثقافة تنظيمية فعالة ، وتأكيد الممارسات الأخلاقية. ويوضح الشكل أدناه هذه الادوار وعلاقتها بعضها.



Source: Adapted from Hitt et al. (2007: 385)

#### 0 – سمات وخمائص القيامة الاستراتيجية:

تتعدد سمات القائد الاستراتيجي عند الباحثين، وتختلف من باحث لآخر. ومن الصعب حصر تلك السمات في عدد من الخصائص المتفق عليها. ولعل ابرز هذه السمات هو ما له علاقة بالرؤية الاستراتيجية، والتفكير الاستراتيجي، وسمات أخرى مرتبطة بصناعة القرار وأداء المهمات. وقد أشار النعيمي وأخرون (٠٠٠٠) في دراسة لهم إلى أهمية توافر شمس سمات أساسية للقائد الاستراتيجي، هي:

طرح الأفكار الجديدة في المنظمة، وتوضيحها للعاملين للارتقاء بعملهم وأفكارهم على مختلف المستويات.

- ه. يستطيع القائد الاستراتيجي إقناع الآخرين بالرؤية المستقبلية والطرق المؤدية إليها بأسلوب مقنع وممتع. ولديه القدرة على التعبير عن أفكاره بوضوح وسهولة وبأسلوب ممتع، كما أن ولديه القدرة على إقناع التابعين بهذه الأفكار وأساليب تحقيقها.
- ٣. يحظى القائد الاستراتيجي بمستوى عال من الثقة بالنفس وبالمرؤوسين والطموح في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة. وكما يثق بنفسه فإنه يثق في تابعيه، ويدرك أهدافه وكيفية تحقيقها والإمكانات المتاحة في المنظمة لتحقيقها ضمن الزمن المناسب والتكلفة المناسبة.
- ٧. يمتلك القائد الاستراتيجي عقلية ناقدة وبصيرة نافذة وبعد النظر، وكذلك قدرة على على التشخيص والتحليل المنطقي والتوقع بما ستؤول إليه الأمور، ولديه القدرة على تنظيم الواقع والتنسيق بين أجزاءه وتركيبها.
- ٨. يستطيع القائد الاستراتيجي ممارسة مستوى عال من التأثير الذاتي على التابعين، ليس على أساس ما يملكه من سلطة وفقاً للقوانين والأنظمة، بل على أساس إقناعهم بالأهداف والغايات، مما يجعل طاعتهم له نابعة من الداخل فيلتزمون بتحقيق تلك الأهداف والغايات، وأتباع الطرق الموصلة لها.

فيها، ويعترف بنقاط الضعف قبل القوة في منظمته بناء على علم وواقعية، كما أنه يتمتع بمرونة عالية في تقبل الخطة التي يمكن أن توصله للغايات المجمع عليها في الإدارة العليا. ومن خصائص القائد الاستراتيجي أنه يجمع بين شيئين، هما: أنه قائد أولاً، وأنه استراتيجي ثانياً. وليس بالضرورة أن يكون القائد كاريزمي وملهم فتلك هي صفات القيادة البطولية لماكس ويبر، ولكنه يجب أن يكون قائدا رشيدا يعرف كيف يقود الآخرين نحو تحقيق الرؤية الاستراتيجية المعتمدة بالمنظمة. وبالتالي يمكن تلخيص صفات ومقومات ومهارات القائل الاستراتيجي فيما يلي (الزعبي، ٢٠١٠: ٢٠١٠):

- ٩. يمتلك رؤية بعيدة المدى ولديه ملكة التخيل والتصور، وبالتالي يرى القائد
   الاستراتيجي المنظمة كجزء من نظام شمولي متعدد الأجزاء.
- ٢. القائد الاستراتيجي يجمع المعلومات عن حاضر ومستقبل المنظمة، والمرحلة الانتقالية بينهما، ولديه القدرة على استيعاب المعرفة الشمولية وما يدور حوله، ويعمل على توزيع هذه المعرفة ونشرها بين التابعين. كما يحث القائد الاستراتيجي الاخرين على التعلم التنظيمي ونشر المعرفة وتوظيفها لتستطيع المنظمة أن تتعلم من تعلم العاملين لديها.
- ٣. يتمتع القائد الاستراتيجي بالمرونة والقدرة على الاستجابة للتغييرات والتحديات التي تحدث في البيئة الخارجية والتكيف معها بسوعة. إنه ينظر للماضي لأخد العبر والدروس، وللحاضر لتشخيصه وتحليله، وللمستقبل لتكوين صورة ذهنية عنه والتعرف عليه.
- ٤. يمتلك القائد الاستراتيجي القدرة على توليد الأفكار الإبداعية التي تطور المنظمة وتغيرها نحو الأفضل. ويؤدي دوراً مهماً في التغيير والتطوير التنظيمي من خلال

والسيطرة أو تجاهل الآخرين وإهانتهم والتكبر عليهم، ويحرص على السماح لهم بالعمل بالطريقة التي يتقنونها وبأسلوبهم الخاص تحت إشرافه وتوجيهه ومتابعته.

#### ٦ – الخمائص السلوكية للقيادات الاستراتيجية:

اجمعت العديد من الدراسات على خطوط عريضة تبين الحصائص السلوكية للقيادات الاستراتيجية وكيفية عملها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمات. وقد ذكر يونس (٢٠٠٢: ٩٣ – ٩٤) بأن أهم الحصائص السلوكية للقيادات الاستراتيجية تتلخص في ألهم قادرون على إسقاط الحاضو على المستقبل، ومحالة افتراض الواقع بشكل يستوعب التغييرات المستقبلية. كذلك فألهم يتعاملون مع المستقبل ومتغيراته بمرونة، ولا يتجاهلون العناصر المهمة في المنظمة وضرورة إشراكها في صياغة القرارات المستقبلية، كما يستخدمون أسلوب السيناريوهات على الدوام، والتساؤل المستمر ماذا لو حدث كذا؟ أيضاً فألهم قادرون على التنبؤ بالمشكلات المستقبلية التي تواجه المنظمات من خلال الإنذار المبكر وفي الوقت التناسب، ويحرصون على ان ينبثق التخطيط من الأهداف المستقبلية للمنظمة، ولا يجعلون المناسب، ويحرصون على ان ينبثق التخطيط من الأهداف المستقبلية للمنظمة، ولا يجعلون وهيولم واتجاهام ومهاراةم، وصياغة وفهم الأهداف الاستراتيجية للمنظمة بوضوح والطرق المنلى لتحقيقها بأقل زمن وصياغة وفهم الأهداف الاستراتيجية للمنظمة بوضوح والطرق المنلى لتحقيقها بأقل زمن وأدن تكلفة.

وتقع على عاتق القيادات الاستراتيجية مسئوليات متعددة، منها تصميم غرض المنظمة ورؤيتها والقيم الأساسية لها، وتحديد الخطوط العامة للاستراتيجيات والسياسات والهيكل للمنظمة والذي من شأله تحويل الرؤية والغرض والقيم إلى قرارات عملية، وتمكين التابعين من

٩. يستمع القائد الاستراتيجي للآخرين ويقبل الرأي الآخر ويتحاور معهم، ويحرص على الاتصال مع الأفراد داخل المنظمة وخارجها لتكوين شبكة من العلاقات تعزز مكانة المنظمة في المجتمع وتقوي نفوذها.

١٠. يملك القائد الاستراتيجي الموارد النادرة، كالخبرة العملية والفنية بالعمل، والخبرة العلمية فيه، ولديه الذكاء لاستيعاب المعلومات الجديدة وتحليلها واستخدامها.

11. يؤمن القائد الاستراتيجي بأهداف المنظمة ويتفاءل بقدرها على تحقيقها، ويسعى لتحقيق التوازن بين أهدافها المستقبلية وأهدافها الحالية من جهة، والموازنة بين الأهداف المتوخاة والموارد المتاحة لتحقيقها من جهة ثانية.

1 1. القائد الاستراتيجي يؤمن أن الهياكل التنظيمية تشبه الكائنات الحية القادرة على توليد الطاقات الكامنة والتعامل مع التحديات، ولذلك فإنه يسهم في تحديد الاتجاه العام للمنظمة من خلال القرارات التي تحدد البنية التنظيمية وتساعد في تصميم الهياكل التنظيمية لها.

١٣. القائد الاستراتيجي يحسن إدارة وقته والاستفادة منه، ويوازن بين الأمور العاجلة والملحة وبين الأمور المهمة التي تتعلق بمصير المنظمة. وهو لا يهدر الوقت، فهو يتحرر من القيود والعادات التي تؤثر سلباً على العمل.

١٤. القائد الاستراتيجي هو الذي يبعد شبح الخوف عن بيئة العمل، ويفوض الأفراد، ويعلمهم ويمكنهم من الأداء بكفاءة وفاعلية، وذلك من خلال تحسين العلاقة بين الرؤساء والمرؤوسين، وعدم تصيد أخطائهم، والابتعاد عن المركزية والتحكم

البشرية، ولن ينجح المدربون ولا المعلمون إذا لم يكونوا على صلة بالقيادات ويتعاونوا معهم في كافة تخصصات الموارد البشرية الأخرى.

٣- تنفيد استراتيجيات تطوير ناجحة: وهنا يجب عند تطوير القادة الذي سيقومون بدورهم باستحداث وتطبيق استراتيجية، فإن السؤال الرئيسي هو كيف نعظم القدرات الاستراتيجية كمفكرين ومنفذين استراتيجيين لكي نكون أكثر استراتيجية؟. ويعتبر هذا السؤال في جوهر تطوير القيادة وهو السؤال الذي يجب تأمله حيث أن النجاح في الغالب يعتمد على قدرة القيادة، ليس فقط لتصور المستقبل استراتيجياً ولكن أيضاً لجعل هذه الرؤية واقعاً يومي.

## ٨ – الفرق بين القيادات الاستراتيجية والقيادات التقليدية :

هناك العديد من الفروق الجوهرية بين القيادات التقليدية والقيادات الاستراتيجية. ويذكر الكبيسي أن كوتر يميز بين القيادات الاستراتيجية والتقليدية وفق اهتمامهم بعامل الزمن، ونوع القضايا التي يهتمون بها، ونمط التفكير المعتمد في تسيير منظماتهم. وفيما يلي توضيحاً لتلك الفروق (الزعبي، ١٠١٠: ٢٤ - ٤٦):

- ١. دائرة اهتمام القائد الاستراتيجي هي المستقبل أكبر من دائرة اهتمام القائد
   التقليدي الذي يهتم يقضايا الماضي.
- ٢. إن دائرة اهتمام القائد الاستراتيجي بالأهداف تكون كبيرة مقارنة بدائرة الوسائل لدى القيادات التقليدية.
- ٣. دائرة اهتمام القائد الاستراتيجي بالإبداع والاجتهاد والحدس أكبر من دائرة القائد التقليدي الذي يهتم بالروتين والخبرات السابقة.

قيادة أنفسهم وإدراك العلاقة بين الأشياء، والأهمية الاستراتيجية لأفعالهم، وتعزيز مساهمات المنظمة في البيئة الاجتماعية بما يحقق أغراض المجتمع ومتطلباته (يونس، ٢٠٠٢: ٤١).

### ٧- بناء ونطوير القيادات الاستراتيجية:

يرى Bleak ( ٢٠٠٩) بأن هناك العديد من الاعتبارات التي يجب مراعاتما أثناء عملية بناء وتطوير القيادات الاستراتيجية، منها على سبيل المثال ربط ثقافة تطوير القيادة والقيم والممارسة باستراتيجية المنظمة، واستحداث فرص تعليم جماعية ذات صلة من الناحية الاستراتيجية، وإيجاد تكامل واندماج بين أسلوب بناء وتطوير القيادة مع مختلف المبادرات التطويرية، واستخدام تطوير القيادة لدعم تنفيذ استراتيجية الأعمال والاهداف بعيدة المدى لتطوير القدرات الفردية.

وقد خلص الباحثون ( Bleak, ۲۰۰۹ ) الى أن من أهم خطوات تطوير القيادات الاستراتيجية ما يلي:

١- وضع استراتيجية لتطوير القيادة: وتنطلب هذه الخطوات من المعنيين بتطوير القيادات الاستراتيجية وضع استراتيجية لتطوير قيادة المنظمة لابد من البحث عن المواضيع التي يمكن تعليمها، وربط تطور القيادة باستراتيجية الشركة يحقق التوافق المستقيم وقوة النفوذ، وتأسيس تنمية المهارات القيادية الاستراتيجية على نماذج الكفاءة والقيم،

٧- بناء هيكل متكامل لتطوير القيادات الاستراتيجية: تعتبر الشراكة بين كبار التنفيذيين ونظام الموارد البشرية جوهر تطوير القيادة استراتيجية. ولاشك أن الدعم من جانب التنفيذيين، يبدأ عادة من الرئيس التنفيذي، وهو أمر حاسم لتطوير قيادة ناجحة. ومع ذلك، حتى أكثر الرؤساء التنفيذيين فاعلية لن يكونوا نجاحين دون إشراك كامل نظام الموارد

ويفرق بعض المهتمين أيضاً بين سلوك القيادات الاستراتيجية والقيادات التقليدية على أساس النشاطات اليومية، والتصور المستقبلي للمنظمة. إن محاولات المقارنة بين القائد التقليدي والقائد الاستراتيجي، والتي تم الإشارة لبعضها تركز على جوانب معينة، ولا تطرح نظرة شاملة وعامة لما يجب أن يفعله القادة، لذلك يذكر البعض مقارنة للسلوكيات، والأدوار، والمسؤوليات، والمهارات بين القائد التقليدي والاستراتيجي. ويبين الجدول التالي مقارنة واسعة بين سلوكيات القائد التقليدي والقائد الاستراتيجي (الزعبي، ١٠٠٠: ٢٠١٤):

| القائد الاستراتيجي                           | القائد التقليدي              |  |
|----------------------------------------------|------------------------------|--|
| وضع خطط للمستقبل.                            | تخطيط النشاط اليومي للأفراد. |  |
| مسؤول عن توجيه مستقبل المنظمة، وتحقيقه       | مسؤول عن توجيه الأفراد لحل   |  |
| بالشكل المرغوب.                              | المشاكل الروتينية اليومية.   |  |
| يضع سيناريوهات للبدائل المختلفة للمستقبل بعد | يضع بدائل عند تقويم الوضع    |  |
| تقويم الوضع الحالي.                          | الحائي.                      |  |
| نظرته أكبر من الروتين والبيروقراطية.         | بيروقراطي روتيني.            |  |
| العقل المدبر للمنظمة.                        | منفذ لخطط المنظمة.           |  |

المصدر: (الزعبى، ١٠١٠: ٤٤)

# ثانياً: القيادة الاستشرافية Visionary Leadership

يسمى هذا الاتجاه من اتجاهات القيادة الادارية عند البعض بالقيادة الإلهامية أو القيادة التنبؤية، وهي حالة متقدمة من الرؤية المستقبلية تسعى إلى التفكير بعيد المدى في مستقبل

المنظمة، وترتبط بسلوك القائد ومدى قدرته على التفكير والتحليل للمتغيرات المستقبلية. وتمدف هذه القيادة الى رسم خارطة طريق مستقبلية بعيدة المدى للمنظمة دون الدخول في تحديات ومتطلبات الوضع الراهن. لقد أضحت الرؤية الاستشرافية من أكثر الكلمات استخداما وأقلها فهما، مما يدعو إلى التعرف على معناها اللغوي عن قرب.

القيادة الإدارية

تعنى كلمة Vision القدرة على الرؤية، وقوة الرؤية، والمنطقة التي يمكن رؤيتها دون تحريك الإنسان لرأسه، وهي الفكرة حول طبيعة شيء معين، والخيال المرتبط بكيفية حدوث شيء معين في المستقبل، والمعلومات والتصور التي تساعد على التخطيط للمستقبل، وترتبط الرؤية جزئيا بعقيدة الشخص. أما مصطلح Visionary فتعني الشخص الذي يمتلك فكرة واضحة وإحساس قوي حول كيفية حدوث أمر ما في المستقبل Longman .Dictinory, 2005)

وتعبر الرؤية عن الهوية المستقبلية للمنظمة ضمن إطار زمني بعيد المدى نسبيا، كما تعد نقطة بدء العمل المنطقي لمستقبل المنظمة، وتتطلب قدرا من التفكير الإبداعي لصياغتها ووضع آلية لكيفية تحقيقها. وهي بذلك تعد تدريبا جيدا للريادة والمغامرة المحسوبة في ميدان الأعمال، كون المنظمات الناجحة تحتاج تغيير الاتجاه للبقاء وزيادة معدلات النجاح (ستريكلاند، ٢٠٠٦). وتعرف كذلك بأنها المسار المستقبلي للمنظمة الذي يحدد الوجهة التي ترغب المنظمة في الوصول إليها، وما يتطلبه ذلك من قدرات وإمكانات متنوعة.

لقد أبرزت عدد من الدراسات الحديثة دور الرؤية القيادية، والإلهام في إشراك الموظفين والاهتمام بمم وبطاقاتهم وتوجيهها نحو الأهداف المشتركة. ولا شك في أن القادة الذين يسعون إلى إلهام الآخرين، يحتاجون الى أشياء من شأنما أن تجعل الناس تريد أن تفعل كما يقولون حيث عملك هذه القيادات نفاذ البصيرة، وهذا هو رؤية الأشياء المعقبلية بطريقة يمكن أن يتقبلها الناس لتناسبها مع أفكارهم. والرؤية هي البيان الأيديولوجي للقائد

الاستشرافي، حيث تصف المستقبل طويل الأجل للمنظمة، كما تصف المستقبل المثالي الذي يد القائد أن يحققه لمنظمته.

وتقف سلوكيات القيادة الاستشرافية وراء تطوير الرؤية والاتصالات، ولكنها تختلف عبر نظريات القيادة. ويقال إن للقيادة الاستشرافية آثار إيجابية على ما يحققه الاتباع مما بتطلب ثقة عالية في القيادة، والتزام عالى، يقابلها مستويات عالية من الأداء بين أتباع ، و أداء تنظيمي عال بشكل عام. ومثل نظرية القيادة الاستشرافية جزء من اتجاهات القيادة الحديثة التي تشمل سلوك القائد الرئيس. وقد وضعت الأفكار الأولى على مفاهيم القيادة الاستشرافية عبر عالم الاجتماع ماكس فيبر في الكاريزما، ونظريات القيادة التحويلية والكاريزمية للمؤرخ جيمس ماكجريجور بيرنز، والباحث روبرت هاوس في كتاباته عن الادارة.

وتشكل مهارات التفكير الإبداعي الفردي وأدوات التحليل المستقبلي أحد أهم متطلبات القيادة الاستشرافية، حيث تسعى بعض المنظمات إلى تحقيق أهدافها بأقل ما يمكن من الجهد والطاقة مهما كان مجال نشاطها. ويبرز الدور القيادي كمحور رئيسي في تحقيق هذا التوجه، وفي مختلف الأنشطة والوظائف داخل المنظمات. وبقدر ما تتمايز القيادات من منظمة لأخرى بقدر ما تتباين في قدرهما على تحقيق أهدافها و المواكبة مع البيئة المتغيرة والمتجددة. ونتيجة لبروز التغيرات والتحديات المتعددة والمتوعة في البيئة المحيطة بالمنظمة، فقد أضحت المنظمات في حاجة لدور قيادي متميز ذو أبعاد متعددة يتمثل في نمط القيادة الاستشرافية، خاصة في ظل تسارع التغيرات في عصرنا الحاضر.

### ١. مغموم ونطور القيادة الاستشرافية

جاء في لسان العرب أن معنى "تشرف الشيء واستشرافه أي وضع يده على حاجبه كالذي يستظل من الشمس حتى يبصره ويستبينه. واستشرف الشيء أي رفع بصره ينظر إليه.

والاستشراف تعني التطلع لإدراك الخواص واستشراف المكان تعني النظر إليه من عل بغرض التفحص و المعرفة وتكهن أو استشفاف أو توقّع النتائج أو أحداث المستقبل قبل وقوعها عن طريق التخمين ، أو دراسة الماضي ، أو التحليل العلميّ والإحصائيّ لوقائع معروفة تنبؤات جويّة أو ماليّة.

وينظر للاستشراف أيضا على أنه جهد استطلاعي في الأساس حيث يتسع لرؤى مستقبلية متباينة ويسعى لاكتشاف وتكشف العلاقات المستقبلية بين الأشياء والنظم والأنساق الكلية والفرعية في عالم ينمو بسرعه. والاستشراف ليس مجرد رسم تخيلات مستقبلية يرضي بما الإنسان الترعة البشرية التواقة إلي كشف ستر الغيب، كما أنه لا يقف عند حد أمال وأعمال الفكر والحيال واستخدام الحساب لقياس برامج المستقبل وبلورة نقاط الالتقاء التي تميز بين الأساسي والثانوي والتي تختار ما هو علمي مما هو دون ذلك، وإنما الاستشراف يتجاوز ذلك إلى تناول مشاهد المستقبل وتوقعاته المطروحة في أذهاننا، وإلى إعادة قراءة الواقع بكل جوانبه الحضارية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بالقدر الذي يخدم أمكانية النغير نحو الوضع المرغوب في المستقبل.

وقد عرف (Kahan, 2008) القيادة الاستشرافية بأنما تعبير عن تمازج القيم الجوهرية التي تشمل الميول الحدسي والعقلي المحاط بإحساس الثقة والأفضلية، وبين رأس المال المعرفي، واللذان يمكن من خلالهما إحداث تأثير إلهامي في الآخرين، بنقل الأفكار عبر الكلمات التي تحمل الثقة والأمل والرابط الروحي. والاستشراف هو عبارة عن التعرف على المستقبل، وهو علم ومنهجية منظمة تنتج عنها الرؤية التي يقدمها القائد لاستشرافي للمنظمة. والرؤية هي الهوية المستقبلية للمنظمة ضمن إطار زمني بعيد المدى نسبيا، كما تعد بدء العمل المنطقي لمستقبل المنظمة، وتنطلب قدرا من التفكير الإبداعي لصياغتها ووضع الكيفية لتحقيقها (ستريكلاند، ٣٠٥).

وتسعى نظرية القيادة الاستشرافية لدراسة القادة الذين لديهم إلهام بمستويات غير عادية من الإنجاز، من خلال الرؤية الملهمة و جذب الأتباع و حثهم على متابعة تحقيق الهدف المشترك، وتحقيق تفوق على التوقعات العادية. كما ركزت دراسات القيادة المبكرة بشكل رئيسي على دور المكافآت والعقوبات في إحداث التغييرات المطلوبة في السلوك. وقد افترضت هذه الدراسات أن الطريقة الوحيدة للتأثير على الأتباع هي تقديم المكافآت المطلوبة وتجنب العقوبات غير المرغوب فيها.

لقد وصف كولتون (٩٨٥) القائد الاستشرافي بأنه هو من يضع الأهداف والغايات التي تحدد ليس ما نحن عليه، بل ما نسعى إليه، حيث أنه الملهم، وهو من يواجه التحديات، ويوجه ويمنح الآخرين التمكين اللازم. هذا الربط الواضح بين الأحلام والعمل، وبين الرؤية والقيادة، هو ما يوجد في أدبيات الإدارة حول هذا الاتجاه القيادي. على سبيل المثال، في عام ١٩٨٥ أدعى Bennis و Nanus بأن الرؤية المقنعة في المنظمات الناجحة هي مفتاح للقيادة الاستشرافية الفعالة، وفي عام ١٩٥٠ أشار كلارك وكلارك أن مفتاح التنفيذ الناجح لرؤية القيادة يقع ضمن قدرت القائد على التمتع بمهارات القيادة الاستشرافية (Brown ،

إذاً، فالقيادة الفعالة لا تصنع رؤيتها من فكرة عارضة أو مفاجئة، ولكن تتم من خلال عملية بطيئة وشاقة حيث يتم فيها أحيانا جمع البيانات وتحليلها قبل الخروج بتلك الرؤية. وفي معظم الأحيان، لا تظهر رؤية القائد ولكن تتطور لتتكامل مع مرور الزمن. وأخيراً، تكون الرؤى العظيمة للقادة الفعالين كبيرة، ولكن غالبا ما تكون أقل بكثير من الأفكار النبيلة التي يصبون اليها، فنجد من الواضح أن رؤى بعض القادة، لا سيما القادة في الساحات الاجتماعية أو الدينية أو السياسية عثل تشرشل ومارتن لوثر كينغ تشكل رؤية متعالية ولكنها رؤى استشرافية.

وللتعرف على الأسباب التي تجعل سلوك القائد الاستشرافي يرفع أداء أتباعه نجد أن نظرية Boas Shamir و Robert House تشرح كيف يحدث ذلك، حيث يرون أن للرؤية آثار إيجابية على الأتباع تنبع من مفاهيم الذات؛ حيث يصبح لديهم دوافع لتحقيق هذه الرؤية لألهم يجدولها ذات مغزى، ويرتبطون بها، ويؤمنون بقدرهم على تحقيقها. لذلك، هناك أدلة قوية على وجود علاقة بين سلوكيات القيادة الاستشرافية وسلوكيات الأتباع والنتائج التنظيمية. وهكذا يبقى الفرق الرئيس بين القيادة الاستشرافية والقيادة الكاريزماتكية هو المصدر الذي يجعل الناس يتبعولهم، فإما يكون مصدر التأثير شخصية القائد أو رؤيته للمستقبل. المشكلة التي يواجها القادة الاستشرافيين هو أن مجرد امتلاك الرؤية ليست كافية، فالقائد ليس لديه سلطه مطلقه لحمل الناس على قبول رؤيته الشخصية، وإنما عليه تقديمها وتنميتها وزيادة رغبتهم في تحقيقها، وإذا لم يتمكن من ذلك فلن يكن لديهم أساس للقيادة. ومع ذلك، تأتي قوة القيادة الاستشرافية من قدرها على اقناع الاتباع بالرؤية التي تعناها القيادة. ولذلك، فأن يعض من القادة الأكثر فعائية هم أولئك الذين يجمعون بين القيادة الكاريز مية والقيادة الاستشرافية.

القيادة الاستشرافية هي مدى قدرة القادة على بناء فجر جديد، والمتلاك القدرة الخيالية، والبصيرة والجرأة وتسخير التحديات التي تفجر أفضل ما لدى الأتباع لتحقيق الهدف، والعمل من خلال الاعتمادية والتعاضد لتحقيق الهدف، وتنطلع دائما الى الأفق البعيد ، كما تلعب دور المبادر الاجتماعي ووكيل التغيير في منظماقم من خلال رؤية الصورة الواسعة والتفكير الاستراتيجي(Mclaughlin,2001). وتسعى القيادة الاستشرافية لزيادة مستوى كفاءة العمل في المنظمة عبر التحكم في القيمة التنافسية للمنتج أو الخدمة المقدمة، ولذلك فإنما تحرص على تطوير وبقاء المنظمات عن طريق استشراف الجانب الاجتماعي للمنظمة وليس جانب المنتج فقط. وتعني كذلك مدى القدرة على زيادة الكفاءة بالتركيز على توسيع مسئولية صناعة القرار في المستوى التنفيذي، كون الكفاءة تعتمد على محدودية

لأقصى حد: عادات النجاح للمنظمات الاستشرافية"، حيث بينا السمات التي تجعل المنظمات ذات بعد استشرافي وتساعدها على البقاء والتطور والاستمرارية، وتتلخص تلك السمات فيما يلى:

- ١. القدرة على صناعة الحدث من خلال المنظمة، أي بناء منظمة ذات قدرة على صناعة وتوليد الأفكار الناجحة وتطبيقها، وليس انتظار الأفكار العظيمة واللامعة ومن ثم تتبعها ومحاولة تطبيقها.
- ٢. البعد عن الاستبداد حيث يعطي ذلك المنظمة قدرة على العمل وفق خيارات
   متعددة بغض النظر عن تعارضها.
- ٣. استهداف ما وراء الربحية بما يحرر المنظمة من قيود الربحية قصير الأجل إلى
   رحابة الأهداف النوعية الأخرى.
- الحفاظ على الجوهر مع تحفيز التحسين وذلك بإحداث التوازن بين بعد الحفاظ
   على الهوية وبين استمرارية التغيير لمواكبة متطلبات العصر.
- وضع غايات عظيمة وجريئة لتتمكن المنظمة من العمل على تحقيق رؤية قوية تميزها عن غيرها.
- ٣. تبني التميز في ثقافة المنظمة كونما تعد بمثابة الرابط والمميز لكل كيانات المنظمة،
   والذي يحدد أسلوبما برغم إحداث التغييرات المستمرة.
- ٧. تجرب العاملين والاحتفاظ بالمميزين الذين يعتبرون المورد الأهم للمنظمة.
   ويرفعون من قيمة المنظمة.
- ٨. القيمة الداخلية للإدارة حيث يتم تفضيل القيادات والأساليب الناشئة في بيئة المنظمة الداخلية على القادمة من خارج بيئتها.

نطاق الإشراف من القيادة في مقابل توسيع مسئولية العاملين وزيادة ثقتهم في مجال صناعة القرار، وهي تعبير عن الشخصية الفائقة التي تبدأ من الثقة في الذات ومعرفة جانب التفرد في الهدف والرؤية (Craig.n, na).

وتركز القيادة الاستشرافية اهتمامها على الدائرة الكبيرة، حيث يدركون إطار الرؤية ثم بعد ذلك يرسمون الصورة (Chynoweth, 2008). وهي تعبير عن تمازج القيم الجوهرية التي تشمل الميول الحدسي والعقلي المحاط ياحساس المنقة والأفضلية، وبين رأس المال المعرفي اللذان يمكن من خلالهما احداث تأثير إلهامي في الآخرين بنقل الأفكار عبر الكلمات التي تحمل الثقة والأمل والرابط الروحي(Kahan, 2008).

## ١٠. المنظمات الاستشرافية

يرتبط مفهوم الرؤية بالمستقبل والقدرة على الاستمرارية مع إحداث التغييرات في نفس الوقت، ومفهوم القيادة الاستشرافية يعزز ويعمق دور القيادة في استحضار الرؤية ونقلها للمنظمة، وجعل الرؤية شيء ملموس وحسم متحرك وحيوي. و يطبق مفهوم الإدارة الاستشرافية الرؤية في نفس حدود النشاط الذي تمارسه المنظمة، كل هذه المفاهيم تثير التساؤل الآية: هل يوجد منظمات استشرافية؟ وهل تحمل مفهوما مختلفا عن المفاهيم التقليدية للمنظمات؟

إن صفة الحيوية في مفهوم الرؤية وصلته بالمنظمة من حيث التأثير والكيفية، قد جعل له ارتباط وثيق بالمنظمة ذاتمًا مادام أنه يمارس على المستوى القيادي ومختلف المستويات الإدارية كما سبق توضيحه. وقد أكد كولين وبوراس Collins & Porras (2005) هذا المفهوم وقاما بوضع الأساس الفكري للمنظمات الاستشرافية في كتابهما بعنوان "البناء

. ١. النظر للخطوة التالية دائما، حيث تعتبر الرؤية أو الخطط الاستراتيجية أو أي رؤية للتطوير نقطة البداية فقط لخطوات متتالية.

#### ٣. عناص القيادة الاستشرافية

يمكن توضيح عناصر القيادة الاستشرافية من خلال توضيح معنى الرؤية بدقة وهل تحمل المعنى القيادي فعلا. تعنى القيادة الاستشرافية الوروية التي يمكن أن تلهم أو تدفع لتحقيق شيء ما في المستقبل دون تحديد الاتجاه أو الكيفية. وتتضمن تعبير عاطفي يوجه للإيمان بشيء ما، والتطلع إليه، ورؤية الذات من خلاله، ولكنها لا تتضمن ما يمكن فعله للوصول إليه (Mccrimmon, M,ND). وهذا يعني أن الرؤية ليست الوجه الآخر للقيادة بل هي معنى مستقل بذاته.

لمعرفة تطور القيادة الاستشرافية لا بد من معرفة كيف يمكن وصف الرؤية عند ربطها بشخص ما؟ وهو من يعرف بالاستشرافي؟. إن الاستشرافي هو الشخص الذي يمكن أن يمتلك حلما مستقبليا رائعا ويكتبه بأسلوب ثميز وملهم، لكنه لا يستطيع إقناع الآخرين بتبني تلك الرؤية (Mccrimmon, M,ND). وهكذا فالقيادة الاستشرافية لا تظهر مباشرة ولكن من خلال الانتقال من مرحلة الرؤية والشخص الاستشراقي إلى مرحلة لاحقة هي مرحلة القيادي الاستشرافي.

وهكذا فإن القائد الاستشرافي يكون متميزا مع تحويل الرؤية إلى فعل وتحقيقها على أرض الواقع بالأسلوب المناسب، وبالتالي فهو يحتاج إلى رؤية يدفعها التزام عميق، حيث ينبغي أن يكون قادرا على تجلية وإظهار رؤيته بفعائية عبر صياغتها في قالب من الأهداف والمبادرة بالأفعال، واستحثاث مشاركة

(Mclaughlin, 2001). وهذا يوضح قلة القادة الاستشرافيين مع كثرة الحالمين وأصحاب الرؤى، حيث يكمن الاختلاف في مدى القدرة على التأثير في الآخرين لتبني تلك الرؤية من خلال رؤية محددة للتأثير.

القيادة الإدارية

ويعد توصيل الرؤى إلى الآخرين أهم بكثير من مجرد صياغتها أو بلورهًا، حيث تولد الرؤية الواضحة والمترابطة التي تدفع بحماس لحو المسار المخطط، والتي تساهم في توجيه المنظمة بجميع مكوناتما نحو ذلك المسار المستقبلي، حيث لابد أن يؤمن الأفراد والعاملون بتلك الوجهة والتغييرات اللازمة داخليا وخارجيا(ستريكلاند،٦٠٠٦). ويتطلب ذلك الامر أن تتحول الرؤية إلى عملية جذابة تستوعب كل العاملين وتخلق لديهم صورة حية نحو المستقبل، كما يثير مشاعرهم واهتمامهم ليولد قيمة تحفيزية ترتقى إلى مستوى التحديات التي ستواجههم. وهذا يعني انه ينبغي أن تقدم الرؤية في صورة جهد حقيقي الإسعاد وتحقيق أهداف الجميع. وهذا الدور الهام هو المناط بالقيادات التي كلما كانت أقرب إلى القدرة على صياغة الرؤية ونقلها إلى فعل متحرك قابل للأتباع كلما كانت تتصف بالاستشراف.

تعتبر الرؤية مهمة للقيادة حيث يرى البعض أن تلك الأهمية تعني أن الأفكار حتى لو كانت صغيرة فإلها تعتمد على رؤية ضمنية أو رؤية واضحة. ولكن ذلك يوسع معنى الرؤية، مما يقوي وجهة النظرة المقابلة التي ترى أن الرؤية هي ما تتطلبه مواقف معينة عند مواجهة النمط الواسع من التحديات في حدود زمنية ضيقة (Mccrimmon, M,ND). ومما يجعل الرؤية في غاية الأهمية للقيادة كونما هي طوق النجاة في بحر التحديات التي تموج بما البيئة الداخلية أو الخارجية للمنظمات. ويمكن تعميق الدور القيادي للاستفادة من الرؤية من خلال ما يلي (ستريكلاند، ۲ ۰ ۰ ۲):

- الدور الريادي والمغامرة في تكوين الرؤية.
- ٧. تشخيص نقاط التغيير والانحراف المستقبلي.

التغلب على مقاومة الرؤية من قبل الأطراف المؤثرة.

تضيف القيادة الاستشرافية الألوان للصورة الملهمة للمنظمة في المستقبل، وتحدد نقطة التطلع لها، واتجاه التغيير، وتزودها بالدفع القيادي. وما يمكن فعله بشكل مختلف عن الآخرين ومتى يكون ذلك (Mccrimmon, M,ND). كما أن الفرق هو التأثير لإحداث تغيير جذري في العادة. ويتضح من خلال المكونات الرئيسية للرؤية – الشكل أدناه – التي تطبقها المنظمات الاستشرافية، حيث يؤدي الدور القيادي المراضح المتميز تجاوز رسم الرؤية إلى إحداث التأثير في المنظمة، لتبني تلك الرؤية المستقبلية من خلال عدة آليات تعتمد على الدور القيادي.

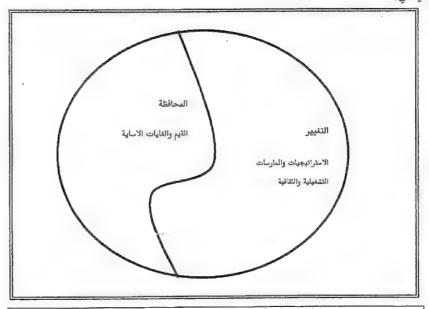

شكل توضيحي رقم(٢): الاستموارية والتغيير في تكوين الرؤية

المدر : (Collins & Porras, 2005:xx) Jerry, 2005:220Jerry, 2005:220)

وسيوضح الكشف عن وجه الارتباط بين مفهوم القيادة والرؤية بجلاء ماهية القيادة الاستشراف الاستشراف ألم وهو الاستشراف الاستشرافية، كونما ما يدفعنا للتعرف على وجه الارتباط بين الرؤية والقيادة الاستشرافية.

القيادة الإدارية

### ء - جوانب تميز القيادة الاستشرافية

تلعب القيادة الاستشرافية دور محوري متميز في مختلف العمليات التنظيمية. تلعب دور يختلف عن الأنماط القيادية الأخرى، وينبع من طبيعة منظور القيادة الاستشرافية التي تبني ترابط عميق قائم على فهم متبادل بين القيادة وباقي منسوبي المنظمة الذين يدركون دور القيادي الاستشرافي في الارتقاء بالجميع، استنادا على قدرها في تمحيص القضايا والمشكلات بالتعرف على أسباكها تمهيدا لتحقيق اختراقات واضحة (Mclaughlin,2001). ويمكن التعرف على بعض تلك التأثرات للقيادة الاستشرافية على العمل السطيمي مقارنة بالقيادة التقليدية من خلال الآية (Chynoweth, 2008):

الهيكل التنظيمي: يتم السماح لكافة المستويات الإدارية بالمشاركة في مسئولية صناعة القرار، بعكس القيادة التقليدية التي تقلص من ذلك.

٧- الأولويات التنظيمية: تتحكم طبيعة القيادة الاستشرافية بالتركيز على خلق الإحساس بالمسئولية بتقليص الإشراف مما يوجد نوعية عالية من الكفاءة في صناعة القرار على مختلف المستويات الذي ينعكس بدوره على فعالية الأداء، بينما يكون التركيز من قبل القيادة التقليدية على التحكم والسيطرة مما يقلل من الكفاءة ويبطئ العمل.

٣- السياسات التنظيمية: تقيد هذه السياسة أولويات وأهداف القيادة الاستشرافية التي تساهم في بيئة عمل عالية الكفاءة لسيادة سلطة السياسات وتقليص المراقبة والإشراف المباشر. بينما تعتمد القيادة التقليدية على الرغبة في السيطرة بالتركيز على الأخطاء وتجاهل السياسات أو تغييرها حسب مزاجهم ثما يقلل الكفاءة ويؤدي لمزيد من الإشراف.

٤- مواجهة المشكلات: تفوض القيادة الاستشرافية بقية المستويات في معالجة المشاكل، مما يوفر مرونة في العمل وفعالية أعلى، بينما تعتمد القيادة التقليدية على دراسة الفرص وأولويات القيادة الشخصية مما قد يعيق العمليات التنظيمية بما في ذلك الروتينية.

٥- تفويض صناعة القرار: تتبنى القيادة الاستشرافية تمكين المستويات الإدارية المختلفة من معالجة المشاكل في مهدها بتحقيز العاملين ثما يعطى فرص للإدارة لاستثمار وقتها. بخلاف القيادة التقليدية التي لا تتحرك إلا بعد ظهور المشكلة وتفاقمها وإحداثها وإعاقتها للعمل، مما يفوت الوقت والجهد والطاقة ويزيد من مضاعفات المشكلة.

٦ - التبصر في استغلال الفرص: تساعد القيادة الاستشرافية على الهام ورفع مهارات العاملين ومعالجة المشاكل. بينما القيادة التقليدية تساهم في إتباع الأوامر فقط مما يطفئ شمعة المهارات ويدعو للحد الأدبئ من العمل.

٧- الرغبة في الإنجاز: تقتل طموحات القيادة الانجاز أو تخلقه، ويكون المرؤوسين أكثر انجاز في ظل القيادة الي تحفز طاقات الأتباع بشكل أكثر. أما القيادة التقليدية فهي تحارب المبدعين لاعتقادهم بألهم يهددون مواقعهم، مما يجعل الجميع يحجمون عن الإبداع وينتظرون الاعتماد للقرارات من الأعلى.

٨- الموهبة الفطرية: القيادة الاستشرافية تكتشف المواهب عبر التمكين، وعبر ايجاد ثقافة حرية صناعة القرار، والعمل على رفع الكفاءة عند تلاؤم الموهبة مع المهام، والسعى لتنمية المورد البشري. بعكس القيادة التقليدية التي تعتمد على إتباع الأوامر فقط مما يضيع كل تلك المزايا.

٩- مستوى المهارات: تؤثر القدرة والرغبة في تبادل المعلومات مع العاملين على زيادة مستوى المهارات في المنظمة ثما ينعكس على الحدمة والمنتج حيث أن إتباع الأوامر يميت فرصة التعلم.

• ١ - التقنية الحديثة: تساهم في تقليل وقت العمل وتقود لأداء المهام، فالتعلم خلال العمل طريق المسايرة، إضافة لما يسمى بالتعلم الذاتي لمهام وكيفية استخدام التقنية، والقيادة الاستشرافية التي هي طريق المنظمة للتميز في مجالها لإيمانها بأهمية استخدام التقنيات الحديثة. ويعتبر التعلم الذابي هو الطريق المميز لمواكبة التقنية، بينما التعلم التقليدي عبر الفصل الدراسي هو المعوق الاكبر لمواكبة التقنية.

القبادة الإدارية

١١- أداء المهام: تركز القيادة الاستشرافية على قيمة المنافسة التي تعتمد على كفاءة الأداء التي تقضى على المشاكل في مهدها، كون الكفاءة هي صفة ملازمة تخلقها القيادة للعاملين تجاه المهام.

٢ ١- الإيمان بالقدرة الداتية للآخرين: يساعد أسلوب القيادة على دفع الأفراد للتماثل مع طبيعة القادة المؤمنين بقدراهم الذاتية في الإلجاز، والنظر للآخرين كقدرات مساوية للقادة مما يساعدهم على تنمية قدراهم الذاتية، بالتركيز على التحفيز والاحتواء.

١٣- الأخلاقيات: التوجهات الأخلاقية هي التي تصفي المنظمة بشكل كلبير من الممارسات اللاأخلاقية عندما يحدث تعارض اخلاقي بين مستويات المنظمة ، فتكون القيادة هي الفصل وهي الضامن حيث أن الأخلاقيات مطلب للنجاح في تحمل المسئوليات.

#### سمات وخصائص القيادة الاستشرافية

يرى Marshall Sashkin بأنه لكي يكون القائد صاحب رؤية استشرافية فإنه يجب أن يكون لديه بعض الصفات والسمات الشخصية والمهارات المعرفية. وعلى وجه التحديد، يجب أن يكون لدى القائد الاستشرافي القدرة على التفكير في المدى البعيد. هذه القدرة قد تسمح له بوضع رؤية بعيدة المدى لما ينبغي أن تصبح عليه المنظمة في المستقبل خلال عشر سنوات أو أكثر. كما يجب على القائد الاستشرافي أيضا أن يمتلك مهارات اتصال عالية

غالبا ما يتحدثون الى الآخرين من أجل تقديم الصورة المطلوبة بطريقة دراماتيكية جدابة.

- المخاطرة؛ يتميز القادة الاستشرافيين بأهم ينخرطون في سلوكيات غير تقليدية، وربحا يعملون ما قد يرى المرؤوسين بألها تضحيات من قبلهم. (من وجهة نظر القائد، قد لا تكون هناك تضحية، ولكنه قد يركز على تحقيق الرؤية). يعمل القادة الاستشرافيين على تقييم الخيارات بعناية فهذه المخاطر ليست عمياء، ولكن يتم حسابها. ويحرص القادة الاستشرافيين على سلوك المخاطرة هذا لأنه يشجع على التغيير والابتكار ويساعد في تحدي الافتراضات القائمة.
- الدعم؛ القيادة الاستشرافية تدعم الأتباع من خلال الاهتمام الشخصي بكل منهم. فالقيادة الاستشرافية توفر الدعم العاطفي أثناء الأوقات الصعبة أو عندما يشعر الأتباع بالإحباط. ويمكن أن يقدم هذا الدعم للأفراد أو الجماعات، كما أن القائد يحرص على أن يقوم بدور المدرب لأتباعه لتنمية قدراقم وتسهيل مهمتهم في تأدية العمل.
- التأقلم؛ عمثل الاستجابة للبيئة المتغيرة سمة أخرى للقيادات الاستشرافية، فالقادة الاستشرافيين يظهرون مرونة في أساليب حل المشاكلات. ويتمتع أولئك القادة بفعالية عالية في جمع ومعالجة وتوزيع المعلومات لمنظماتهم بحيث تكون استجاباتهم سويعة عند الحاجة.
- محفزة فكريا؛ يتمتع القادة الاستشرافيين بالقدرة على تحفيز أتباعهم لتغيير انطباعاقم وافتراضاقم حول الاشياء لرؤية العالم بطرق جديدة، ولتحدى الاسئلة

وذلك لتوصيل الرؤية باستمرار، وبطرق جديدة، كما يجب أن يفصل الرؤية حسب احتياجات المنظمة.

وهناك سمة أخرى يعتقد ألها تساهم في القدرة على تطوير وإيصال الرؤية الاستشرافية، وهي الكاريزما. فالقائد الكاريزماتيكي ينخرط في العديد من التقنيات البلاغية التي تعمل على زيادة الإقناع بالرؤية الاستشرافية. وتشمل هذه التقنيات استخدام الاستعارات، التشبيهات، والقصص، والتكرار. كما أن القادة الاستشرافيين يتمتعون بالشعبية، والثقة في النفس، ولديهم أسلوب للتواصل الدرامي.

وفيما يلي بعض من السمات والخصائص التي يجب أن يتمتع بها القادة الاستشرافيين كما حددها (Craig.n, nd):

- القدوة؛ القادة الاستشرافيين يكونوا قدوة في الاعمال التي تقود الى تحقيق الرؤية.
   إلهم يشكلون الرموز المرئية لما يريدون أتباعهم أن يكونوا عليه، فهم قدوة من خلال جميع أعمالهم وتصرفاتهم.
- التمكين؛ يتفاءل القائد الذي يثق في قدرات أتباعه حيث يخول هم العمل في اتجاه الرؤية. إن القادة الاستشرافيين واثقون من أن الأتباع سيعملون نحو رؤية مشتركة بدلا من الأجندات الشخصية، خاصة إذا تم تمكيتهم ومنحهم الصلاحيات اللازمة، حيث أكدت الدراسات على أن التوقعات العالية عن القيادات ترفع من مستوى أداء المرؤوسين.
- بناء الصورة؛ يتسم القادة الاستشرافيين بحرصهم الشديد على بناء صورة إيجابية واعية عن الرؤية وعن أنفسهم. ويعكس هؤلاء القادة تلك الصورة في حياهم العملية، وحياهم الشخصية، والملابس، والسلوكيات. أيضا، فالقادة الاستشرافيين

- يأخدون الآخرين للمستويات العليا للقيم البشرية ويجنبوهم المخاطر من خلال التركيز على جذبهم للأعلى بتقوية وتحفيز الإمكانات العظيمة فيهم.
- المثابرة لتجاوز نطاق واسع من التحديات ومن عدم التأكد، والتغلب على سيطرة المطامح الشخصية والهزائم التي تحول دون تحقيق جلب الآخرين للرؤية.
  - الإحساس بالراحة من خلال دعم وتشجيع ومعاضدة المؤمنين بالرؤية.
    - ٧. القدرة على تشجيع الآخرين لتبني الرؤية.
- ٨. ملامسة الحاجات والدوافع الداخلية للآخرين أكثر من الحاجات والدوافع
   ١ الخارجية.

يرى Mclaughlin (2001) بأن السمات الشخصية والعملية للقادة الاستشرافيين هي التي تمكنهم من تسخير سحرهم وجاذبيتهم وتألقهم لتحريك الأتباع نحو الأهداف العليا، وهي التي تعتمد على التوازن التعبيري بين المجالات الروحية والفكرية والجسدية، ويرى ألها تتطلب ما يلي:

١- الالتزام بالقيم الروحية الجوهرية: فهي تتمثل في تجسيد الفهم لتكامل الشخصية، والتألق في إدراك الطاقات والحيوية والإرادة، وفي امتلاك الإرادة التي تعتبر صفة روحية تجعل القائد يبرز في مجاله. ويكون ذلك أيضا أبعد من الاهتمام النفسي والقدرة على عكسه، فهو القدرة على ايجاد الاتجاه من خلال إحساس داخلي قوي يكرس التمكن والقوة للارتقاء وممارسة القيادة التبوئية للمنظمة.

٢- الوضوح والرؤية الإلهامية: وتعتمد على القدرة الإلهامية والصورة المستقبلية الإيجابية بقدر الفهم الواضح للطريق الموصل لتلك الصورة المستقبلية، وكذلك على القدرة على رؤية القوى الإلهامية خلف الأحداث من خلال فهمها وتألفها لدعم الرؤية. ويؤثر القائد على الاتباع عن طريق القدرة على إرسال رسالة -من خلال تمثيل وتجسيد رؤيته- بالاستمرار في

النمطية أو التعميمات الشائعة. وقد تكون أفكار القائد الاستشرافي مختلفة من المعتقدات الموجود عليها أتباعه، ولكنه يستطيع إقناع أتباعه وتغيير أفكارهم بناء على ما يظهرونه من النزام وثقة عالية.

• تطوير المنظمة؛ يتميز القادة الاستشرافيين بالقدرة على قيئة الظروف التنظيمية التي تسمح للأتباع بمتابعة تحقيق الرؤية دون أن تعيقهم الهيكلة عن ذلك، بحيث يمكن للأتباع العمل بكفاءة ودون بيروقراطية. الهم يحرصون على اختيار وتدريب الاتباع الذين لديهم استعداد وقادرين على العمل نحو الرؤية بجدية. كما يعملون على تطوير أنظمة الثواب والعقاب لتحفيز أتباعهم للسعي نحو تحقيق الرؤية الاستشرافية.

والقيادة الاستشرافية موجودة بعضها ظاهر واضح، والبعض الآخر يعمل بمدوء في مكان ما من العالم، وتتميز بالنظرة لمن سبق من القيادات الاستشرافية الماضية والمعاصرة كملهمين لهم، وحكماء ومشجعين لتقدمهم في طريق استشراف المستقبل، حيث يوصفون بالآتي (Beckwith,m ,2002):

- 1. نشر بذور الرؤية بين الآخرين حيث تنبت جذورا لتصبح حقيقة في المستقبل.
- ٢. المشي بروعة مع تحدي الخط الدقيق بين الحياة الملهمة أو الحدس أو الانعكاسية وبين
   الحياة الحقيقية أو الآثار أو الأنظمة أو القوة الخاصة للاهتمامات.
- ٣. يشكلون قناة بين الاعتقادات العليا والجياة الجقيقية الملموسة بالحكمة وعشق الرؤية.

41V

وقد أضاف روك (Rock,1999) عدة سمات للقيادة الاستشرافية سماها بالأعمدة السبعة، وهي:

- الإيمان بأهمية وعلو الرؤية.
- البراعة في المنافسة، والإقدام على المغامرة.
  - ٣. تشجيع المشاركة في الرؤية.
- ٤. الثقة في القدرة على تنمية وتطوير الأفكار.
  - ٥. التكامل في العلاقات.
  - ٦. الخدمة الأفضل تقود الربحية.
  - ٧. الحكمة في التفكير، و واقعية الأهداف.

#### ٦. تحديات القيادة الاستشرافية

أشار Martinelli إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه القادة الاستشرافيين من أهمها ما يلي:

- ا. قلة الوقت: بذل الوقت في صغائر الأمور وليس الضروري منها يقلص الفرص لزيادة الفعالية. كما أن بذل القائد الجهد الكبير في الأمور الصغيرة والروتينية يعد ضسياعا وهدرا لوقته الذي يجب استغلاله في عملية التنبؤ.
- ٢. تجنب المخاطرة: من معوقات القيادة الاستشرافية الخوف وعدم الإقدام وحييث أن المبادرة والإبداع تتطلب أساليب وأدوات جديدة فالمغامرة لا تعتمد على الأدوات التقليدية والعمل المبرمج.

التأكيد على الرؤية وإبداع في المجال ال ١ ي يمكن من نقلها للواقع. القدرة على رؤية القوى الإلهامية خلف الأحداث من خلال فهمها وتأليفها لدعم الرؤية.

٣-القدرة على تحريك الطاقات للمستويات العليا بتقديم رؤية واضحة للممكن. وهذا يلهم الناس للوضع الأفضل من واقعهم بتعريفهم بماهية وكيفية تحقيقه، ثم دفع التغيرات الاجتماعية للظهور. نقل الطاقة للأتباع بإعطائهم زاوية جديدة للأمل وزرع الثقة في تحقيق الرؤية. والتعبير العلني عن الرؤية بالاعتماد على مدلولات المبادئ الإنسانية، عبر الصورة الحدسية والحكم النابت الذي تخلق ويؤلف ما يقابل حاجات الناس.

\$-عَكِين واحترام العلاقات؛ حيث تعد العلاقات القوية بمنابة قلب القيادة الاستشرافية، فهي التي تعكس أسلوب عمق الاهتمام بالآخرين وتعتبرهم أهم مورد. ويتجسد الاحترام كطاقة حيوية في المنظمة عبر مهارة الاتصال والتفاعل مع الآخرين، ورعاية الشراكة وخلق الفهم والمعنى المشترك للرؤية مع الآخرين. ولا يتم ذلك الا بإظهار التقدير والاحترام للآخرين وتطوير روح الفريق والتعلم الجماعي، والاستجابة لحاجات الآخرين وتطوير المشاركة الاستراتيجية لتصميم المستقبل.

٥- أفعال الإبداع والتشجيع: القادة الاستشرافيين يلاحظون على وجه الخصوص أهمية القدرة على تطبيق مبدأ التفكير خارج الصندوق، أي خارج الإطار التقليدي، ولا يتم ذلك الا يتجسيد التوازن بين التفكير العقلايي والحدسي أو العاطفي، وبالتفكير الواسع والمنظم وكشف نموذج العلاقات لإيجاد المبادرة الإبداعية الإستراتيجية لتحقيق الرؤية. ولا يتم أيضا الا من خلال القدرة على توقع التغيرات والمبادرة بالفعل بدلا من ردة الفعل على الأحداث، وبالتركيز على الفرص وليس المشاكل، وباتباع مبدأ الكسب يكسب وليس العكس.

٣- تتسم القيادة الاستشرافية الحقيقية بالقدرة على رسم صورة للموارد الروحية والقدرات المميزة التي يمتلكها القائد، وذلك بتحقيق إرادة البدء بالاعتماد على شيء نؤمن به بقوة، ثم بالاستعداد لتحمل النتائج وقبول النقد.

- ٣. عدم المشاركة في مجال التخطيط الاستراتيجي: فالتخطيط الاستراتيجي يقدم فرصسة للتفكير في التغييرات و الاتجاهات التي سيكون لها تأثير كبير في المستقبل، فضلا عن هذه الفرصة للتفكير في تقديم رؤية جديدة وإحساس نحو الاتجاه المستقبلي ووضع الاستراتيجيات المناسبة للاستجابة بفعائية لهذه التحديات.
- ٤. نقص المعرفة في عالم يزداد تعقيدا: فالعالم أكثر تعقيدا اليوم بالنسبة لمعظم المنظمات. وكثيرا ما تفتقر القيادة إلى الفهم العميق للتغيرات الحاسمة والاتجاهات والتطورات التي تتحدى الافتراضات الأساسية حول كيفية ألما تحدد عملها و نجاحها.
  - ٥. التركيز على الجزئيات على حساب الأمور الجوهرية مما قد يفقد القيادة الالتزام.
- ٦. التمسك بالأساليب التقليدية يعتبر معيقا للبقاء في عالم متغير، حيث ينبغسي التغسير الجزئي التدريجي حسب تغير البيئة.
  - ٧. الغموض في تحديد وممارسة أدوار العاملين والعلاقات البينية.
    - ٨. ضعف المنافسة في الماضي لا تتطلب قيادة استشرافية.

ويرى Martinelli (٢٠١١: ٣٢-٣٣) أنه بالرغم من كون تلك التحديات قد تكون مألوفة إلا أنه يمكن تجاوزها من خلال خمس استراتيجيات تساعد على تبني أسلوب قيادة استشرافية فعال بعيداً عن المعوقات، وهي:

الاستراتيجية الأولى: التركيز على الغايات الجوهرية للمنظمة والتي تضمها الخطة الاستراتيجية، كالرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية والمبادرات.

الاستراتيجية الثانية: ايجاد خطة طويلة المدى لتطوير مستقبل المنظمة القيادي، مثلا: منهم القادة خلال الخمس سنوات القادمة؟ وما هي الأدوات لتفجير المواهب القيادية؟ وكيفية

تطبيق ذلك؟ ويساعد في ذلك: ايجاد فريق تطوير تنظيمي دائم لضمان استمرارية التغيير في الكادر البشري، وربط تطوير المنظمة بالخطة الاستراتيجية الموضوعة مسبقا، مع تعريف المهارات والمعارف والسمات المطلوبة لوضع أولويات الاستقطاب، وتطوير وثيقة مكتوبة للوصف القيادي المستقبلي الذي يعكس تطلعات للمنظمة، وتوجيه الفريق التنفيذي للتطوير لترتيب اجتماعات دورية وفق أولويات ترتبط بالغايات التنظيمية، والمراجعة السنوية أو الدورية لمدى التركيز على الغايات التنظيمية، وتطوير برامج توجيهية للقيادات المستقبلية مع ربطها بالحظة الاستراتيجية للمنظمة.

الاستراتيجية الثالثة: تطوير رؤية مشتركة لمستقبل المنظمة وإحيائها في مختلف المستويات عبر الآية: ملازمة الرؤية لمختلف العلميات المشتركة خاصة صنع القرارات، والسعي لجعل المجتمع شريكا في رؤية المنظمة، وطرح تساؤلات حول مصدر الإلهام والإثارة في الرؤية، و وضع الرؤية محور رئيسي للحوارات في القضايا الطارئة وقضايا التحديات، واستقطاب الرعاية الاعلامية للرؤية والخطة الاستراتيجية لتقويتها في البيئة الداخلية والخارجية.

الاستراتيجية الرابعة: الاستمرارية في متابعة التغيرات الجزئية الحادة من قبل الإدارة العليا، التي تساعد على تنشئة القيادة الاستشرافية، كاتجاهات التغيرات الحارجية المؤثرة على المنظمة، وكيفية الاستجابة لها، وكيفية استجابة المنظمات المماثلة. ويمكن مساعدة الإدارة العليا على الاطلاع المعرفي عبر تخصيص وقت خلال اللقاءات الدورية لمناقشة التأثيرات الناشئة عن التغيرات الحارجية والقضايا الرئيسية الطارئة على المنظمة، وتشجيع الجهود الفردية للبحث عن المعرفة المتعلقة بتأثيرات تلك التغيرات على المنظمة، وتزويد الإدارة العليا الشرك دوري بموجز حول التغيرات المستقبلية، وتشجيع انخراط الإدارة العليا في عمليات التخطيط الاستراتيجي.

الاستراتيجية الخامسة: مواكبة التغيرات في متطلبات المستفيدين أو العملاء، وذلك بالتعرف على مختلف المعلومات ذات الصلة بتوجهات وأفكار وتقييم واحتياجات المستفيدين للمنظمة

وخدماها. ويمكن تطبيق بعض الأنشطة التي تساعد الإدارة العليا على ذلك مثل: تنظيم اجتماعات دورية تجمع بين القيادة والمستفيدين لتسهيل تبادل المعلومات، والاستفادة من خبرات العاملين في المنظمة والمعلومات المتوفرة عن العملاء التي تمتلكها المنظمة، وتأسيس نظام معلومات عن مجال نشاط المنظمة لدعم قرارات وأنشطة الإدارة العليا.

# Moral Leadership عَيْقَادُهُ الْعَيْادُةُ الْإِمْالِيَّةُ الْعَيْادُةُ الْإِمْالُةُ الْعَيْدُةُ الْعُمْالُةُ ا

يعد اتجاه القيادة الأخلاقية من أهم الاتجاهات الحديثة في القيادة حيث تمثل أبعاد هذا النمط القيادي محورا هاما لجميع الأنماط القيادة الأخرى. كما يعد موضوع الأخلاق من أكثر الموضوعات حساسية لاسيما في الوقت الحاضر وفي المنظمات المعاصرة، حيث التعامل مع ثقافات وقيم واتجاهات متنوعة، ومختلفة. وتتعاظم أهمية القيادة الأخلاق في الإدارة لأنما تتغلغل في جميع أنشطة المنظمة ومعاملاتها، بالإضافة إلى تزايد الاهتمام بالتوجهات الحديثة في الإدارة والتي تنادي بالشفافية الإدارية وتطبق أساليب فاعلة في التعامل مع الموارد المبشرية من خلال تمكين العاملين وتفعيل دور فرق العمل ذاتية الإدارة بحيث يصبح العاملين أكثر التزاما وأكثر مسؤولية واستقلالية في العمل.

### ١- مغموم وتطور القيادة الاخلاقية

الخُلق بضم الخاء وسكون اللام وضمها هو السجية كما قال الجوهري في مختار الصحاح، وحقيقته أنه وصف لصورة الإنسان الباطنة. وذكر إبن منظور في لسان العرب (٢٠٠٧) ألها نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها، بمترلة الخَلْق، بفتح الخاء، لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها، ولهما أوصاف حسنة وقبيحة. ويمكننا ومن خلال هذه التعريف إدراك أمور هامة ثلاثة، هي: أن الخُلُق يدل على الصفات الطبيعية في خِلقة الإنسان الفطرية (الصفات الكامنة في النفس البشرية). و أن الأخلاق تدل أيضاً على الصفات التي اكتسبت وأصبحت كأنما خلقت مع طبيعته. وأن للأخلاق جانباً نفسيا باطنيا، وجانباً سلوكياً ظاهرياً.

ويصعب تعريف الأخلاق بشكل محدد يحظى بالقبول من الجميع، ولكن الأخلاق في الفلسفة تعني بمفاهيم الخير والشر والخطأ والصواب، أما في إطار الخدمة العامة فيقصد بأخلاق الإداري ضوابط السلوك للموظف العام التي تتعلق بما يجب أن يفعله، وهي تعكس قيم المجمع (الطراونة، ٢٠٠٧). ويشير كيران (ملاتها بالله أن الأخلاق هي مجموعة من المبادئ المعارية من الأنحاط السلوكية الإنسانية والتي تحكم سلوك الأفراد والمنظمات. ويشكل الدين والقيم والبيئة الاجتماعية والتشريعات النافذة وآراء الفلاسفة والعلماء المصادر الأساسية لعلم الأخلاق وأساس تحليل العلاقة بين القيادة الأخلاقية وسلوكيات العمل المضادة للإنتاجية (حصانين، ٢٠١١).

ويمثل مفهوم القيادة الاخلاقية مجموعة السلوكيات الأخلاقية التي يمارسها القائد بالإضافة إلى ممارسة دوره التأثيري في نقل هذا السلوك للأتباع ووضع الأخلاق على جدول الأعمال الإدارية ( Akker, L, Heres, L, Lasthuizen ,K,2009 ). كما ينظر الى القيادة الأخلاقية على ألها إظهار السلوك المناسب من قبل القائد من خلال الأفعال الشخصية، والعلاقات المتبادلة، والعمل على تبني الأفراد لهذا السلوك من خلال: الاتصالات الشخصية، والعلاقات المتبادلة، والعمل على تبني الأفراد لهذا السلوك من خلال: الاتصالات والإقناع وصنع القرارات (Kanji, Lipicnik, Tekavcic, 2010). وهذا التعريف يتضمن:

- 1 أن القائد الأخلاقي يعتبر قدوة للأفراد.
- ٢ أن القائد الأخلاقي يبرر سلوكه من خلال الإقناع .
- ٣- أن القائد الأخلاقي يعمل على صياغة منظومة للمعايير الأخلاقية .

ويوضح (Trevion &,Brown,2006) أن القيادة الأخلاقية تنشا عندما يظهر القادة جانبين أخلاقيين مهمين، هما: جانب الشخص الأخلاقي moral person وجانب المدير الأخلاقي moral Managing، فالقائد يجب أن يثبت في البداية انه شخصا أخلاقيا يظهر السلوك المناسب الذي يشعره بأنه متفرد بنفسه من الزاوية الإنسانية . لذلك تعكس

وتنمو عندما تواجه مع المواقف الصعبة. كذلك كتب بيرنز ١٩٧٨ عن مفهوم الأخلاق عند تقديمه للقيادة التحويلية، وأشار إلى دور القائد في الهام المرؤوسين ورفع المعايير الأخلاقية لديهم والتأكيد على القيم مثل المساواة والعدالة و الحرية، ثم أضاف جرين ليف أن على القادة الاخلاقيين أن يهتموا بمصالح أتباعهم وأن يتعاطفوا معهم وأن يقدموا لهم الرعاية والعناية(Northouse,2010).

#### ٣- مرتكزات القيادة الاخلاقية

يرى KRAEMER (٢٠١١) بأن الناس يريدون القيادة الأخلاقية أكثر من أي وقت مضى وذلك لأنما ترتكز على القيم المبنية على عدد من المبادئ الأساسية، حيث يضع القادة الاخلاقيون هذه المبادئ أمام أعينهم عندما يقومون بتحديد أهدافهم ويسعون إلى الالتزام بها. وهذه المبادئ الأربعة هي:

١- التأمل الذاتي: إن القادة الذين يمارسون التأمل الذاتي يعرفون أولوياقم وقيمهم وحدودهم الأخلاقية. يجعل التفكير المتأني من القائد متخذ قرار ناجح يزن كل الاعتبارات والعواقب التي تنطوي عليها قراراته.

٧- التوازن والمنظور: إن العالم ليس أسود وأبيض فقط. ينبغي على القادة أن يدركوا هذه الحقيقة الأساسية وأن يعملوا وفقا لها. ولكن هذا يتطلب التوازن والمنظور. هذا يعني أنه على القادة أن يرجبوا بمختلف وجهات النظر، بما فيها تلك التي يختلفون معها. والقائد المتوازن يكون لديه عقل متفتح ورغبة في الاستماع للآخرين ويسعى إلى مساعدة الآخرين على التعبير عن كل أفكارهم بدلا من مجرد تأكيدهم على أفكاره هو.

٣- الثقة الحقيقية بالنفس: الحقيقية أي المستندة إلى الواقع وليست الثقة المبنية على الأوهام أو الأكاذيب والمغالطات. الثقة الحقيقية بالنفس ليست فقط الثبات الداخلي وإنما هي الثبات المبني على أساس معرفة المرء لقدرته الحقيقية في جميع المجالات المهمة في حياته.

الأمانة والاستقامة والعدالة والعناية بالغير والتعاطف معهم والإنصات لهم بعض من السمات والسلوكيات المرتبطة بكون القائد شخصا أخلاقيا، كما أن القائد يجب أن يجعل صورة الفعل الأخلاقي واضحة ومؤثرة في السياق الاجتماعي المخيط به من خلال كونه قائدا أخلاقيا يستخدم السلطة الرسمية المخولة له في وضع المعاير الأخلاقية ومكافأة السلوك الملتزم بما ومعاقبة السلوك المخترق لها، وصنع القرارات الأخلاقية وإبلاغ العاملون بما ومناقشة القضايا الأخلاقية. ويوضح الشكل التالي (حسانين، ١٢ ، ٢) جانبي القيادة الاخلاقية كما تم توضيحه سابقاً.

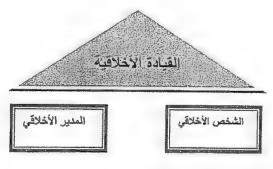

المصدر: حسانين،٢٠١٢

ومن أهم من كتب عن هذا النموذج ستيفن كوفي حيث أضاف الى سمات الرجال الناجعين السبع صفة ثامنة خصص للحديث عنها كتاب منفرد من كتبه. كما أن من هيڤتيتر ( ١٩٩٤) وهو من الكتاب المشهورين أكد على دور القيادة الأخلاقية في مساعدة الأفراد للتعامل مع الصراع داخل المنظمات وشار إلى انه من أهم المسؤوليات التي تقع على القائد هي العمل على خلق جو عمل يتسم التعاطف والثقة ، بالتركيز على قيم الأتباع، و قيم المنظمات التي يعملون فيها ، وقيم المجتمعات التي يعيشون فيها والحنو ولمساعدة الأتباع لتغيير

عن ذلك فانه ينتج عنها مستوى أعلى في ممارسة سلوك المواطنة. أما على مستوى المنظمة فإن ممارسة القيادة الأخلاقية مرتبطة بمستوى أعلى من الشعور بأمان النفسي، وممارسة السلوك المعلن فضلاً عن الالتزام الحقيقي بميثاق المنظمة، والنقة، والتفاؤل بمستقبل المنظمة.

وقد أكد توماسجان أن القيادة الأخلاقية ترتبط بعدد من المخرجات الإيجابية التي تتعلق بجانب التبعية، مثل الرضا الوظيفي، ودرجة الرضا عن القائد، وإدراك فاعلية القائد، والاستعداد لبذل الجهود الإضافية طوعاً. أما سوثرلاند فقد أشار إلى أن هناك علاقة إيجابية بين ممارسة القيادة الأخلاقية و مظاهر الالتزام التنظيمي، والدافعية الإلهامية وتساعد القيادة الأخلاقية قيئة التنظيمية وغرس القيم الأخلاقية وتنمية الهوية الأخلاقية في المنظمة والموظفين بشكل مباشر (Zhu (۲۰۰۸)).

يتحقق الكثير من الفوائد من استخدام القيادة الاخلاقية والتي تنعكس على الموظفين والمنظمة بالكثير من الايجابيات. ومن تلك الفوائد رضا الموظفين ، وارتفاع الروح المعنوية، و رضا العملاء، والاحتفاظ بالموظفين، وتعزيز الثقة في مكان العمل، والتعاون بين جميع العاملين، و رفع مستوى الابتكار في المنظمة.

## ٤ – دور القائد الأخلاقي في شعزيز السلوك الأخلاقي للموظفين

أشارت نتائج العديد من الدراسات إلى وجود علاقة ايجابية بين سلوكيات القائد الأخلاقية والتزام المرؤوسين بالسلوكيات الأخلاقية في العمل فالقادة الأخلاقيون يعملون على تبليغ الأنماط السلوكية المعيارية المأمولة من خلال الرسائل الأخلاقية التي ينقلولها الأتباع باتصالهم بجم في مجال تأثيرهم فيهم، و قد يكون هذا الاتصال مباشراً، و يكون ذلك بالتصريحات من خلال الحوار حول المضامين الأخلاقية في مكان العمل، أو غير مباشر، ويكون ذلك في حالة تمثيل القادة الأخلاقيين للأنماط السلوكية المختلفة، ومن أهم السلوكيات التي يتعين على القائد التحلي بها (أكريم، ٢٠١٧)، ما يلي:

٤- التواضع الحقيقي: يعتمد التواضع الحقيقي على معرفة الذات وألا ينسى المرء كيف كانت بداياته، وأن يتذكر دائما أن المواهب توجد في البشر من مختلف المستويات. إن النجاح ينشأ من تركيز المرء على أداء مهامه على أفضل وجه ممكن.

إن القادة الذين يستخدمون هذه المبادئ الأربعة في حياقهم المعملية والشخصية يصيرون قدوة لموظفيهم. عندما تحول الشركات قيمها إلى دليل إرشادي فإنها لا تتجاوز حدودها؛ أما الشركات التي تتجاوز الحدود القانونية فإنها تنتهي دائما إلى الوقوع في ورطة ما. نجد أن المنظمات التي تحترم القيم حقا، تمتم بأداء ما هو صحيح. وتتطلب قيادة هذه المنظمات إدارة متفوقة، حيث تتضمن أربع عمليات إدارية تعمل جنبا إلى جنب، وهي:

العملية الاستراتيجية: بدلا من وضع خطة استراتيجية محددة بزمن معين، يكون العمل على أساس مستمر مع التركيز على وضع المنظمة الحالي وما تسعى للوصول إليه.

العملية البشرية: تكوين وقيادة فريق جيد يمكنه تحقيق الأهداف.

العملية التشغيلية: التأكد من أن عمليات التشغيل اليومية في المنظمة تدعم الأهداف بعيدة

عملية القياس: لتحقيق النجاح، ينبغي قياس ما يحرزه الموظفون من تقدم.

## ٣-سمات وخصائص القيادة الأخلاقية

أشارت الدراسات (Zhu ، ۲ ، ۰ ۸) إلى عدد كبير من السمات الواجب توافرها في القيادة الأخلاقية ومن أهم تلك السمات ما يلي: المصداقية، والأمانة، والعدالة ( توزيعية وإجرائية وتعامليه)، والرحمة، والإيثار، والآثار الايجابية للقيادة الأخلاقية.

ومما لا شك فيه أن للقيادة الأخلاقية تأثيراً ضمنياً ايجابياً على كل من الأتباع و المنظمة، فالقيادة الأخلاقية على مستوى الأتباع مرتبطة بعرضهم للمشكلات و تقديم التقارير، وينتج عنها الحد من مستوى ممارسة السلوك اللاخلاقي على مستوى وحدات العمل المختلفة، فضلاً وفي هذا السياق، يشير الاستمتاع بالعمل والإشعاع من داخل روح الفرد من الود الحقيقي والبهجة والايجابية الت يظهرا في العمل. ويعرف الأمل والاعتقاد بأن الفرد يستطيع أن يحدد الأهداف، ومعرفة كيفية تحقيقها، وتولد الدافع المناسب لإنجازها. ويفهم الاحسان من خلال ردة فعل القائد الاخلاقي و روح الصبر واللطف والتقدير والقبول والدعم للأخرين. والسلام مع الاخرين يعبر عن البعد عن الصراع الذي قد يقرضه القائد على نفسه أو على الاخرين، فضلا عن الشعور بالقيمة الشخصية والرفاه والأمن. إن قادة المبادرة الاخلاقية الناجحة يدركون أن هذه القيم يجب أن تكون أدوات دقيقة تلهم، وتوحيد العاملين. كما يعتقدون بأن العاملين معهم قادرين على تولى زمام الامور وتحقيق المبادرات على أساس القيم المنفق عليها.

# وابعاً: القيادة المدمية Servant Leadership

الاخرين، والسلام معهم.

ظهرت العديد من الاتجاهات الحديثة في القيادة لتواكب حاجة المنظمات في ظل التطورات والتغيرات المتسارعة في كافة المجالات ولقد حاولت الكثير من الدراسات تلمس أفضل أساليب القيادية للرقي بدور القائد نحو الأفضل من خلال تحقيق الانسجام بين أهداف المؤسسة وحاجات المرؤوسين. وتوصل بعض الباحثين الى اتجاه جديد من إتجاهات القيادة قد يمثل نمطا قياديا جديداً قديماً، حيث أنه يقوم على أفكار قديمة وضعت في إطار جديد، وأطلق عليها مسمى القيادة الخادمة أو الخدمية. ويقوم هذا الاتجاه القيادي على أساس عاطفي ينص على أن الشعور بخدمة الآخرين غريزة إنسانية، ونشاط يدرك به القائد أنه عضو في جهاعة.

توضيح التوقعات الأخلاقية في العمل.

مناقشة القضايا الأخلاقية في العمل.

اتخاذ وتشجيع القرارات الأخلاقية في العمل.

دعم السلوكيات الأخلاقية من خلال أنشطة إدارة الموارد البشرية.

ومما لا شك فيه أن القيم الإخلاقية التي تقوم عليها القيادة الاخلاقية تمثل قرة مسيطرة وعميقة وغير مرئية في كثير من الأحيان داخل المنظمة، وتعمل هذه القيم الاخلاقية على تنظيم المشاريع، ولا يوجد هناك قيم أخلاقية أكثر أهمية من القيم ذات العلاقة بالقيادة. والقيم الاخلاقية هي بالتالي التي تشكل المواقف الأساسية التي تؤثر على سلوكيات أو حالات القيادة الاخلاقية، ولها أهمية كبيرة لقيادة وتنظيم المشاريع الناجحة. وبشكل عام، تركز هذه القيم الاخلاقية على منظور الإنصاف والعدل، والصدق، والانضباط والحرية والمساواة والانسانية، والولاء والوطنية والتقدم وتحقيق الذات، والبراغماتية، ومن باب المجاملة المداراة والتعاون (1998: 234 كل هو الواضح في الشخصية القيادية الاخلاقية المرتبطة بالقيم المهنية. وفي معظم الحالات لا يمكن فصل ما يحصل في المشاريع والأنشطة الشائد على عبادى أخلاقية مبنية على القيمة المضافة منها، فإنه يكون قادرا على العمل وفقا القائد على عبادى أخلاقية مبنية على القيمة المضافة منها، فإنه يكون قادرا على العمل وفقا لأولويات النميز المؤسسي بتراهة، حيث يجعل خيارات بناء علاقات ذات مغزى خيارات دائمة ومثمرة في المنظمة.

لا بد أن ندرك حقيقة أنه على الرغم من أن قيم القائد يمكن أن تتغير بعض الشيء في حياته، الا بد أن ندرك حقيقة أنه على الرغم من أن قيم القائد يمكن أن تتغير بعض الشيء في حياته، الا أننا يجب أن نعلم بألها قد نشأت وترسحة في وقتا مبكرا نسبيا ، Ginnett and Curphy, 1999: 167 ليس لمناقشة تنمية القيم، ولكن التعرف على القيم التي تمثل أهمية أساسية لنجاح تنفيذ الستراتيجيات القيادة الاخلاقية، والتي تسهل تحقيق التميز في المنظمة. وقد خلص الباحثين في

من خلال معاملتهم بالعدل ومراعاة مشاعرهم ورغباتهم Dierendonck& .Nuijten,2011)

وتركز القيادة الخدمية بالدرجة الأولى على نمو ورفاه الناس والمجتمعات التي ينتمي إليها القائد الخدمي، بينما القيادة التقليدية تنطوي عموما على تراكم وممارسة السلطة من جانب واحد في قمة الهرم، مما يجعلها قيادة مختلفة تماما. إن قوة القائد الخادم تنبع من كونه يضع احتياجات الآخرين أولا، ويساعد الناس على تطوير أدائهم ليكون عاليا ما أمكن. وقد كتب عن فلسفة وممارسات القيادة الخدمية العديد من المهتمين بطرق شتى وتناولوا تطبيقات ذلك الاتجاه القيادي التي تمت في سياقات عديدة. ومن بين المدافعين الأكثر إسهاما في الدفاع عن القيادة الخدمية ستيفن كوفي، بيتر سنج، سكوت بيك، مارغريت ويتلي، ماغي آن كوبر ودوان ترامل، لاري سبيرز، وكينت كيث (Bass & Avilio, 1994).

### ١- مغموم وتطور القيادة الخدمية

لم يظهر هناك أي تعريفات محددة للقيادة الخدمية، وبدلا من ذلك، ركز الباحثون على سلوكيات القيادة الخدمية، وعلى نفوذهم على أتباعه. وقد أكد بعض المهتمين على أنه يمكن أن يتم تدريب القيادة الخدمية على جوانب مختلفة تتعلق بالجانب الروحية والاخلاقية، فعلى سبيل المثال يرى سيمز (Laub, 1999) بأنه يمكن اعتبار القيادة الخدمية تقديرا للكرامة الشخصية للقائد، وتشجيعاً للاتباع الاستحضار أكبر قدر ممكن من الطاقة الإبداعية الفطرية لدعم القيادة. ولحص Laub (١٩٩٩) مفهوم القيادة الخدمية والقائد الخدمي في نموذج المنظمة الخدمية. و وفقا لذلك النموذج يمكن تصور القيادة الخدمية على النحو التالي: القيادة الخدمية هي فهم وممارسة القيادة من خلال وضع مصلحة الاتباع قبل المصلحة الذاتية للقائد حيث تنمي القيادة الخدمية قيمة الاتباع وتطورهم، وتمتم ببناء المجتمع، وممارسة الأصالة، وتوفير القيادة من أجل خير تلك الاتباع، وتتقاسم السلطة والوضع من أجل الصالح العام

ومن ثم فإن ممارسة القيادة الحدمية تختلف عن الأنماط الأخرى للقيادة، من حيث تركيزها على تلبية احتياجات المرؤوسين، ومن حيث أنه لو تم معاملة المرؤوسون كغاية بحد ذاتهم وليس كوسيلة لتحقيق الغايات فسوف يرتقون بقدراتهم إلى مستوى الذروة، الأمر الذي سيمكنهم من الوصول بأدائهم إلى المستوى الأمثل (عبد العزيز:١٤٣٥هـ).

كان أول من استخدم مسمى "القيادة الخادمة" أو "القيادة الخدمية" هو Greenleaf في مقال له نشر عام ١٩٧٠م. ويرى إن القائد الخادم هو موظف خادم أولا. وهذا يبدأ مع شعور طبيعي أن الشخص يريد أن يخدم، أي يخدم أولا قبل أن يقود، ثم أن ذلك الاختيار الواع قد يدفع الشخص الى التطلع للقيادة لاحقاً. وهذا الشخص مختلف بشكل واضح عن غيره حيث أنه هو الخادم أولا ثم القائد، وبما بسبب الحاجة إلى قدئة حملة السلطة غير عادي أو لاكتساب الممتلكات المادية. فأن يكون الشخص قائد أولاً، و خادما أولا يعني نوعين متطرفين من القيادة، وبينهما منطقة رمادية قد تكون جزء من الطبيعة المشدية.

ظهر مصطلح القيادة الخدمية لأول مرة في مقالة نشرها Greenleaf عام 1970، وأوضح فيها أن مفهوم القيادة الخدمية يعني الفهم والممارسة التي تسمو على الاهتمام أو المصالح الذاتية للقائد في كونه لا يعمل من أجل نفسه ولكن من أجل الآخرين، إذ يؤمن أن الفرد دو قيمة، وأنه بمثابة إضافة وثروة للمكان بأسلوب المساعدة والمبادئ الأخلاقية و تفعيل دور الآخرين من خلال معاملتهم بالعدل ومراعاة مشاعرهم ورغباقم بحكمة المحال معاملتهم بالعدل ومراعاة مشاعرهم ورغباقم بحكمة المحال هذه النظرية من مدرسة العلاقات الإنسانية (Greenleaf). كما أشار ناده و النقرية من مدرسة العلاقات الإنسانية (۲۰۰۵، Greenleaf).

ويعنى مفهوم القيادة الحدمية الفهم والممارسة التي تسمو على الاهتمام أو المصالح الذاتية للقائد في كونه لا يعمل من أجل نفسه ولكن من أجل الآخرين، إذ يؤمن أن الفرد ذو قيمة، وأنه بمثابة إضافة وثروة للمكان بأسلوب المساعدة والمبادئ الأخلاقية وتفعيل دور الآخرين

#### ١٠- خطائص وسمات القيادة الخدمية

يمكن ملاحظة أن للقيادة الخدمية عدد من الحصائص والسمات التي أختلف الكتاب حول عددها وتفصيلها، فيرى Patterson (2003) أن منها: التمكين، والتواضع، وحب خدمة الاخرين، والرؤية، والإيثار، والثقة. بينما يرى Page & Wong (2003) أن منها: تمكين وتطوير الاخرين، والتواضع، والانفتاح على الاخرين، وخدمة الاخرين، والقيادة التشاركية، والقيادة الشجاعة، والقيادة ذات الرؤية المحفزة للمرؤوسين. وبما أن الآراء تتشابه بشكل أو بأخر، فإنه يمكن تفصيل تلك السمات كما لحصها Spears (1996) في عشر خصائص، هي كما يلي:

- ١-الاستماع؛ حيث يعمل القائد الخدمي على تعزيز مهارات التواصل من خلال الالتزام العميق بالاستماع باهتمام إلى الأتباع. ويسعى أيضا الى تحديد وتوضيح إرادة الجماعة، حيث يكون تقبل الاستماع والتأمل ضروريان لنمو القائد الحدمي.
- ۲-التعاطف؛ القائد الخادم يسعى إلى فهم الاخرين والتعاطف معهم، كما انه يتقبل الاخرين ويعترف لهم لرفع معنوياتهم. كما أتهم يفترضون حسن النوايا لدى البعض الآخر، حتى لو اختلفوا مع سلوكهم أو أدائهم.
- ٣-التعافي والمعنويات العالية؛ القادة الخادمون بارعون في تحقيق التعافي للآخرين ولأنفسهم ورفع الروح المعنوية بشكل دائم. إلهم يعملون على جعل الجميع يشعر ببعضه من خلال المساعدة على شفاء الأرواح المكسورة والتشجيع، فهم يتبادلون مع الأتباع البحث عن الكمال.

لكل فرد، وتسعى الى التنظيم الكلي وخدمة المنظمة. وعلى الرغم من أهمية المنظمة وأصحاب المصلحة الخارجيين، فمن الواضح أن احتياجات أعضاء المنظمة توضع في الأولوية على النجاح التنظيمي.

وقد عرف هانتز حموُلف كتاب كيف تصبح قائدًا خادمًا- القيادة الخدمية بألها مهارات التأثير في الناس من أجل العمل بحماس على تحقيق أهداف محددة باعتبارها تحقق المصلحة العامة المشتركة، بشخصية أخلاقية قويمة توحى بالثقة (هانتز، ٢٠٠٦). ويدافع هانتر عن هذا الأسلوب الشديد/اللين في القيادة، والذي يحوّل الرؤساء المديرين إلى مدرين معلمين ناصحين بقوة. وما يعنيه هانتر بكلمة الشديد هو أن القادة الخادمين يمكن أن يكونوا أقوياء وصارمين، بل وحتى مستبدين عندها يتعلق الأمر بأساسيات إدارة المنظمة أو المشروع، وهي : تحديد الرؤية والرسالة - القيم والقواعد التي تحكم مسيرة المنظمة - وضع المعايير وتحديد المسؤوليات. إن القادة الخدميين في رأي هانتر لا يفاوضون أو يجرون عملية تصويت أو اقتراع عندما يتعلق الأمر بتلك الأسس الجوهرية. ولكن بمجرد أن يتم تحديد الطريق يقوم هؤلاء القادة بقلب الهيكل المؤسسي للشركة رأساً على عقب، حيث ألهم يركزون على منح الموظفين كل شيء يحتاجون إليه من أجل الفوز والنجاح، سواء كان هذا الشيء هو الموارد، أو الوقت، أو التوجيه والإرشاد، أو التحفيز والإلهام. وهؤلاء القادة يعرفون أن العمل على خدمة الناس وإعدادهم بما يحتاجون إليه، والمشاركة بقلوبهم وعقولهم، هي أمور تدعم فهم قوة العمل لفوائد وثميزات النضال من أجل الصالح العام للجميع، ويكون التركيز على منح السلطة وعلى التأثير الإيجابي وليس النفوذ، وهذا كله ببساطة يعني مفهوم القيادة الخدمية (صفوت، ۲۰۱۰). وقد أشار عدد من الباحثين (Ruíz) وآخرون ۲۰۱۰) إلى أن القائد الخدمي يصلح لنوع معين من المنظمات وهي المنظمات الخدمية أو غير الربحية والمؤسسات التعليمية التي تعمل في بيئات خارجية مستقرة إلى حد ما، كالجامعات. ١٠ بناء المجتمع؛ يشعر القادة الخدميين بأن حياقم مكرسة لإعادة بناء الإحساس
 بالانتماء للمنجتمع التي ضاعت مع التحول إلى المؤسسات الكبيرة.

### ٣- مقومات القيادة المحدمية

يتسم أسلوب القائد الخدمي كما يراه Greenleaf (٢٠٠٥) بعدد من السمات أهمها: خدمة الآخرين، و نهج شامل للعمل، وتعزيز الإحساس بالانتماء للمجتمع، وتقاسم السلطة في صنع القرار، والمرونة والتفويض.

كما أن هناك عدد من الركائز أو المقومات التي تقوم عليها عملية القيادة الخدمية، والتي تساعد في تشكيل القائد الخدمي. وعند التأمل فيها نجد ألها لا تخرج عن أن تكون تلك المكونات، مقومات شخصية، ومقومات ذاتية، ومقومات مهارية. ويمكن رصدها (البداح، ٢٠١٣) على النحو التالي: الايمان، والجد، والتخطيط، والتفكير في الواجبات لا الحقوق، والاهتمام بالأشخاص، والمثابرة، والانضباط، والاستقامة، وحب العمل، والثبات على المبدأ، والتواصل الجيد مع الاخرين، والقدرة على تحفيزهم، والصدق الذي يبني الثقة، والاحترام، والثبات، والالتزام، والايثار، والصبر، والتسامح، والكرم، والتواضع.

وقد دار جدل طويل لدى العاملين والمتخصصين في علم الإدارة هل القائد الخدمي يولد أم يصنع ؟ وقد أتجه البعض نحو القول بأن القيادة يمثلها جوانب صلبة توجد مع الشخص ولا يدرب عليها أو يكتسبها كالكارزما وغيرها، وذهب الفريق الثاني – وهو الغالبية – الى أن المهارات القيادية يمكن أن تكون مكتسبة، وتُصنع جراءها القيادة. وتجدر الإشارة إلى انه من الصعب حصر سمات وصفات القائد الخدمي ، غير ألها تشكل منظومة من القيم العليا المؤثرة

وتؤكد دراسة Sarros & Sendjaya (۲۰۰۲) أن مفهوم القوامة هو أساس الرغبة في أن يكون القائد مسؤول عن رفاه المجتمع. ودائما ما يشير الحكام والزعماء بألهم

- ١ الوعي؛ القائد الخادم يحمل الوعي العام لما يجري في المنظمة، فهم يمتلكون شعور قوي بالوعي الذاتي وفهم القضايا التي تنطوي على الأخلاق والقيم. وكثيرا ما يوصف القادة الحدميين على ألهم مع كل ذلك مزعجون ومنتبهون.
- ٥-الإقناع؛ يعمل القادة الحدمين على توظيف الإقناع بدلا من موقف السلطة عند اتخاذ القرارات داخل المنظمة، فهم يفضلون إقناع الأتباع بدلا من إجبارهم، فهم فعالون جدا في بناء توافق في الآراء داخل المجموعة.
- ٣- تصور مفاهيمي عال؛ القائد الخدمي لا يتعامل فقط مع التفكير والأهداف القصيرة الأجل، بل إن تفكيرهم يمتد ليشمل التفكير النظري الأوسع نطاقا والاهداف طويلة الاجل. ويمكن للقادة الخادمون تغذيت قدرات الآخرين بأحلام كبيرة، والتفكير فيما وراء حقائق اليوم.
- ٧-الاستبصار؛ يستطيع القادة الخدميين فهم الدروس من الماضي، ورؤية حقائق
   الحاضر، وتوقع العواقب المحتملة للقرارات، فهم بارعون في التفكير البديهي.
- ٨-ملتزمون؛ القادة الخادمون ملتزمون بجعل مؤسساتهم مسئوله عن تحقيق الصالح
   العام للمجتمع ، كما ألهم ملتزمون بتلبية احتياجات الآخرين.
- ٩-ملتزمون بتنمية الآخرين؛ يعتقد القائد الخادم بأن القيمة الجوهرية للناس تكمن في حقيقتهم كبشر وليس كعاملين، إلهم يشعرون بالمسؤولة عن رعاية النمو الشخصى والمهني والروحى للموظفين.

هذه الفرص الصاعدة وترجمتها إلى إنجازات مؤسساتية مفيدة.

وعلى أساس ذلك فالقيادة الريادية تسعى للإبداع من خلال ابتكار منتجات وخدمات جديدة، وليس بالضرورة أن تكون لديها رؤية محددة، بل تركز القيادة الريادية على تحقيق التميز وإضافة قيمة تنافسية للمنظمة من خلال التركيز على الابتكار والإبداع، وزيادة دخل الأسرة ، حتى أصبح صناع المتزل رياديين بطرق كثيرة غير متوقعة ( ,Zimmerman الأسرة ، حتى أصبح صناع المتزل رياديين بطرق كثيرة غير متوقعة ( ,2004, A1, A16 سواء على مستوى القيادة العليا أو المتوسطة أو الاشرافية. ومن أهم متطلبات القيادة الريادية الانفتاح على البيئة الخارجية لفهم ومعرفة احتياجات وتوقعات المستفيدين، مع التركيز على مفاهيم الجودة وتشجيع مبادرات الإبداع والابتكار.

## ١- مغموم وتطور القيادة الربادية

تلعب القيادة الريادية دورا حيويا في الاقتصاد العالمي، لألها تخلق فرص عمل جديدة، وتزيد من النشاط الاقتصادي وتدفع الى الابتكار. وعلى الرغم من التأثير الإيجابي للقيادات الريادية على الازدهار والنمو العالمي، إلا ألها تظل شريحة غالبا ما يساء فهمها أو يقصر نتيجة لعدم وضوح فكرتها. وبالرغم من أن هناك العديد من الأبحاث الأكاديمية في الموضوع، إلا أنه ليس هناك تعريف عالميا متفق عليه لقيادة الاعمال، و لكنه يوجد اتفاق حول الصفات والخصائص والسلوكيات التي يتميز بها القادة الرياديون.

إن من أهم ما يميز القيادات الريادية ألها تجمع بين روح المبادرة و القيادة معا في العملية التي يندمج فيها الابتكار واستغلال الفرصة (.Yoov ،Darling et al). ومن ناحية المضمون، يمكن النظر للقيادة الريادية الناجحة بشكل عام على ألها القيادة من خلال المبئة

خدام لشعوبهم التي أوكلت أمر إدارتما وتحسين حياتما إليهم. ومن المؤكد أن مصدر القاعدة التحفيزية للقيادة الخدمية يكمن في تحقيق المبادئ والقيم والمعتقدات بالإضافة إلى التواضع والرؤى الروحية لهذه العوامل الجوهرية المحفزة التي تمكن القادة من ممارسة دورهم الخدمي. ولعل من المهم الإشارة إلى أنه من المحزن أن لا يجد هذا الاتجاه القيادي رواجاً كثيراً في المنظمات العربية والإسلامية على وجه الخصوص على الرغم من أن فكرة وأسلوب عمل القيادة الخدمية هي فكرة أصيلة في الدين الإسلامي، ولكنها غير مطبقة بشكل كبير في الدول العربية والإسلامية. وقد يعود السبب إلى أن بعض القيادين لا يرون في القيادة الخدمية أسلوباً صحيحاً للقيادة حيث سيطرة عليهم فكرة السلطة المطلقة، فهم يعتبرونما مؤشراً على الضعف وعدم الثقة بالنفس أو الخوف، أو أقمم يكتفون بالتحلي ببعض السمات مع تبني اتجاهات قيادية أخرى.

# خامساً: القيادة الريادية Entrepreneurial Leadership

ظراً للتغيرات السياسية والاقتصادية والتقنية والاجتماعية وغيرها ظهرت الحاجة الى قيادات تتواكب مع هذا النمط الحياني المتغير، وهذا ما دفع الى بروز الاتجاه الجديد في القيادة الذي يقوم على استغلال الفرص واستثمارها بما يحتويه ذلك من مخاطر، وهذا أصبح ما يسمى فيما بعد بالقيادة الريادية.

تعتبر الريادة في الأساس هي طريقة تفكير تربط الاكتشافات المبتكرة بإشباع الحاجة واستغلال الفرص والمخاطرة العالية. فمثلاً لجعل الحياة أكثر سهولة في الوقت الحاضر يجب أن يفكرون الجميع وبالأخص القيادات بطرق ريادية في كيفية بناء ممارسات ومؤسسات ريادية في سياق هذا النمط الفكري(84 - 2004 - 2004)، حيث يقدم هذا السياق التاريخي مزايا للرياديين المبدعين الذين يستطيعون أن يتعرفوا بالشكل الصحيح على

ومن ثم يمكن القول أن الريادة طريقة تفكير تربط الاكتشافات المبتكرة بإشباع الحاجة، فمثلاً يصبح صناع المترل رياديين بطرق كثيرة غير متوقعة وذلك لجعل الحياة أكثر سهولة، ولزيادة دخل الأسرة (Zimmerman, 2004, A1, A16 ). في الوقت الحاضر، حتى الأطباء والمحامين والمهنيين الآخرين يتعلمون كيف يفكرون بطرق ريادية لبناء مارسات ومؤسسات في سياق هذه العملية (Henrichts, 2004 - 84 ). ويبين هذا السياق التاريخي مزايا القادة الرياديين المبدعين الذين يستطيعون أن يتعرفوا بالشكل الصحيح على هذه الفرص الصاعدة وترجمتها إلى إنجازات مؤسساتية مفيدة.

يى Histrich وآخرون (12:2005) أن هناك فرق بين الريادي على مستوى المنظمات والريادة على مستوى الأفراد، فعلى مستوى المنظمات القائد الرائد هو الذي لديه القدرة على الابتكار والابداع ويمتلك المرونة والقدرة على أخذ المخاطرة وامتلاك رؤية ثاقبة في تقديم منتجات وخدمات جديدة، وأما على مستوى الأفراد فالريادي هو الشخص القادر على تقييم واغتنام الفرص من أجل خوض مخاطرة جديدة.

وقد ظهر مفهوم القيادة الريادية في القرن الحادي والعشرين كفكرة قوية، وبصفة خاصة للمؤسسات التي عليها أن تتكيف بسرعة إذا أرادت تحقيق قيمة عامة، مثل الجامعات. ويقول هاملتون نائب رئيس جامعة اكسفورد أنه يمكن مواجهة تحديات القيادة الريادية حاليًا بالمهارات التي تكون موجودة لدينا كرياديين؛ وتحديدا تصور الفرصة عندما يرها الآخرون تحديًا، والابتكار في تحفيز الأفراد وفي توفير الموارد النادرة كدافع للتغيير. لا شك في أن الطبيعة الأساسية لمثل هذه القيادة من حيث التفاعل بين الأشخاص المشاركين في هذه العملية سواء القادة أو الأتباع، لذا فهي ليست عمل شخص واحد، بل يمكن تفسيرها وتعريفها باعتبارها مجهود تعاوني بين أفراد التنظيم (Srlyanalugsana, 2008:21).

ويمكن القول بأن القيادة الريادية تعتبر قيادة ابداعية واستباقية في نفس الوقت،

مباشرة، وهي عملية خلق قيمة للمشاركين في المؤسسة بواسطة ضم ابتكار فريد من نوعه إلى حزمة من الموارد للاستجابة لفرصة معروفة. ولإنجاز هذه العملية يعمل الرياديون من خلال عقيدة مؤلفة من ثلاثة أبعاد: الابتكارية ، وتحمل المخاطر ، والاستباقية ( Morris, Schindehutte and La forse, 2004; 92). تركز الابتكارية على البحث عن حلول مبتكرة ومفيدة لمشكلات واحتياجات الفرد والتشغيل. وينطوي تحمل المخاطرة في الربط بين الموارد والفرص التي يوجد لديها قدر معقول من احتمال الفشل. أما الاستباقية فمعنية بالتنفيذ والمساعدة في جعل الأحداث التي تقع من خلال وسائل مناسبة تشتمل غو ذجياً على جهود الآخرين.

في الواقع يتعرف القائد الريادي على الفرصة التي ينبغي عليه الحصول عليها، ثم يقوم بحشه الأفراد اللين يساعدونه في تحقيقها وتقديم الريادة الضرورية لتطوير أولئك الأفراد أثناء غرس التميز في المنظمة. وتتحقق ممارسات القيادة الريادية الناجحة من خلال منظومة من الأنشطة والتحديثات المبتكرة الجديدة المليئة بالابتكارات والمفاهيم البازغة الدائمة التغير، وفي الكثير من الحالات لا تصل الى المستوى المطلوب. وهكذا تعني الطبيعة التفاعلية لهذه الأنشطة الريادية أن أي إطار عمل منظماتي يعد لها ينبغي أن ينمى ويسمح بالتغيير المستمر في كثير من حالات الصراعات التتالية ( ,57 ,570 Welsh and Matrarich ,2004; .(Darling, Keffe and Oleny, 2005; 52 - 53

ويقود العملية الريادية من يطلق عليه بالقائد الرائد Pinoner، وقد عرفه بعلبكي بأنه ممهد الطريق ومن يتقدم الآخرين ممهداً السبيل لهم كي يتبعوه، ويقدم شيئاً جديداً أو يشارك في تطوير شيء جديد. ويعرف السكارنة الريادي (٢٠٠٩: ٥١) "على أنه هو ذلك الشخص الذي يبنى ويبتكر شيئًا ذا قيمة من لا شيء، والاستمرارية في اخذ الفرص المتعلقة بالموارد والالتوام بالرؤيا وكذلك أخذ عنصر الخاطرة ". والقائد الرائد هو المبدع والمبتكر لأشياء غير موجودة، أي أنه المبدع والخلاق بشكل استباقي. ويهتم القائد الريادي بالإبداع والمبادرة والمخاطرة وأيضاً الرؤية الناقبة، كما أن له قدرة على التعامل مع التغيير بشكل سلس.

وتعنى القيادة الريادية في مجملها باكتشاف مجالات جديدة، وتجاوز كل ما هو معروف، وتساعد في خلق المستقبل، كما تساعد الناس على الاستقرار عندما بحصلون على الفرص التي تضفي عليهم الفرح والأمل في المستقبل. إن ما يصنع القائد الريادي الناجح ليس مركزاً بشكل ضيق على الذكاء أو التعليم أو أسلوب الحياة أو الخلفية فقط، وإنما يوجد ثمة عامل رئيس يبدو وكأنه يحدد النجاح ألا وهو قدرة القائد الريادي على التعامل بفعالية مع الفرص من خلال ديناميكيات بيئة المنظمة، وبالتالي فإنه يمكن ويحفز الناس المعنيين للمشاركة بفعالية وحماس من تحقيق النجاح. ويغرس الرياديون الذين يعملون جاهدين لإرساء دعائم بيئة داعمة من المشاركين وتطويرهم داخل الأفراد الولاء الذي يجب أن يعمل على تعزيز التحقيق المستمر للتميز المنظماتي والنجاح التشغيلي للمنظمة ( Mclagan على تعزيز التحقيق المستمر للتميز المنظماتي والنجاح التشغيلي للمنظمة ( And Nel, 1995; 46

يقوم القائد الريادي في المنظمة بصياغة رؤية لوضع المستقبلي ليتم تفعيله بواسطة الأتباع، ثم يقوم بتحمل عبء المسئولية عن التوقع الخاطئ للمستقبل، ويساهم في بناء الثقة عند اتباعه، ويمتص حالة عدم التأكد لتسهيل الإبداع والابتكار (2004:247,). كما أن القيادة الريادية تحتم يإيجاد رؤية مستقبلية حيث تمثل أحد المهارات التي يتمتع بما القائد الريادي، والتي يتخذ في سبيل تحقيقها العديد من الاستراتيجيات حيث يستطيع ان يحقق الميزة التنافسية لمنظمته.

وتتحقق ممارسات القيادة الريادية الناجحة من خلال منظومة من الأنشطة والتحديثات المبتكرة الجديدة المليئة بالابتكارات والمفاهيم الحديثة الدائمة التغير، والتي في

كثيرا من الحالات تصبح خارج المنافسة. وتعني الطبيعة التفاعلية لهذه القيادات أن تتم الأنشطة الريادية في إطار عمل مؤسساتيا إذ ينبغي أن يكون مؤيد للتغيير ويسمح بالتغيير بشكل مستمر، وفي كثير من الحالات تكون الصراعات التي تظهر نتيجة لذلك من مسئوليات القيادة الريادية في مجملها حيث ألها معنية باكتشاف مجالات جديدة ، وبتجاوز المعروف، والمساعدة في خلق المستقبل ، كما ألها معنية أيضاً بمساعدة الناس على الاستقرار والاستفادة من الفرص الجديدة التي تضفي عليهم الفرح والأمل في المستقبل ( Mclagan ).

وفي هذا السياق يوجد اختلاف عميق بين الإدارة الريادية، والقيادة الريادية، ولكن ينبغي على المرء أن يكون على استعداد لإدراك أن كليهما هام، وكلاهما تكوين أساسي في الرياديين الناجحين (Bennis and Nanus, 1985; 21 – 23). وهكذا فإن التمييز أمر حاسم للقادة الرياديون لأنهم أناس يؤدون الأعمال كما ينبغي، ويفعلون كل ما هو صحيح.

وتؤكد الدراسات أن لا ضرورة لأن يكون المرء لامعاً حتى يصبح قائداً ريادياً ناجحاً، ولكن ينبغي على القادة الرياديين فهم الآخرين، وكيف يشعرون، والطرق الأكثر فعالية للتأثير عليهم. فعلى سبيل المثال، في كثير من الدراسات عن القيادة في بيئة ريادية، يتبين أن الريادي المتوسط يقضي جل وقته من يوم العمل مع الناس. وبما أن العاملين يمثلون التكلفة الوحيدة الأكبر في معظم المنظمات الريادية، فأن القيادة الريادية ترى ألهم هم الأصول الأكثر قيمة لأي منظمة (Nurmi and Darling 1997; 55 – 55).

خصائص القيادة الريادية

يهتم القائد الريادي بالتحفيز إضافة إلى انه يتصف بالعديد من الصفات والمهارات الشخصية الاحرى التي تؤثر في الآخرين وتجعلهم يشاركونه في عمله وفي تحقيق رؤيته.

الأكثر استخداما يقوم على روح المبادرة التي تجعل القيادات الريادية يضعون المخاطر في صلب اهتمامها، عندما يتجنب معظم تلك المخاطر.

٣. موضع السيطرة؛ فكثيرا ما يقال أن القادة الرياديون لديهم الرغبة في الاستقلال والسيطرة. ولكن هذه ليست خاصية فريدة بهم، فمعظم الناس يرغبون في السيطرة على حياهم ومهنهم. والاختلاف هو أن القيادة الريادية لديها الدوافع و التصرف الدائم بناء على الرغبة في السيطرة والاستقلال. والقيادة الريادية تضع السيطرة موضع الاستعمال في كل الاحوال باستمرار و بشعور من الاستعجال ، بمعنى أن لديهم طريقة واحدة هي ألهم ذاهبون لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس باستخدام مفهوم ما يسمى بموضع السيطرة القائم على سرعة التصرف.

كما يتصف القادة الرياديون بألهم أناس يفعلون كل ما هو صحيح بحثاً عن التمييز الذي يمثل أيضا أمر حاسم للمدراء الرياديون اللدين يؤدون الأعمال كما ينبغي. ويمكن تلخيص الاختلاف على أنه يكمن في أنشطة التحكم في الموارد وإتقان الإجراءات والأعمال الروتينية التي تسهل الكفاءة للمدير، مقابل الاتصال والتنسيق وعمل الشبكات المكتفة بين العاملين التي بدورها تسهل فعاليته القائد. وهكذا، ترتبط الدرجة التي يتحول بها المدراء الرياديين من خلال فهمهم وتنفيذهم لمهام العمل الى قادة رياديين، فأولئك الناجحون يعتبرون أنفسهم قادة وليس مدراء، ومعنى ذلك ألهم يركزون اهتمامهم على تمييز منظمتهم في جميع الجوانب، وأن أنظارهم تتجه نحو الرؤية، وبالتالي فإلهم لا يقصرون اهتمامهم على الطريقة والمثل، ولكنهم يهتمون أيضا بمعايير الأداء التي تنطوي على عمل الأشياء الصحيحة.

ويسعى القادة الرياديين الى فهم الآخرين، وكيف يشعرون، والطرق الأكثر فعالية للتأثير عليهم. وقد أظهرت الكثير من دراسات القيادة في البيئة الريادية أن القائد الريادي يقضي جل وقته اليومي في العمل وهو يتعامل مع الناس ويوليهم جل اهتمامه، فبما أن التكلفة الأكبر في معظم المنظمات الريادية تتمثل في العاملون، فأن ذلك يجعلهم أهم الأصول وأكثرها

والقائد الريادي يستطيع أن يتجاهل كل شيء، ويخاطر ويأتي بشيء لم يأتي به الآخرون، فالقيادة الريادية مبدعة وسباقة لأمور لم يأتي بها احد، وفيها ابتكار ومخاطرة عالمية. وقد لا يكون القائد الريادي في مستوى إداري أعلى حيث أن القيادة الريادية تركز على الإبداع الجزئي والنوعي في الخدمات وفي المنتج سواء على مستوى الأقسام أو الإدارات.

ينظر الى القيادة الريادية الناجحة بشكل عام على أنما القيادة من خلال بيئة تفاعلية، وهي عملية خلق قيمة للمشاركين في المؤسسة بواسطة ضم ابتكاراتهم إلى حزمة من الموارد الاخرى للاستجابة لفرصة معروفة. ويجادل Kuratko (2007) بأن روح المبادرة تتجاوز إنشاء أعمال جديدة الى استغلال النرص مما يميز القادة الرياديون بكونما تنطبق عليهم "خصائص الباحثين عن فرص ، خارج المخاطر الأمنية، وبعد مثابرة لدفع الفكرة لأن تصبح واقعا من خلال تجميعها في منظور خاص يتبناها القادة الرياديون".

ويتميز القادة الرياديون بأنهم أشخاص متفائلون، ولديهم تمكنا قويا من السيطرة، ولحم نظرة ثاقبة لاستغلال الفرص، وكذلك استعداد لتحمل المخاطر. كما أن القادة الرياديون يمتلكون عدد من الخصائص التي يتميزون بها، ومنها ما يلي:

 عقلية استغلال الفرص؛ حيث يزى الآحرون الفوضى تتكرر ولكن يرى القادة الرياديون الفرصة في هذه الفوضى وعندما تلوح امامهم يبادرون الاستغلالها.

 ٢. قبول المخاطر و الفشل المحتمل؛ فكثيرا ما يستشهد على القيادة الريادية باستعدادها لتحمل المخاطر كخاصية أساسية. وفي الواقع، يرى البعض أن تعريف المخاطرة المستوى الثاني : ويسمي لفت هذا المستوى من القيادات بقادة حل المشكلات واتخاذ القرارات القرارات، حيث يتم التركيز فيه على حل المشكلات والبحث عن البدائل واتخاذ القرارات المناسبة والتحليل والتخطيط والبرهنة، ويقرر القائد استخدام وتوزيع الموارد .

المستوى الثالث: ويسمي ليقت هذا المستوى من القيادات بالقادة الرواد، وهو يمثل المستوى الأعلى ومصدر تحدي للقيادات ويجمع بين المستويات المختلفة، ويهتم ياثارة افتراض حدوث المشكلات، وتحديد أحسن الطرق للوصول إلى الهدف، ومحاولة ايجاد المؤشرات التي ترشد المنظمة إلى الاتجاه الذي ينبغي التحرك فيه. وتضع اهتمامها في التصور لمستقبل التنظيم وفي الغايات والاستراتيجيات.

### ٣- الممارات اللازمة للقائد الريادي

تنطوي مهارات القيادة الريادية على عدد من العوامل الشخصية السلوكية التي يستخدمها القائد في تحفيز التابعين لتحقيق الرؤى ليتمكن من التعامل مع بيئة المنظمة المثيرة والمنافسة، ويحتاج لثلاث مكونات رئيسة وهي: الاستباقية؛ وذلك أن يكون نشطاً للتأثير وقيادة المستقبل بدلاً من الانتظار للتأثر به واستغلال الفرص. والإبداعية؛ وتتمثل في القدرة والترعة إلى التفكير والإبداع، لتطوير الآراء الجديدة التي تستثمر الفرصة وتحسن استخدام الموارد، وتساعد في حل المشكلات. وأخيرا، تولي المسئولية؛ وهي الرغبة لاستيعاب وتولي عبء المسئولية عن المستقبل.

وتوجد مجموعة أخرى من المهارات المترابطة التي لابد ان تتوفر لنجاح الريادي سواء على مستوى قطاع الأعمال أو الأفراد، وهي: إدارة الأعمال بحرفية والاستمرارية والمنابرة على العمل بثقة عالية، وتوجيه الدوافع النفسية والشخصية للتفوق، والقدرة على ادارة المخاطرة، والقدرة على التأقلم مع المفرص والبيئة الخارجية، والقدرة على التأقلم مع الغموض، والمبادرة والقدرة على الإنجاز، والدقة والوضوح، وادراك الوقت، والابتكار،

قيمة، وهذا ما يجعل القائد الريادي يعمل للمحافظة عليها. وهكذا تنجح جميع خطط Nurmi ) القيادات الريادية في تعزيز التميز، أو يكون مآلها الفشل نتيجة للعامل البشري ( and Darling 1997; 55 – 56

وبشكل عام تتولى القيادة الريادية توجيه المنظمات لتكون منظمات ريادية حتى تحقق أهدافها، إذ لا بد أن تقوم هذه القيادات بدعم عدد من التوجهات التي تنقل المنظمات لتصبح منظمات ريادية ، ومن تلك التوجهات التأكد من مرونة الاستراتيجية وقيادتما بفعالية، وبناء المنافسة الجدية والقدرات البشرية، والفعالية في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وبناء هيكل مرن وثقافة داعمة لريادة المنظمة (السكارنه، ٢٥ - ٢٥: ٧٣-٧٥).

# ٣- مدخل الريادة في القيادة

قدم هارولد ليفت Lifet ( ١٩٩٦) غوذج لفهم القيادة الريادية وتحقيقها، حيث يرى أن القادة الإداريين في بداية العصر الحديث ركزوا اهتمامهم على ناحيتين هما: أولاً؛ الطرق العلمية لتحليل وحل المشكلات، وثانياً؛ العملية التنفيذية التي قتم بالعوامل الإنسانية.

يواجه القادة تحدي الوصول لمستوى أعلى من القيادة حيث يقضي القادة معظم وقتهم في اهتماهاقم السابقة مما يمثل مستوى أدن من القيادة قبل أن ترقى اهتماهاقم الى المستوى الاعلى المتمثل في القيادة الريادية. وبالتالي يمكن القول أن هناك عدة مستويات للقيادة الإدارية قبل الوصول للقيادة الريادة، وهي كالتالي (القحطايي ١٨٠، ٢٥، ٢٠٣٠): المستوى الأول: لقد أطلق ليفت على هذا المستوى من القيادات بقيادات الإنجاز حيث يهتمون بالأداء وسير العمل والالتزام بالأنظمة والتعليمات ويتركز فيها فهم القائد نحو السيطرة على العملية الإدارية وتوجيهها لتحقيق الأهداف بالمناورة والتأثير السلبي أو الإيجابي والمشاركة والعلاقات الإنسانية ويعتمد على مستشارين.

والانفتاح والافق الواسع، والدوافع المادية، وجمع الموارد لجعل الهدف أكثر وضوحا، وأخيرا القدرة على تنظيم الموارد بما يناسب المشروع الجديد. ويحتاج القادة الى تطوير جميع تلك المهارات ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام الصعبة والنجاح في القيام بأدوارهم كقادة رياديون (Bagheri,2009:178).

ومن المؤكد أن القائد الريادي يمكن أن ينمي قدراته ومهاراته عن طريق التدريب والتعليم، ولذلك فهو لا يستغني عن المستشارين، بل أنه يستشيرهم من أجل انجاز أعماله حيث يحتاج الى أن يتعلم منهم بعض المهارات لإنجاز الأعمال. وهذه المهارات هي: القدرة على التخطيط والتنظيم مثل وضع الأهداف والالتزام بالوقت، برامج العمل. والقدرة على التخطيط المالي لتحديد الموازنة وضمان القروض السجلات المالية وبيان الموارد المالية. والقدرة على تسويق المنتجات والأفكار لتحديد نسبة المبيعات وتنظيم المجالات والأعمال والإلتزام مع الزبون. والإدارة، حيث تأين أهمية الخبرة في إدارة كافة الأعمال. والعمل مع الآخرين لتطوير مهارات الاتصال وتبسيط اجراءات العمل. والقدرة على أخذ المخاطرة لتحديد المخاطر قبل الإنجاز في ظل جميع الظروف. والقدرة على القيادة أو العمل وحيداً لضبط النفس وإدارة الازمات. والصفات الشخصية في أخذ المبادرة والعمل دون البحث عن المردود المادي والعمل ضمن مقاييس الأداء العالى. أيضا المعرفة بمهارات الخدمات والإنتاج. والالتزام بالأخلاقيات والقيم التي تأتي من الدين والحضارة. و القدرة على الاستماع والتعلم من خلال القدرات التقنية والإدارية والريادية. والنقة بالنفس لتحقيق فعالية التنظيم. واخيرا الدعم العائلي ودعم الأصدقاء (Vecchio,2003:306-309).

ويعتبر الإبداع وتحمل المخاطر من المهارات الأكثر أهمية بالنسبة للقائد الريادي (Ruvio et al,2010:146) بينما يذكر آخرون ان هناك شمسة مهارات أخرى هامة هي : المخاطرة، الحاجة للإنجاز، الحاجة للاستقلالية، الفعالية الذاتية، الرقابة، كما أوضحت دراسات معملية أن الأشخاص الدين يعتقدون بالهم ذوي كفاءة عالية جداً سوف يرون فرصة أعظم في القيام بالمخاطرة. وينبغي ان يكون هناك إلهام وتحفيز للأتباع حيث يكون للقائد كاريزما معينة ويحصل على اهتمام المرؤوسين وبالتالي يمكنه من توصيل رؤيته لهم

أخيرا، صنف Histrich (١٩٩٢) المهارات الريادية المستقبلية للقيادة الريادية في ثلاث أنواع رئيسية، هي: المهارات التكنولوجية ، ومهارات إدارة الأعمال، ومهارات الريادية الشخصية. ويمكن تلخيص المهارات المطلوبة للريادي في الجدول التالي:

.(Vecchio, 2003:315)

الجدول (١): انواع المهارات المطلوبة في القيادة الريادة

| مهارات الريادي الشخصية.   | مهارات إدارة الأعمال | المهارات التقنية         |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|
| -مهارة الرقابة والالتزام. | - وضع الأهداف        | - الكتابة الإلكترونية.   |
| - مهارة أخذ المخاطرة.     | والتخطيط.            | - القدرة على الاتصال.    |
| -مهارات الابداع.          | - صنع القرار.        | - مراقبة البيئة          |
| - القدرة على التقييد.     | - العلاقات الإنسانية | الإلكترونية.             |
| - مهارات المثايرة.        | - التسويق            | - إدارة الأعمال التقنية. |
| - رؤية قيادية.            | -مهارات مالية.       | - مهارات تكنولوجية.      |
| - يوكز على التغيير.       | - مهارات محاسبة.     | - مهارات شخصية           |

- مهارات الرقابة.

- مهارات التفاوض.

- مهارات طرح المنت

- مهارات تنظيم النم

- القدرة على التنظيم الإلكترونية.

> - بناء العلاقات والشيكات.

- العمل ضمن الفريق

التقني.

- التدريب الإلكتروني.

المصدر: (Histrich, R. (1992: 9)

# غ- أبعاد القيادة الريادية

ينظر الى القياد الريادية على أنما هي القيادة التي تتبنى رؤية واضحة للمنظمة، وتعمل على حشد طاقات العاملين خلف هذه الرؤية، وإلهامهم ، وشحد همهم لتحقيق قيمة استراتيجية للمنظمة، وتتضمن أربعة أبعاد أساسية وهي: الرؤية، والإلهام، والثقة، والتواصل. ويمكن استعراض هذه الابعاد فيما يلي (العمري، ٢٠٠٨):

## أولا: الرؤية Vision

من أبعاد القيادة الريادية القدرة على تطوير وتحديث رؤية مناسبة لمستقبل المنظمة، وتنفيذ تلك الرؤية على أرض الواقع بطريقة فعالة. والقادة الرياديون بكل تأكيد هم ذوو رؤية جيدة، فلديهم مهارات لإيجاد حالات مستقبلية مرتبطة بشكل ناجح مع أهداف المنظمة عن طريق إقامة علاقات ناجحة مع التابعين واستحداث الكثير من العمل المتسم بالحماس

القبادة الإدارية

لإنجاز مثل هذه الرؤى وتحقيقها (العمري، ٢٠٠٨: ٤٩). ومن واقع الأدبيات التي تناولت الجامعات الريادية هناك حاجة إلى القيادة ذات الرؤية الثاقية وذلك لسببين رئيسين: الأول لإزالة الحواجز الأيدولوجية وتلك المتصلة بمفهوم المنظمة الرائدة، والثاني لمواصلة إنجاز ذلك في السياق الخاص لطبيعة المنظمة نفسها، وثقافتها، ورسالتها، واستراتيجيتها القائمة، إلا أنه يجب ألا يُفهَم من ذلك التركيز على صياغة بيانات استراتيجية رسية جديدة (Gibb, etal, 2009:22)

ولكي تصبح المنظمات ناجحة ومتميزة هناك حاجة إلى قادة دائمين يمكنهم تقديم أعلى مستوى من الأداء المصحوب بالتركيز الكبير على الأفراد، والإتباع، والمساعدة في تنفيذ التغييرات اللازمة للمنظمات كي تنجح في المنافسة العالمية الموجودة حاليا، كما يمتلك قادة المنظمات الرياديون رؤية حيث يشاركون حلمًا وتوجهًا يرغب الآخرون في مشاركته وأتباعه، وتمتد الرؤية القيادية إلى أبعد من بيان الرؤية والرسالة التنظيمية، حيث تنتشر رؤية القيادة في مكان العمل، وتتضح في أفعال ومعتقدات وقيم وأهداف قادة المنظمة .(Mahayuddin, 2010)

وقد توصلت نتائج الأبحاث الحديثة التي أجريت حول موضوع قيادة المنظمة، – والتي شملت أفضل الجامعات في البحث العلمي، إلى أنه يقف وراء تلك المنظمات التي تشتهر بالأداء المتميز في تنفيذ برامجها إدارة وقيادة حمعت بين المهارات الإدارية والتفوق البارز في مجال الأبحاث العلمية الناجحة، وللقدرة على تطوير وتحديث رؤية مناسبة لمستقبل المنظمة، وتنفيذ تلك الرؤية على أرض الواقع بطريقة فعالة، يحتاج رئيس المنظمة ومديريها إلى فهم وإدراك الأداء والنجاح في تحقيق الاهداف مهارة إلهام يحتاجها القادة الرياديون، فالعاطفة والغرض والاستماع والمعنى كلها تساعد في جعل القائد أكثر تحفيزا، كما أن القدرة على توصيل تلك الانفعالات العاطفية والغرض والمعنى للآخرين يساعد في خلق ثقافة ملهمة للمنظمات (Heathfield, 1996).

يغرس القادة الرياديون الإلهام في الأفراد الذين يقودوهم من خلال الشعور بالانفعال تجاه رؤية ورسالة المؤسسة، حيث ستكون لديهم القدرة على مشاركة ذلك الشعور بطريقة عكن الآخرين من الشعور به أيضا. فطبيعة الرؤية والرسالة هامة لتمكين الآخرين من الشعور كما لو كانت أعمالهم لها غرض ومعنى يتجاوز تلك المهام التي يؤدولها يوميا. وفي بعض الأحيان يكون على القادة مساعدة موظفيهم على توصيل النقاط من خلال شرح هذه الصورة الكبيرة للجميع. إن توصيل الصورة الكبيرة بانتظام يساعد في تقوية سبب تواجد المنظمة حيث يستمع القائد الملهم إلى الآخرين ويشاركهم ذلك الشعور. إن تحدث القائد إلى الأفراد عن ميوله ليس كافيا، ولمشاركة ذلك عليه أن يسمح لأفكاره ورؤاه عن الموظفين بالمساعدة في تكوين الرؤية والرسالة أو على الأقل الأهداف وخطة العمل، فالأفراد بحاجة إلى رؤية أفكارهم يتم الأخذ كما أو فهم سبب عدم الأخذ كما.

لتحقيق الإلهام فأن القيادات الريادية تحتاج إلى إشعار الاتباع بالاحتواء، ويمتد الاحتواء إلى أبعد من الاستماع وتقديم الآراء، ويحتاج الأفراد في حالة الاحتواء الحقيقي أن يشعروا بارتباطهم الوطيد بالأفعال والعمليات التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف أو القرار. كما يجب أن

الأجندة الجوهرية للمنظمة، وإلى القدرة على تطبيق تلك الرؤية على أرض الواقع من خلال المهارات التشغيلية الضرورية (سالمي، ٢٠١٠: ٥٢).

وبناء على ما سبق يمكن أن ندرك بأن الرؤية وفق للقيادة الريادية أن يكون لدى قيادة المنظمة رؤية مثيرة لاهتمام العاملين بمستقبلها. ويمكن لقيادة الجامعة تحويل الرؤية إلى واقع ممكن التطبيق ضمن رسالة المنظمة من خلال قدرة قيادة المنظمة على إقناع الآخرين بالإيمان برؤيتها الاستراتيجية، وتوظيف رؤيتها لتوحيد جهود العاملين باتجاه أهداف المؤسسة الرئيسة.

## ثانيا: الإلمام Inspiration

القيادة الريادية تقوم على الجودة الروحانية المبنية على قوة الإلهام، وبالتائي قوة حث الآخرين على إتباع القيادة. ويتصرف القادة الرياديون بالطريقة التي تؤدي إلى تحفيز وإلهام من حولهم، وذلك عن طريق الشفافية وتزويد العاملين بمعلومات كافية عن أعمالهم وعما يقوم به الاخرون، وما يشكله ذلك من قيمة لجميع الاطراف، ويثيرون بينهم روح الفريق، ويظهرون الخماس والتفاؤل بينهم. ويشجع القادة أتباعهم ويدفعو لهم للمشاركة في تصور حالة المستقبل الجذابة، ويرسمون توقعات واضحة يسعى الأتباع إلى الوقاء بما، كما يبينون لهم الحاجة للالتزام بالأهداف والرؤية المشتركة (العمرى، ١٠٠٨: ٤٤). وذكر باس أن القادة الذين لديهم دوافع الهامية لا يشجعون مرؤوسيهم على إكمال المهمة فقط، بل أيضًا يدمجون المعنى بتحد للوصول إلى معدلات أداء عالية، وفي الوقت نفسه يعلنون رؤية المنظمة ويشجعون أتباعهم على المشاركة في تحقيقها. تمثل القدرة على حث الآخرين للوصول إلى أعلى مستوى من

وبناء على ما سبق تنظر القيادات الريادية الى الإلهام على أنه تحدث التحدث بتفاؤل عن المستقبل باستمرار، وإلهام العاملين بالعمل الجاد، والتحدث بحماس عن الأهداف المطلوب إنجازها، والتعبير عن الثقة بأن الأهداف سوف تتحقق.

#### تالثا: الثقة Trust

تمثل الثقة عند القيادات الريادية الجامعية اكتساب ثقة العاملين من خلال الاهتمام بمم والوقوف إلى جانبهم والتضحية من أجلهم. ويعد هذا الاهتمام أساسًا راسخًا في بناء الثقة داخل المنظمة وفي الحياة بصفة عامة. وحينما يكون هناك تطابق بين أقوال القادة وأفعالهم، أي عندما تتفق مشاعرهم وتصرفاقهم مع أهدافهم وأهداف منظماقهم؛ فأن الثقة تبرز بشكل واضح (السالم، ٢٠٠٥). وتمثل الثقة أحد الاسباب المهمة للقيادة الريادية، ويبني القائد الثقة عن طريق تجسيد الكفاءة، والمقدرة، والارتباط، والشخصية التي تجعل الثقة ممكنة، والثقة التي تجعل الثقة ممكنة، وذلك هو قانون الأرض الصلبة (ماكسويل، ٢٠١٠: ٣٣-

لا شك في أن الناس يصفحون عن الأخطاء العابرة بسبب القدرة، خاصة إذا كانوا يرون القائد لايزال ينمو، وسيعطونك بعض الوقت للارتباط بهم وكسب ثقتهم، ولكنهم لن يثقوا أبدًا بشخص لديه عيوب في الشخصية. وفي تلك المنطقة حتى الزلات الصغيرة العابرة تكون قاتلة وجميع القادة الناجحون يدركون هذه الحقيقة حيث أكدت الدراسات أن الناس يتحملون الأخطاء البريئة، ولكن إذا انتهكت تقتهم فستجد القيادة صعوبة كبيرة في استعادتما مرة أخرى، و هذا أحد الأسباب التي تجعلك بحاجة إلى التعامل مع الثقة باعتبارها الأصل

يتقهم القائد الملهم انه بينما المال هو الحافز الرئيسي يبقى المديح والامتنان والتعبير عن الشكر والإشادة كلها مساهمات داعمه للمساعي الناجحة (Heathfield, 1996).

ينظر الى القائد الريادي الملهم على أنه ذلك القائد الذي يقود أنشطة الإصلاح الكاملة للعمليات والهياكل التي تؤدي الى تحسينات مثيرة في الميزانية ثما يمنح المنظمة الثقة في المؤيد من التقدم للأمام مع خطط تحسين جودة الخدمة أو المنتج، حيث تأخد المؤسسة في التنقل من موقف قوة إلى موقف أقوي لتصل الى المستقبل بثقة عالية ( Cumbria, 2011). كما يقصد بالإلهام قيام قيادة المؤسسة بنقل فكره ورؤيته إلى مرؤوسيه وإقناعهم بما ثم تحفيزهم على تحقيقها ووضعها موضع التنفيذ حيث يؤدى التحفيز دورا فعالا في شحد همم المرؤوسين ( العور، ٢٠١١)، كما يخلق قصة جديدة من النجاحات (سادلر، ٧٤).

وفي القيادة الريادية لأي غرض استراتيجي يتم مجادلة القادة لجذب انتباه خاص باستخدام اللغة والحديث المنمق، فاللغة هي أداة قيادية هامة حيث تستجيب المؤسسات الأكاديمية غالبًا بشكل أفضل للغة، والقدرة، والتعلم، والابتكار أكثر من الرسائل السلبية بسبب الإحباط من التقتير المالي والقيود البيروقراطية، ويستجيبون بشكل أفضل للمبادرات التي تظهر من الأسفل إلى الأعلى حيث تحصل على الدعم الكامل من القمة إلى الأسفل (Cargill, 2007).

# رابعاً: التواصل Interrelation

يعتبر التواصل والمشاركة من أهم ابعاد القيادة الريادية حيث يتوقف عليها جزء كبير من فاعلية القائد وتأثيره ونجاحه. ويعرف التواصل بأنه سلوك أفضل السبل والوسائل لنقل الأفكار والمعلومات والآراء من فرد إلى أشخاص آخرين والتأثير في أفكارهم وإقناعهم بما يريد، سواء كان ذلك بطريقة لغوية أم غير لغوية (قنديل، ١٠٠٠: ٤٧). ويشكل التواصل نوعا من تبادل الحقائق والأفكار والآراء والانفعالات بين إفراد مجموعة معينة بحفز من القائد حتى يتحقق فهم موحد، وتتوافر المعلومات والأفكار لجميع الأطراف (قنديل، ١٠٠٠: ٤٧). ولا شك في أن القيادة الريادية بحاجة الى التواصل الخارجي الذي يؤسس لعلاقات خارجية تسهم في تقدم المؤسسة وإفادها وتطورها كالعلاقات مع الجهات الأجنبية، أو رجال أعمال، أو الجاليات، أو غير ذلك، فهذه العلاقات تسهم في تقديم ريادة المنظمة من خلال إقامة جسور التعاون والارتباط بحم (مريزيق والفقيه، ٢٠٠٨: ١٥٢).

وهكذا فأن القيادة الريادية تحتاج الى المهارات الناعمة للتواصل وبناء العلاقات بين الأشخاص والتي تميل إلى أن تجعل الأفراد يشعرون بقيمتهم واحترامهم وألهم فوق كل ذلك محكنين ومحفزين لتقديم أفضل ما لديهم على المدى الطويل (Cargill,2007). كما تحتاج الى إدارة التوازن في العلاقات بين الأطراف صاحبة المصلحة المنخرطة رسميا والأطراف المداخلية والخارجية صاحبة المصلحة (توماس، ٤٠٠٢). وتؤكد الدراسات إن قيادات المنظمة يقضون من ٢١ إلى ٥٤% من أوقاقم في ممارسة التواصل وبناء العلاقات الخارجية، كما تؤكد أن أكثر من ٣٠% من المدراء يلتقون مع مدراء العلاقات العامة في مؤسساقم أكثر من

الأكثر قيمة لديك، ويمكنك أن تخدع رئيسك، ولكنك لا تستطيع أبدًا أن تخدع مرؤوسيك، فالقيادة في المؤسسة عبارة عن مزيج فعال من الاستراتيجية والشخصية، وإذا كان من المحتم أن تكون بدون إحداهما، فكن بدون استراتيجية حيث أن الشخصية ومصداقية القيادة دائما يكونان متلازمين وإن كان دور الشخصية هو دائما العامل الأساس في فحضة وانحدار الأمم (ماكسويل، ١٠٠: ٣٢-٢٠).

ويؤكد اوزبورن و غايبلر على أهمية النقة للقيادة الريادية موضحا انه عندما يشرع الناس في إجراء تغيير جذري، فإن العوامل المساعدة أن يكون ذوو السلطة واثقين ببعضهم بعضا وأن مفتاح التطوير الحقيقي للمؤسسات المدنية والسياسية هو الثقة المبنية على العلاقات الشخصية. وقد فقدنا هذا المفتاح اليوم (١٠٠٠: ٣٧٨). وترى لين أنه إذا كنت تطمح أن تكون قائداً ريادياً ذا تأثير قوى، يجب أن يثق الناس أولاً في رجاحة عقلك، وأخلاقك وفى قدراتك القيادية، ويجب أن يكونوا على يقين من الك أهل لهذه المكانة، فبغياب الثقة لن تكون هناك فائدة من أي شيء آخر، إن أول مهمة تقع على عاتق أي شخص يطمح للقيادة هي أن يحظى بثقة من يسعى إلى قيادةم. (١٠٠: ٣٥).

وبناء على ما سبق يمكن النظر الى الثقة تعني أن تحوز القيادة الريادية على احترام منسوبي المنظمة وإعجابهم بها، وأن تتمتع قيادها بثقة ذاتية عالية وبمهارات قيادية تعزز الثقة بها، وأن تعمل القيادة على بناء الثقة بالموظفين. وبناء على ما سبق يمكن أن ننظر الى التواصل على أنه بعد من أبعاد القيادة الريادية تمتلكها قيادة المنظمة الريادية للتواصل الفعال مع العاملين، وأن يكون لديها القدرة على التواصل مع مختلف الأطراف الداخلية والخارجية ذات المصلحة للمنظمة.

### ٥- دور القيادة الريادية في بناء المنظمات الريادية

تتولى القيادات الريادية توجيه المنظمات لتكون منظمات ريادية حتى تحقق أهدافها، حيث لابد وأن تقوم هذه القيادات بدعم عدد من التوجهات التي تنقل المنظمات لتصبح منظمات ريادية، ومن تلك التوجهات التأكد من مرونة الاستراتيجية وقيادها بفعالية، وبناء المنافسة الجدية والقدرات البشرية، والفعالية في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وبناء هيكل مرن وثقافة داعمه لريادة المنظمة (السكارنة، ٢٠٠٩م: ٧٣-٧٥). ويمكن تفصيل هذه التوجهات كما يلى:

مرونة الاستراتيجية: تحرص القيادة الريادية على إعادة التفكير الاستراتيجي في الهيكل التنظيمي والاستراتيجية والثقافة والاستثمارات حتى تستطيع الاستجابة بسرعة لاستدامة الميزة التنافسية وذلك على المدى البعيد والتأقلم مع المتغيرات السريعة في البيئة المعاصرة.

القيادة الاستراتيجية: تنظر القيادة الريادية الى القيادة الاستراتيجية على أنما الفعل الذي يحدد الهدف والاتجاهات والخطوط للمنظمات الريادية ولذلك يجب ان تكون المنظمة ريادية وذات رؤية مستقبلية (House 2000).

التقائهم مع إي شخص. فشخصية مدير المؤسسة تنعكس على سمعة المنظمة ( al ,2009). إن دور القائد الريادي هو في الأساس تكوين العلاقات المميزة بين المؤسسة ومجتمعها وجذب الدعم اللازم للتحقيق أهدافها، وتودي علاقات مدير المنظمة لتقديم المشورة والرأي لقيادة المؤسسة حول التطوير التنظيمي وقدرات المنظمة، كما أن بناء علاقات وثيقة مع متخدي القرار في الحكومة مهم جدًا ويساعد المؤسسات في تحقيق ما تريده من ميزانية ودعم معنوي (العبدلي، ٢٠١٠).

ويمثل التواصل والمشاركة أهمية بالغة في قيام علاقات مادية و معرفية القيادات الريادية، فالتواصل وسيلة للحوار يتشارك فيه منسوبي المنظمة المعلومات والأفكار والأحاسيس سواء كان هذا تبادلاً قصدياً أو غير قصدي بمدف التواصل مح الأشخاص، متبادل بين الطرفين. يتمتع القائد الريادي بقدرة استثنائية على التواصل مع الأشخاص، والإيحاء للجميع بأنه توجد بينهم علاقة شخصية ومهنية مهمة مع كل شخص. ويرى القادة الرياديون أن تلك العلاقات التي تتم غالبًا خلال مقابلات موجزة وجهًا لوجه توفر أساسًا لكل شيء تقريبًا يسعون إلى إنجازه. في هذا السياق، يقول Drew Gilpin Faust : إن جزءًا كبيرًا من وظيفتي يكمن في الاستماع إلى الأشخاص، ومحاولة تحديد مواضعهم ورؤيتهم للعالم حتى يتسنى في إدراك كيفية تعبئة فهمهم لأنفسهم بما يصب في صالح أولويات المؤسسة" (Lasater, 2010).

ريادية الميزة التنافسية: تسعى القيادة الريادية الى بناء التفرد في الموارد والجدارة في المنافسة وأن تكون الموارد ذات ندرة ولا يمكن تقليدها، وأن يتم تطوير ديناميكية الجدارة في المنافسة حتى تتمكن منظمات الأعمال من البقاء والاستمرارية.

رأس المال البشري: ترى القيادة الريادية أن مرونة الاستراتيجية تتكون من رقابة رأس المال البشري ذي الأهمية في المنظمات، وكذلك من خلال الالتزام بأخلاقيات العمل والإنتاجية. وتدفع المنظمات الريادية العاملين لتقديم الخدمات بشكل أفضل للزبائن من خلال زيادة المعرفة البشرية والمهارات لأفما مطلوبتان لتحقيق التغيرات التي تحتاجها المنظمات الريادية حيث أن التطوير المستمر في رأس المال البشري يساعد في تحقيق الموونة في الاستراتيجية.

التكنولوجيا الناشئة: تتبنى القيادة الريادية التكنولوجيا الحديثة حيث ألها تساعد المنظمات الريادية على مرونة وفاعلية الاستواتيجية وكذلك القدرة على تطوير الحدمات والمنتجات والجودة العالية وتقليل الحدود وزيادة سرعة الاستجابة للزبائن.

التنظيم الريادي: ان استجابة القيادات الريادية للتطور التكنولوجي السريع في ظل المنافسة الشديدة يتطلب وجود هياكل تنظيمية في البداية سواء أكانت أفقية أم عمودية لتكون أكثر فاعلية وكفاءة. ومع وجود أنظمة شبكات المعلومات والاتصالات يمكن انشاء هيكل افتراضي من مواقع مختلفة يساعد في مرونة أكثر في تطوير الاستراتيجية وكذلك زيادة في الابتكار وتقليل الوقت في اتخاذ القرارات بما يساعد على نجاح الأعمال في النظمات الريادية.

التقافة الريادية: تحرص القيادة الريادية على وجود ثقافة تنظيمية في المنظمة الريادية المتعلمة لأنها تعد شيئاً أساساً ضمن إطار المنافسة والذي يساعد في الابتكار وسرعة الاستجابة للتطورات التكنولوجية وللمتغيرات البيئية لتحقيق جدارة ديناميكية تنافسية، والمنظمات الريادية تستخدم التعلم التنظيمي لإيجاد مهارات وموارد محدودة، على أن لا يتم الخلط بين الابتكار والابداع في أي عمليات أو أنشطة لإيجاد منتجات وخدمات جديدة ( Robet ).

الحزمة الريادية : ويتم تكوين الحزمة الريادية للقيادات الريادية من خلال تنظيم مجموعة الأصول في المنظمات الريادية، وكذلك من خلال كيفية الدخول والخروج في الانشطة الجديدة بسهولة ويسر، وتنظيم الأصول والمواد على المدى القصير.

# سادساً: القيادة العالمية Global Leadership

تقاربت أقطاب العالم بشكل متزايد في العصر الحاضر حتى أصبح وكأنه قرية صغيرة. ويعني ذلك في هذا العالم الجديد وعلى مستوى إجراء الأعمال على نحو فعال أن الامر يتطلب نوعا مختلفا من القيادة يتناسب واحتياجات المرحلة، وقد أطلق على هذا الاتجاه أو النمط الجديد من القيادة أسم القيادة العالمية وذلك لأن مهامه تزايدت وتعاظمت حيث أصبحوا يعملون على مستوى العالم.

من خلال عدة أبعاد، هي: القيادة خارج حدود الوطن من خلال القيادة عبر الثقافات المختلفة، والقيادة العالمية من خلال منظور القيادة الوافدة، ومن خلال دراسة الصفات، المحفزات، والمواقف، والمهارات، والخلفية الشخصية لبناء صورة مثلي للقيادة العالمية المثالية.

وفي منتصف التسعينيات بدأ مصطلح القائد العالمي بالظهور وظهرت نماذج كثيرة ومتعددة تصف القادة العالمين. وكان الاطار العام يحتوي على الجمع بين الخصائص الشخصية والمهارات السلوكية والمعرفية، فكفاءة القائد العالمي عبارة عن تكوينات من السلوك والمواقف والمعتقدات والذكاء والمعرفة والمهارات.

ولإيجاد الكفاءات اللازمة لنجاح القادة العالمين يمكن استخدام أحد منهجيتين ( Perenich:2004)؛ الأولى تنطوي على خلق نماذج الكفاءات الخاصة بكل منظمة، مما يدل على صعوبة التوحيد والاعتراف، والمنهجية الثانية تنطوي على تعميم نماذج الكفاءة التي وضعها الباحثين الأكاديميين التي تقوم على ثالوث القيادة العالمية المتمثل في ادارة العلاقات والفطنة وفعالية الشخصية. اذا، فالعملية ليست بالسهولة، والتقنين صعب جدا، إلا ان هناك اجماع على ان المعرفة التقنية والتوجه للعملاء والمساهمين يحظى باهتمام اقل عند النظر في نجاح القادة العالمين مقارنة بما يحتاجونه من مهارات ذاتية مثل الوعى الذاتي والمرونة والمهارات الاجتماعية.

بينما الشيء الوحيد الذي يبدو أن العلماء يتفقون عليه هو أن وجود قيادة عالمية يستدعي بالضرورة أن يكون القائد العالمي قادرا على النجاح في البيئة العالمية، فقد استخدمت عقلية عالمية لوصف أشياء كثيرة يجب أن تتوفر في القيادات العالمية من المهارات،

ونستطيع القول أن ظهور بذرة مفهوم القيادة العالمية كان في ١٩٦٠م، وذلك مع ظهور الدراسات المقارنة لأنما ركزت على دراسة الاختلافات الثقافية في قيادة السلوك والقيم والمواقف والمعتقدات والدوافع ، وصنع القرار ، والممارسات القيادية. أكتمل مفهوم القيادة العالمية كظاهرة حديثة نوعا ما في أوائل عام ١٩٧٠م، ويرجع ذلك أساسا إلى ظهور الأعمال التجارية الدولية كحقل مستقل من الدراسة، حيث ركزت الدراسات في وقت مبكر على القيادة العالمية بشأن القضايا على المستوى الكلى التي تتعلق بعلاقة المنظمة مع بيئتها الخارجية ( مندتمال وآخرون، ۲۰۰۸: ۱۳).

# ١- مفهوم وتطور القيادة العالمية

ظهر العديد من الدراسات على القادة المغتربين وتحديات إدارة المرؤوسين من الثقافات الوطنية المختلفة ولفتت الالتباه لدور الثقافة كمتغير في دراسات فعالية القيادة عبر الثقافات. وقد ركزت معظم البحوث في ١٩٩٠ على مفهوم عالمية الكفاءات وعقلية القيادة العالمية ( Beechler و جاویدان ، ۲۰۰۷ ؛ جانیت ، ۲۰۰۰؛ کیدیا و موخرجي ؛ ۱۹۹۹؛ Rhinesmith ، 2003 . يبدو أن غالبية دراسات القيادة العالمية كانت مدفوعة من خلال الاندفاع من الشركات العالمية لتنفيذ استراتيجيات عالمية للوصول إلى الأسواق العالمية .( Fogel Gyongyi Konyu- 2011 )

وقد تم تعريف القيادة العالمية بألها تلك القيادات القادرة على العمل بفعالية في بيئة عالمية مع احترام التنوع الثقافي ( هاريس، موران ، و موران ، ٢٠٠٤، ص ٢٥). ويشير 2011) Story) الى أنه لا يوجد تعريف متفق عليه للقيادة العالمية، حيث تم تعريفها

الأساسية، كما يطورون أسلوب القيادة الأصيلة الخاصة بمم التي هي قادرة على الارتفاع فوق أي عاصفة. ومن أهم سماهم التراهة والتواضع والجرأة.

المعرفة المترابطة: يعتقد البعض خطأ أن التعقيد المعرفي يمكن تطويره من خلال زيادة المعرفة والخبرة أو أنه مجرد وظيفة من الذكاء، بينما في الواقع هو القدرة على رؤية وجهات نظر متعددة، والنظر في الناس والأفكار والمواقف من مجموعة متعددة من الزوايا، ومن أهم خصائص هذا الجانب الوعي الظرفي والوعي الترابطي.

الذكاء العاطفي: والمقصود به هنا القدرة على تحديد وتقييم وإدارة العواطف الخاصة جنبا إلى جنب مع تلك التي للآخرين. وقد تطور هذا المفهوم بمرور الوقت على عدة أشكال إلا أنه استمر يركز على أربعة عناصر هي: الوعي الذاتي ، والإدارة الذاتية ، والوعي الاجتماعي ، وإدارة العلاقة. بينما الذكاء العاطفي مهم في جميع جوانب الحياة، خاصة عند العمل مع الناس من مختلف الثقافات ، وفي القيادة العالمية. ومن سمات الذكاء العاطفي: التعاطف والوعي الذاتي والفضول وتفهم أصحاب المصلحة.

#### ٣- ممارات القائد العالمي:

أشارت Cohen و Stephen و ۲۰۱۰) الى أن هناك عدد من المهارات للقائد العالمي تتلخص في خس مجموعات عامه من المهارات، هي: التفكير على الصعيد العالمي؛ تقدير التنوع الثقافي ؛ تطوير والدهاء التكنولوجية؛ بناء الشراكات والتحالفات ؛ والقيادة المشاركة.

والمواقف ، والكفاءات ، والسلوكيات والاستراتيجيات و الممارسات ( ليفي وآخرون، ٧٠٠٧). وتعتبر العقلية العالمية للقائد هي ما يميزه على نحو دولة الفرد حيث ألها تسمح له أن ينظر إلى العالم من منظور واسع، وتحليل الاتجاهات والفرص ( Kefalas , 1998 ). ويمكن النظر أيضا الى القيادة العالمية على ضوء العقلية العالمية التي تشتمل على تصور الشخص الذي لديه رؤية شاملة للعالم، و وصف قدرة الشخص على التكيف مع البيئة المحلية في سياق تلك الرؤية (Arora et al., 2004).

### ٢- متطلبات القيادة العالمية

توصل Joana إلى الثقافات المحلية والعالمية؛ (ب) معرفة أهمية وقيمة الحساسية الثقافية تطوير مباشر بين الثقافات المحلية والعالمية؛ (ب) معرفة أهمية وقيمة الحساسية الثقافية والعلاقات والشبكات، والفضول أو الرغبة في التعلم نتيجة لتجاربهم التنموية ؛ (ج) توفر الكفاءات الفكرية للوفاء بأدوارهم العالمية على نحو فعال؛ (د) ويقودها الفضول والانفتاح و الرغبة في التعلم؛ و(ه) تطوير التعلم بشكل حدسي، وتوظيف ديناميكية مخصصة كنهج للتعلم الرشيق للقيادة العالمية. وقد قدمت لورا مكراكين نموذج للقيادة العالمية عالمي ، مستفيدة من الخبرة في الأعمال التجارية الدولية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية ، وأوروبا، وآسيا بالإضافة إلى استعانتها بعدد من المراجع المهمة. ويتكون النموذج من ثلاث حلقات متداخلة هي:

الأصالة: وتنطوي على الموقف الاستباقي المتعمد، بدلا من المرونة أو التكيف التي تنطوي على موقف رد الفعل، فالقادة الأكثر احتراما غير متلونون، ويسعون الى تأكيد القيم

يجب أن يكون لدى القادة العالميين مهارات تمكنهم من التعامل مع العديد من التحديات، ومنها ما يلي ( Oppel, Wayne, 2007 ):

- التعامل مع سرعة الأحداث والأزمات الدولية بين ذات صلة، بما في ذلك سرعة التكنولوجيا.
  - إدارة وقيادة الفريق مع التراهة في مجتمع عالمي متزايد التعقيد.
- إدارة عدم الاستقرار والفجوة بين الفقر في العالم والسكان ذوي الدخل المرتفع.
  - القدرة على التكيف والمرونة في خلق ، وقبول والتكيف مع التغيير.
    - الخبرة على العمل في بيئات سابقة أو المواقع الدولية العالمية.
    - الحفاظ على الرؤية التي تضم أشخاص من ثقافات مختلفة.
      - الاعتراف بتراجع أهمية القوميات والحدود.

### غطائص القائد العالمي

قدم Pass عددا من الصفات المهمة التي يفترض من كل قائد عالمي التحلي بها. وقد أجملها كل من Hu, Maya – Jeremy , 2000):

| تتوقع الفرص       | - | يفكر على الصعيد العالمي | ~ |
|-------------------|---|-------------------------|---|
| يطور و تمكن الناس | - | يخلق رؤية مشتركة        | - |

وخلصت العديد من الدراسات إلى أن إتباع لهج متعدد الأبعاد هو الطريقة الأكثر فعالية لتطوير القيادة العالمية الفعالة. وقد تم تحديد هذا النهج في أربعة عوامل، هي (David A. Robinson et al, 2008):

التفحص Examination : الفحص ينطوي على التأمل و الوعي الذاتي. وهذه هي الخطوة الأولى في تطوير قادة العالم حتى يتمكنوا من الحصول على وجهة نظر دقيقة لصلحتهم .

التعليم Education: القادة بحاجة إلى فهم الحقائق حول محتلف البلدان والمثقافات، وإجراءات العمل، والمعلومات المحلية حول العادات والممارسات فالتعليم ينطوي التفكير في موضوع العولمة والثقافات والقيادة. لأنما تركز على المحتوى والمعرفة اللازمة لتكون فعالة في بيئة عالمية.

التعرض Exposure: ينطوي التعرض على التفاعل من خلال التركيز على الناس والأدوار. وهو ما يعني وجود نقاط مرجعية من الناس والموجهين الذين كانت هناك، وفعلت ذلك، وهو أمر حاسم يجب استيعابه بشكل صحيح و بسرعة.

الخبرة Experience: تعد الخبرة أفضل معلم إذا ما كانت ذات مغزى وموجهه بالطريقة الصحيحة التي تدفع بالقائد إلى التعامل الجاد مع البيئات المختلف.

- مشاركة القيادة

(Hu, Maya - Jeremy , 2000): المصدر

- يعيش القيم

كما أن هذه الكفاءات تقوم على ما يعتقد ألها مسؤوليات رئيسية للقادة العالمين، وهي: (١) الاستراتيجية والهيكلة، (٢) ثقافة المنظمات، (٣) الناس. ويلاحظ اختلاف وحدات التحليل فالاهتمام كان بمصطلحات كالكفاءات اللازمة للقائد والفروقات الثقافية وتأثير الجنسية على القيم والمبادئ وتأثير الثقافة على الادارة الهرمية أو الادارة بالمشاركة. والانتباه لهذه الوحدات ضروري جدا في عمليات التصنيف والمقارنة. كما ان منهجيات البحث المختلفة المستخدمة تعكس ايضا تأثيرا على النتائج والتي لا يمكن تعميمها.

| 110 | 477-18-24-17-18-17-18-2 | القيادة الإدارية | <b>第</b> 年的中国国际公司 |
|-----|-------------------------|------------------|-------------------|
|     |                         |                  |                   |

ويميز (كنعان، ٢٠٠٢: ٣٣٣ ) بين القائد العالمي ذو المرونة العالية الذي يتصف بالعدالة، والواقعية، والتفاؤل، والموضوعية، والتعاون، والثقة، والتفكير المفتوح غير المنغلق، وبين القائد ذو المرونة المنخفضة حيث يصعب عليه التكييف مع التغيير وبالتالي صعوبة إدارته، ويتصف بالإيمان بمعتقدات ثابتة، وعدم القدرة على تحمل المخاطرة وحالات عدم التأكد، والانعزالية، والاهتمام برؤسائه والاستماع لهم بدرجة أكبر من المرؤوسين.

| مدير القرن العشرين                                       | القيادة العالمية في القرن ٢٠                      |  |  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|
| ( Barnard 1926 )                                         | ( McCall, Hollenbeak 2002 )                       |  |  |
| والمناج والمتمام والمدودة والمنافي والمناع والمناع       | - ا منفتح ومزن                                    |  |  |
| - قدرات فكرية خارقة                                      | - مهارات فنية وذات قيمة مضافة                     |  |  |
| والمسانية المسانية المسانية                              | حساسية والهنظام ثقاقي                             |  |  |
| - يقدر أهمية الاقناع في العلاقات                         | - مقاوم ومنفائل ويمثلك طاقات                      |  |  |
| الانسانية                                                | وموارد هائلة                                      |  |  |
| <ul> <li>قاذر على فهم العلاقة بين اللجهول: ""</li> </ul> | - قادر على التعامل مع التعقيد                     |  |  |
| والمعلوم                                                 |                                                   |  |  |
| -                                                        | - حياة شخصية مستقرة                               |  |  |
| 100 PM                                                   | <ul> <li>إمثلك وينمي الإخلامن والكرامة</li> </ul> |  |  |

وفي دراستهم المقارنة بين المدير التنفيذي في القرن العشرين والقادة العالميين في القرن الواحد والعشرين يؤكد Thompson و 2006: 37) Harvey بأن Chester Barnard مفكر سبق عصره في الحديث عن متطلبات المدير التنفيذي في القرن العشرين، بل يذهبان إلى اعتبار متطلبات Barnard للمدير التنفيذي صالحة للقادة

### احمضوم ونشأة قيادة التغيير

قيادة التغيير هي القيادة القادرة على امتلاك رؤية، واستراتيجية لإجراء عملية التغيير، وبناء ثقافة تنظيمية تدعم هذه الرؤية والاستراتيجية، والقدرة على حفز وتمكين ورفع الروح المعنوية لأولئك الذين تشملهم عملية التغيير، أو سوف يتأثرون بما (القواسمة والبدارين، ٢٠١١: ٢٠١٤). وقد عُرفت قيادة التغيير أيضاً بألها كيفية استخدام أفضل الطرق اقتصاداً وفعالية لإحداث التغيير وعلى مراحل حدوثه، بقصد خدمة الأهداف المنشودة (الزهراني، ١٤٢٩هـ: ٣٣).

ويعتبر دركر (٢٠٠٤: ٧٧ ) التغيير أمر حتمي لا مفر له باعتبار التغيير هو التحدي الرئيس للإدارة في القرن الواحد والعشرين. ويطرح أربعة متطلبات أساسية لقائد التغيير، وهي على النحو التالي:

- وضع السياسات المناسبة لصنع المستقبل (سياسات التغيير): لا يكفي أن تكون لدى القائد الرغبة والقدرة على تغيير الأعمال، بل يجب وضع سياسات تغيير تجعل الحاضر قادراً على صناعة المستقبل. ومن أهم تلك السياسات التخلي المنظم عن الماضي، والتحسين المنتظم، واستثمار النجاح، وخلق التغيير.
  - إيجاد منهجية منتظمة للبحث عن التغيير وتوقع حدوثه (اغتنام الفرص).
    - الأسلوب الصحيح لإدخال التغيير.
    - إيجاد سياسة لتوازن التغيير وضمان الاستمرارية.

في القرن العشرين بالمقارنة مع متطلبات القادة في القرن الواحد والعشرين عند Morgan .George Hollenbeak & McCall

# سابعا: قيادة التغيير Change Leadership

أكدت الاتجاهات العالمية الحديثة على أهمية إسلوب أو إتجاه قيادة التغيير باعتبارها النمط القيادي الضروري للانتقال بالمنظمات إلى مجتمع القرن الحادي والعشرين والتعايش الفاعل فيه، والاستجابة بشكل أفضل لمتطلباته وتحدياته وتقنياته. ويتضمن هذا النمط من القيادة رؤية لما يمكن أن يكون عليه مستقبل المنظمة، فهو يعطى إحساساً بالهدف والمعنى لمن سوف يشاركون في تبنى هذه الرؤية وتحقيقها. إن قيادة التغيير نمط قيادي يبنى الالتزام ويخلق الحماس والدافعية لدى العاملين في المنظمة للتغيير، ويزرع لديهم الأمل بالمستقبل، والإيمان بإمكانية التخطيط للأمور المتعلقة بنموهم المهني وإدارتما. ويمكن العمل التعاوين الذي تسعى قيادة التغيير إلى تعميمه على المشاركين في العملية من إتقان عملهم واستشراف مستقبلهم، ويزرع لديهم إحساساً بالأمل والتفاؤل والطاقة للعمل. وقيادة التغيير في هذا المجال هي القيادة التي تساعد على إعادة النظر في الوؤية المتعلقة بالأفراد ومهماهم وأدرارهم، وتعمل على تجديد التزامهم، وتسعى لإعادة بناء النظم والقواعد العامة التي تسهم في تحقيق غاياتهم (القواسمة والبدارين، ٢٠١١: ٧٧٥).

وباختصار فإن قيادة التغيير قائمة على حتنع القرار التشاركي، وتعتمد على نوع مختلف من القوة لا يفرض من الأعلى أو من القمة التنظيمية، بل يبرز من خلال العمل الجماعي مع الآخرين، ومساعدتهم على إيجاد معنى أكبر وأعمق لعملهم، واستثمار إمكاناتهم الفردية والجماعية بشكل أفضل وحل المشكلات بصورة تعاونية.

ويطرح Wallin (8 -7 :2010) أربعة متطلبات أساسية لنجاح قيادة التغيير، وهي:

- التنبؤ؛ وهي قدرة القائد على التفكير والتنبؤ خارج الإطار التقليدي وأن يكون ذو نظرة استباقية للمستقبل.
  - التحليل؛ وهي القدرة على التحليل المستمر للبيئة الداخلية والخارجية.
- التصرف؛ إذ تمتاز أعمال ونشاطات قيادة التغيير بالتعاون والمشاركة مع الاهتمام بفرق العمل.
- التأكيد؛ فنجاح التغيير لا يأتي بتبني الرؤية والخطط بل ينبغي التأكد والتثبت من
   تطبيق واستمرارية التغيير.

#### ٣- ممارات وخصائص قادة التغيير

يحتاج قادة التغيير في المنظمات أن يكون لديهم عدد من المهارات والصفات حتى يمكن لهم النجاح كقيادىي تغيير فاعلين. ويمكن إيجاز هذه المهارات والصفات المرغوبة كما حددها القواسمه والبدارين فيما يلي (٢٠١١: ٧٧٥):

(١) مهارات فنية: وهي التي تعني القدرة على الفهم المتعمق للعمل وأهدافه، بما يسهم في تطوير مجالات العمل الفني. (٢) مهارة تنظيمية: وهي القدرة على النظر إلى المنظمة بوصفها كياناً متكاملاً يتكون من أجزاء تشد بعضها البعض، وفهم الأنظمة والقواعد والسياسات والإجراءات التي تسير عليها المنظمة. (٣) مهارة إنسانية: وهي القدرة على الاتصال وتفهم

مشكلات العاملين، ودراسة دوافعهم وطموحهم، وفحص الجوانب المختلفة لعلاقاتهم. (٤) مهارة فكرية: وهي المهارة التي تتعلق بالاستعداد لقبول فكرة التغيير ومواجهته والإفادة منه، والقدرة التحليلية على قراءة المعلومات، والإفادة منها بالصورة التي تمكن من الخروج بنتائج يمكن الاعتماد عليها. (٥) القدرة الإبداعية والبحث المستمر عن فرص جديدة لتحقيق أعلى ناتج بأقل قدر من التكلفة. (٦) امتلاك شخصية قيادية بعيدة النظر قادرة على التأثير في الآخرين وإقناعهم بما يحقق سهولة تنفيذ الخطط دون مقاومة. (٧) المبادأة وتحمل أعباء القيادة وتبعاتها حسب مقتضيات الموقف.

وقد أورد بعض الباحثين مجموعة أخرى من المهارات لنجاح قيادة التغيير، منها ما ذكره برس Press وهي (الزهراني، ١٤٢٩هـ.: ٤٥): (١) مواجهة حالات الفشل والإحباط، والعقبات التي تعترض مسار التغيير بكل عزيمة وإصرار حتى تصل عملية التغيير إلى تحقيق أهدافها المنشودة. (٢) البراعة في التخطيط الزمني واستثمار الوقت لأقصى قدر ممكن، مع مراعاة الطوارئ وكافة الظروف والعوامل التي قد تؤثر على المخطط الزمني. (٣) التواصل مع الأفراد، والاستماع إلى حاجات واهتمامات أعضاء فريق التغيير بالإضافة إلى حاجات وأهداف المستهدفين بالتغيير. (٤) الاعتراف المستمر بجهود أعضاء فريق التغيير وإنجازاتهم، وتحفيزهم عند كل نجاح يتم تحقيقه.

وتتطلب قيادة التغيير توافر خصائص عدة في أولئك القادة، أبرزها عماد الدين فيما يلي (٢٠٠٤: ٣١ – ٣٢):

- إرادة جادة قادرة على التحول إلى قيادة جادة تسعى لإحداث التغيير من منطلق استيعابها الواعي لمعطيات الحاضر واقتناعها بضرورة التغيير ومسوغاته.
- امتلاك القدرة على المبادأة والإبداع والابتكار لإحداث التغيير والتطوير في عناصر المنظمة وفعائياتما كافة: بنيتها، وأسائيب قيادتما، وطرائق عملها، وأنماط السلوك الإداري السائدة فيها.
- القدرة على توفير المناخ الملائم للتغيير ووضع استراتيجيات فاعلة لإحداثه، وتطبيقها ومتابعة تنفيذها من خلال الاستفادة الفضلى من الموارد: البشرية والمادية والفنية المتاحة، وبمدف الارتقاء بالأداء التنظيمي وصولاً إلى تحقيق الغايات المرجوة منه.
- الارتقاء بقدرات المنظمة وأدائها لتكون قادرة على مواجهة المستجدات المتلاحقة واستيعاب متطلباتها والتعامل معها بإيجابية.

### ٣- مجالات عمل قيادة التغيير

تشمل جهود قيادة التغيير جانبين رئيسيين في المنظمة، هما: الجانب التنظيمي والجانب التقافي والانفعالي، وقد فصل ذلك الزهراني (٢٩ ١٤٢ هــ: ٢١)على النحو التالي: الجهود الرامية إلى إعادة بناء وهيكلة التنظيم المؤسسي، وتتضمن إحداث التغييرات في البناء الرسمي للمنظمة، والتي تتضمن تأثيرًا غير مباشر على التحسين والتطوير في العمليات التنظيمية. والجهود الرامية إلى إعادة بناء النسق الثقافي في المنظمة، وتتضمن إحداث التغييرات في الأنظمة المتصلة بالنماذج، والقيم، والدوافع، والمهارات، والعلاقات التنظيمية عما يؤدي إلى تعزيز أساليب ووسائل جديدة للعمل الجماعي التعاوني ينعكس أثرها مباشرة في إحداث فرق ملموس في العمليات التنظيمية. إن جهود إعادة بناء النسق الثقافي باعتبارها

تستند إلى العلاقات بشكل رئيس، فإنما تنطلب تدخلاً مباشرًا لتعزيز الجانب الانفعالي سواء من القائد أو العاملين معه.

القيادة الإدارية

وتسهم هذه الجهود في زيادة المرونة ودرجة التكيف لدى الأفراد والجماعات نحو التغيير، وتساعد العاملين على مواصلة جهودهم التطويرية بالرغم من الصعوبات التي قد يواجهو لها أثناء التطبيق. وتتضمن مجالات عمل قيادة التغيير: الغايات أو الأهداف، والثقافة التظيمية، والأفراد، والبنية التنظيمية أو الهيكلية.

#### أبعاد قيادة التغيير

حدد عماد الدين (٤٠٠٤: ٣٢ – ٣٤) أبعاد قيادة التغيير في تطوير الرؤية، وبناء الاتفاق حول الاهداف والرؤية، وبناء تقافة مشتركة، ونمذجة السلوك، ومراعاة الفروق الفردية، والاستثارة الفكرية، والحرص على الاداء العالي، وهيكلة التغيير. ويمكن تفصيلها فيما يلى:

#### أ. تطوير الرؤية

يعنى هذا البعد بالسلوكيات القيادية الهادفة إلى البحث عن رؤية وآفاق مستقبلية للمنظمات، وبث هذه الرؤية ونشرها بين العاملين، وخلق الحماس للتغيير لدى العاملين، وجعلهم يدركون الغايات الرئيسة للمنظمة ، وفهم الدور الاجتماعي الذي تشتق منه المنظمة رؤيتها المشتركة. كما يعني هذا البعد أن ينشر قائد التغيير في كافة أرجاء المنظمة إحساساً بضرورة العمل وأهداف المنظمة، ويحث العاملين على الإخلاص، ويغوس لديهم شعوراً

#### ث. غذجة السلوك

غذجة السلوك تعني سلوك القائد الذي يتمثل في كونه يعتبر غرذجا حياً للعاملين معه، بحيث يعكس هذا النموذج القيم التي يتبناها القائد ويؤيدها. ويعزز مثل هذا السلوك إيمان العاملين بطاقاتم وإحساسهم بقدرهم على إحداث التغيير الذ يطلبه قائد التغيير. ويمارس قائد التغيير عادةً أغاطاً من السلوك تعزز القيم الأساسية مثل احترام الآخرين والثقة بآرائهم، والاستقامة، والدقة، والوضوح وغيرها. كما يسعى إلى الحصول إلى التغذية الراجعة من العاملين معه بخصوص ممارساته القيادية، ويبدي استعداداً حقيقياً لتغييرها في ضوء الدور الذي يعلمه هذا القائد.

### ج. مراعاة الفروق الفردية

يشير هذا البعد الى درجة اهتمام قائد التغيير بالحاجات الفردية للعاملين في المنظمة، والاستجابة للفروق الفردية فيما بينهم وبخاصة ما يتعلق بالحاجة للنمو والتطوير المهني، والسعي للارتقاء بمستوى قدراقم، وتفويضهم الصلاحيات المناسبة لتحمل مسئولية تنفيل برامج ومشاريع جديدة، وتشجيعهم لتجريب أساليب وممارسات حديثة تتفق مع اهتمامهم وعيولهم ورغباقم الخاصة، وحفزهم للإفادة من الخبرات التي مروا بها. وعادةً ما ينطلق قائد التغيير من احتياجات المنظمة المتفقة مع ميول العاملين واهتماماقم وحاجاقم الفردية كنقطة بداية لعملية التغيير والتطوير المستقبلي.

بالفخر والاعتزاز بالمنظمة واحترام القواعد السائدة فيها. ويمكن أن ينجح قائد التغيير إذا استطاع كسب ثقة العاملين وتعزز إيمانهم بالرؤية وبالقيم التي يتبناها. ويُتوقع من قائد التغيير أن يستشعر وجهات نظر المنظمات المجتمعية المختلفة حول توجهات المنظمة ورؤيتها.

### ب. الاتفاق على الأهداف والأولويات

ينطوي هذا البعد على السلوكيات والممارسات القيادية الهادفة إلى تشجيع التعاون بين العاملين في المنظمة، وجعلهم يعملون لصياغة أهداف مشتركة تتصف بالوضوح، وقابلية التحقق، وتحدياً حقيقياً للإنجاز كما يستدعي والحرص على تحقيق اتفاق جماعي بخصوص أولوية الأهداف. كما أن هذا البعد يهتم بتطوير وسائل وآليات مناسبة لتحديد مهام وواجبات العاملين. كما يشير هذا البعد على ضرورة أن يحرص قائد التغيير على مساعدة العاملين على الربط بين الرؤية الخاصة بمنظمتهم وبين الأهداف الجماعية والفردية لهم.

### ت. بناء ثقافة مشتركة

يعنى هذا البعد بالثقافة المؤسسية المشتركة التي تمثل مجموعة القواعد السلوكية والقيم والمعتقدات والمسلمات التي يشترك فيها أعضاء المنظمة كافة. كما يشتمل على سلوكيات ومجارسات تحدف إلى تطوير قواعد السلوك العام والنظام المؤسسي والقيم والمعتقدات التي تركز على الفرد باعتباره محور العمليات التنظيمية، بالإضافة الى السلوكيات والممارسات القيادية الهادفة إلى تشجيع حل المشكلات ومواجهة الصراع بأسلوب تشاركي تعاوين كلما كان ذلك ممكناً، والحد من المعوقات وإزالة الحواجز بين الفئات المختلفة للعاملين في المنظمة.

#### د. هيكلة التغيير

يشير هذا البعد السلوكيات لقيادات التغيير إلى مّيئة البنية التنظيمية لدعم المبادرات التجديدية والتطويرية، وتحسين بيئة العمل وظروفه، بما يتيح فرصاً حقيقية لأعضاء المنظمة للمساهمة في التخطيط وصنع القرارات المتعلقة بالقضايا التي مّمهم وتؤثر عليهم. كذلك يهتم هذا البعد بقيام قائد التغيير بخلق الفرص المناسبة وإتاحة الحرية للعاملين للإفادة من خبراهم ومعارفهم وتجاريم واستثمارها إلى أقصى حد ممكن. ويشمل هذا البعد اسلوك قيادات التغيير الهادف إلى توفير فرص مناسبة لتحقيق النمو المهني للموظفين.

### ملخص للمقارنة بين الاتجاهات الحديثة في القيادة الإدارية

| أهم الرواد         | التحديات ا      | أوخالإجلان                      | النظليات        | الخفائص            | المقهوم          | الإتحاد         |
|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|
|                    | والعوقات        | ربينها ويان<br>الاتحاهات الاحرى | والمقومات       |                    |                  | القيادي         |
| •                  |                 | BEATER TO SERVICE               |                 |                    | - 1 - 1 - 4      |                 |
| - James            | -غياب صف ثاني   | التركيز على                     | -إدراك الحاجة   | التأثير الثالي على | -قدرة القيادة    | ليادة التحويلية |
| Burns              | من القيادات     | أهداف المنظمة                   | للتغيير         | الاتباع            | على الارتقاء     |                 |
| - Bass<br>- Avolio | -مقاومة التغيير | المستقبلية أكثر من              | - وجود رؤية     | -الحقز الملهم      | بالنظمة ومنسويها |                 |
| - Ticky            | -الصراع         | التوكيز على                     | جديدة           | -التشجيع على       | ليكونوا قادرين   |                 |
| - Devanna          | التنظيمي        | أهداف الافراد                   | اختيار نموذج    | الإبداع            | على تحقيق التحول |                 |
|                    | -ضعف            |                                 | التغيير         | -الاهتمام الفردي   | في أوضاع المنظمة |                 |
|                    | الشخصية         |                                 | - إعادة بناء    | -استثارة الاتباع   | والالتزام به     |                 |
|                    | -عدم القدرة على |                                 | الثقافة         | فكريا وتحدي        | وجعل انتقال      |                 |
|                    | توصيل الرؤية    |                                 | التنظيمية       | الاقتراحات         | النظمة الى وضع   |                 |
|                    |                 |                                 | -إدارة الفترة   | - مراعاة القادة    | أفضل أولويه بين  |                 |
|                    |                 |                                 | الانقالية       | التحويلين للفروق   | الأهداف. وتكوين  |                 |
|                    |                 |                                 | - تنفيذ التغيير | الفردية            | هوية التظمة      |                 |

#### ح. الاستثارة الفكرية

يتضمن هذا البعد السلوك القيادي الذي يحث العاملين في المنظمة على إعادة النظر في عملهم ومراجعته وتقويمه، ويستثير التفكير الجاد في كيفية أداء العمل بشكل أفضل، وتنمية روح التنافس الإيجابي والاختلاف البناء فيما بيتهم نما يساهم في ابتكار بدائل وأساليب جديدة ومنظورة لأداء العمل. وتطلب هذا البعد تزويد العاملين بالتغلية الراجعة حول أدائهم لإقناعهم بمراجعته، كما يثير الاهتمام بالمقارنة بين أداء العاملين الحالي والممارسات المنشودة مستقبلا. كما يشتمل هذا البعد على قياس مدى حرص قائد التغيير على تنمية أسلوب التفكير العلمي ومنهجية عند العاملين، وحفزهم على التفكير في أساليب واستراتيجيات جديدة لحل المشكلات، وحفزهم لدعم آرائهم ومقترحاتهم بمبررات وجيهة ومنطقية.

### خ. الحرص على الاداء العالي

هذا البعد من أبعاد قيادة التغيير يعنى بالسلوك القيادي المرتبط بتوقعات القائد للرجة التميز والأداء النوعي. وتتضمن توقعات القائد عناصر لتحفيز وتحدي العاملين، كما يوضح هذا الحرص الفرق بين ما تصبو اليه المنظمة وبين ما تم أنجازه فعلاً. كما يشير هذا البعد إلى أي درجة إيضاح القائد للأمور المتعلقة بما يجب أن ينجزه العاملون من أجل أن تتم مكافأتم، وحفزهم من خلال المكافآت عند قيامهم بأداء أعمالهم بتميز، أو عند بذلهم جهودا عالية تحقق مؤشرات الأداء والإنجاز بامتياز.

| اهم الزواد             | النخديات<br>والمعوقات | أوجه الإخبلاف<br>ينها وبن | المتعليات:    | الخفائق            | المفهوم             | الإنجاد<br>القيادي |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|                        | F0.5 (0.4)            | الاتجاهات الاخرى          |               |                    |                     |                    |
| 333767 388 388 388 388 | -الجمود التنظيمي      | حوله بحيث يكون            | رؤيه          | الحاضو             | من خلال الحدس       |                    |
|                        | -غياب الرغبة في       | التركيز على               | القدرة على    | -رسم صوره          | والإلهام، وتركيز    |                    |
| -                      | التطوير               | المستقبل أكثر من          | توصيل الرؤية  | ذهنية للمنظمه في   | التطلع والنظرة      |                    |
|                        | -عدم القدرة على       | الحاضو                    | -خيال وقدره   | المستقبل           | على المستقبل،       |                    |
|                        | وضع رؤية              | رسم صوره ذهنية            | ابداعية       | حفز الاتباع        |                     |                    |
|                        | مستقبلية              | للمنظمة في                | -قاده قادرين  | وإهامهم لتبني      |                     |                    |
|                        | وتوصيلها              | المستقبل                  | على قراءة     | الرؤية الاستشرافية |                     |                    |
|                        |                       |                           | المعلومات     | - متطلب مسبق       |                     |                    |
|                        |                       |                           | المهمة        | لاغلب الاتجاهات    |                     |                    |
|                        |                       |                           | -تشجيع        | الاخرى             |                     |                    |
|                        |                       |                           | الاهتمام      |                    |                     |                    |
|                        |                       |                           | بالمستقبل     |                    |                     |                    |
|                        |                       |                           | -التدريب على  |                    |                     |                    |
|                        |                       |                           | بناء          |                    | ,                   |                    |
|                        |                       |                           | السيناريوهات  |                    |                     |                    |
| -Brown                 | - تعارض مصالح         | - التوكيز على             | - وجود قواعد  | - شخصية القالد     | التأثير على الاتباع | لقيادة الاخلاقية   |
| - Steven               | المنظمة أو الفرد      | الالتزامات                | أخلاقية متفق  | تقوم على المبادئ   | لتحقيق الاهداف      |                    |
| Convey                 | مع المعايير           | السلوكية والمعايير        | عليها ومدونه. | الاخلاقية          | من خلال             |                    |
|                        | الاخلاقية             | الاخلاقية                 | -التدريب      | - تبني الممارسات   |                     |                    |
|                        | - حدوث                | - القيم والاخلاق          | الإخلاقي      | لاخلاقية في العمل  | الاخلاقية وتشجيع    |                    |
|                        | الأزمات قد يلغي       | تسبق مصالح                | للعاملين      | - بناء مناخ        | الممارسات           |                    |
|                        | الالتزام بالقواعد     | المنظمة والفرد            | - القدوة      | تنظيمي يشجع        | الاخلاقية في        |                    |
|                        | الاخلاقية مؤقتا       |                           | الاخلاقية من  | السلوكيات          | العمل.              |                    |
|                        |                       |                           | القادة        | لاخلاقية في العمل  | t                   |                    |

| أهم الرواد             | التحديات         | أوجه الاختلاف    | المتطلبات       | الخصائص             | المفهوم            | الإتجاه      |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------|
|                        | والمعرقات        | بينها وبين       | والمقومات       |                     |                    | القيادي      |
|                        |                  | لاتجاهات الاخرى  |                 |                     |                    |              |
|                        |                  |                  | ومتابعته        |                     | الجديد ة من خلال   |              |
|                        |                  |                  |                 |                     | التحول والتغيير    |              |
| Menzbueg               | -ضعف الثقافة     | - التركيز على    | - الانغماس في   | - تحديد التوجه      | القدرة على         | القيادة      |
| - Thomson<br>Byrd,1987 | التنظيمية        | البيئة الداخلية  | التخطيط         | الاستراتيجي         | التفكير            | الاستراتيجية |
| Huey, 1994             | -غياب القيادة    | والخارجية        | الاستراتيجي     | والرؤية المستقبلية  | الاستراتيجي وتبني  |              |
| Boal,2004              | الاسترانيجية     | - التفكير بعيد   | - القدرة على    | - التفكير           | رؤية القيادة       |              |
| - Crow                 | والتفكير         | المدى            | بناء الرؤية     | والتخطيط طويل       | والعمل على         |              |
| - Chilcoat             | الاستراليجي      | - وضع خطط        | - الدعم من      | المدى               | تحقيقها.           |              |
|                        | ضعف الاتصال      | طويلة الاجل      | القيادات العليا | - اكتشاف            | القدرة على توقع    |              |
|                        | والمشاركة        | - ربط الحاضر     | - مشاركة        | القدرات             | المستقبل وتصور     |              |
|                        | -الإغراق في      | بالمستقل من خلال | الجميع في       | الجوهرية للمنظمة    | الرؤى والمحافظة    |              |
|                        | ألجزئيات وترك    | 1-हेवचे.         | وضع الخطة       | - إدارة الموارد     | على المرونة وتمكين |              |
|                        | الكليات          | الاستراتيجية     | المتقبلية       | على ضوء             | الاخرين لتحقيق     |              |
|                        |                  |                  |                 | الاستراتيجية        | التغيير            |              |
|                        |                  |                  |                 | - تطويو رأس         | الاستراتيجي        |              |
|                        |                  |                  |                 | المال البشري        | المطلوب            |              |
|                        |                  |                  |                 | - التأكيد على       | byrd,1987))        |              |
|                        |                  |                  |                 | الممارسات           | القدرة على تحقيق   |              |
|                        |                  |                  |                 | الإخلاقية           | الإتجاه والهدف     |              |
|                        |                  |                  |                 | - الرقابة التنظيمية | والرؤية المستقبلية |              |
|                        |                  |                  |                 | -                   |                    |              |
| -warren                | -اللهنيه النغلقة | تركيز هام على    | -القدرة على     | – التوجه نحو        | ربط الحلم          | القيادة      |
| Bennis                 | للقيادات او      | فهم المستقبل     | وضع تصور        | امستقبل اكثر من     | المستقبلي بالواقع  | الاستشرافية  |
| Burt Nanu              | الافراد          | وبناء التصورات   | مستقبلي وبناء   | الإغراق في          | والرؤية بالقيادة   |              |

| أهم الزواد         | النخديات<br>والمعوقات | از در الاعبلاف<br>پیها وین | المتطلبات<br>والمقومات | الخصائص         | الفهوم             | الاتجاد<br>القبادي       |
|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
|                    | <b>《哈拉尔·哈拉克·</b>      | الانحامات الاخرو           |                        |                 |                    |                          |
|                    | - سيطرة الفكر         | Service Control of Control | -سعة الافق             | وقدرات عالمية   | الثقافات والاعراق  | Manager and Constitution |
|                    | المحلى والثقافة       |                            | والاطلاع               |                 |                    |                          |
|                    | المحلية               |                            | - كثرة التواصل         |                 |                    |                          |
|                    |                       |                            | والاحتكاك              |                 |                    |                          |
|                    |                       |                            | بالثقاقات              |                 |                    |                          |
|                    |                       |                            | الاخرى                 |                 |                    |                          |
| - Oswald           | - تجنب المخاطر        | - التركيز على              | - التفكير              | - القدرة على    | خلق قيمة للمنظمة   | القيادة الريادية         |
| John               | - عدم القناعة         | الابتكار من خلال           | الشمولي                | الإبداع         | من خلال دمج        |                          |
| - Darling 2007     | بالمبادرات وأقميتها   | الاقبال على                | للقيادة                | - القدرة على    | وابتكارا مزيد من   |                          |
| - Gupta            | - عدم القدرة          | المخاطرة واخذ              | والابتكار              | المبادرة        | الموارد للاستجابة  |                          |
| •                  | على الإبداع في        | زمام الميادرة              | -عدم التخوف            | – القدرة على    | للفرص المدركة.     |                          |
|                    | خلق فرص جديدة         |                            | من المخاطرة            | تحمل المخاطر    | والابداع والمبادرة |                          |
|                    | - الإدارة             |                            | والتجديد               | العالية         | في محلق فمرص       |                          |
|                    | الغصيلية              |                            | القدرة على             | _               | فريدة للمنظمة      |                          |
|                    | - نقص أو غياب         |                            | رؤية الفرص             |                 | ومشاركة الاتباع    |                          |
|                    | التخطيط               |                            | المتقبلية              |                 | في تحقيقها         |                          |
|                    | الاستراتيجي           |                            | والمغامرة من           |                 |                    |                          |
|                    | - الذهنية المنفلقة    |                            | اجل تحقيقها            |                 |                    |                          |
|                    | والخوف من             |                            | - الانفتاح المعرفي     |                 |                    |                          |
|                    | الجهول                |                            | والثقافي               |                 |                    |                          |
| - John             | - الرضا المبالغ       | - السعي المستمر            | - ایجاد رؤیة           | - مواجهة حالات  | - القدرة على       | قيادة التغيير            |
| Kotter             | فيه عن الاوضاع        | للتغيير                    | وثقافة مشتركة          | الفشل والاحباط  | امتلاك رؤية        |                          |
| - Darling,<br>2007 | - عدم تحقیق           | - سيادة روح                | للتغيير                | - الاعتراف      | واستراتيجية للتغير |                          |
| - Press,           | نجاحات سريعة          | عدم الرضاعن                | - بناء اتفاق           | المستمر بالحاجة | وبناء لقافة تدعمها |                          |

| الهم الزواد                            | التحديات          | وجه الإخلال        | /التطلبات       | اخصائص          | (القهرة          | فالإنجاة         |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
|                                        | والعوقات          | ينها وبين          | والمقومات       |                 |                  | . القيادي        |
|                                        |                   | انجاهات الاخرى     |                 |                 |                  |                  |
|                                        |                   |                    | - وجود وثيقة    | - إضفاء البعد   |                  |                  |
|                                        |                   |                    | شرف أخلاقية     | الاخلاقي على    |                  |                  |
|                                        |                   |                    | للعمل           | جميع قرارات     |                  |                  |
|                                        |                   |                    | وتطبيقها في     | القائد.         |                  |                  |
|                                        |                   |                    | الممارسات       |                 |                  |                  |
|                                        |                   |                    | الإدارية        |                 |                  |                  |
|                                        |                   |                    | والعملية        |                 |                  |                  |
| - Brown                                | - ضعف الوعي       | دوجه نحو خدمة      | -القدرة عل      | - التركيز لحدمة | إحساس داخلي      | القيادة الحندمية |
| - Robert<br>Greenleaf                  | اللابي للقادة     | العملاء الداخلين   | معرفة           | الاتباع أولاً.  | ورغبة في خدمة    |                  |
| - Larry                                | - ضعف النقافة     | اولاً لوجود قناعة  | احتياجات        | - توظيف السلطة  | الاتباع .        |                  |
| Pears                                  | التنظيمية الموجهة | بأن رضاهم يحقق     | ومتطلبات        | لخدمة الاتباع   | واستخدام القوة   |                  |
| - Laub                                 | لحو خدمة الاتباع  | رضا العملاء        | الافراد والبينة | - تلمس حاجد     | أو السلطة لحدمة  |                  |
| <ul><li>Pears</li><li>Turner</li></ul> | وسيادة مبدا       | الخارجين وهو       | المحيطة         | الاتباع         | الاتباع          |                  |
| ranner                                 | العميل على حق.    | مطلب لذلك.         | - بناء ثقافة    | - بناء وتنمية   |                  |                  |
|                                        | -عدم القدرة       |                    | موجهة نحو       | قدرات الاتباع   |                  |                  |
|                                        | على تلمس          |                    | خدمة الموظف     | -               |                  |                  |
|                                        | الاحتياجات        |                    |                 |                 |                  |                  |
| - Robert                               | – نقص المهارات    | - الاهمية الثقافية | - اکتساب        | – فهم ثقافات    | لياده تعمل بكل   | القيادة العالمية |
| House<br>- Rhine                       | والقدرات للعمل    | للاتجاه            | المهارات        | العالم المختلفة | اقتدرا في جميع   |                  |
| smith                                  | في بيئة عالمية    | عراعاة للبعد       | والخصائص        | - سعة الافق     | الظروف وأنحاء    |                  |
| - Brake                                | - ضيق الافق       | الثقافي والتعددية  | العالية         | - تفهم الاختلاف | العالم سواء داخل |                  |
| - Joran                                | - عدم فهم         | الحضارية           | - القدرة على    | بيمن الثقافات   | او خارج الثقافة  |                  |
| - Conner                               | القافات الشعوب    | تفهم الاختلاف      | إدارة التعددية  | - العمل بفكر    | الوطنية، وإدارة  |                  |
|                                        | الاخرى            | بين الحضارات       | الحضارية        | عالمي ومهارات   | المنظمات متعددة  |                  |



# الاتجاهات العديئة في القيادة الإدارية وتحدياتها

| أهم الرواد | التحليات      | أرجه الأخلاك      | الطلبات     | الخصالص          | القهوم             | الإنجاة |
|------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------|---------|
|            | ي ريلسات ۽    | يها رين           | READ TO SEE |                  |                    | القيادي |
| 2000       |               | لاتحاهات الاحرى   |             |                  |                    |         |
| 2009       | - عدم وصول    | الوضع الراهن      | حول اهداف   | الى التغيير وخلق | وتحفيز وتمكين      |         |
| -          | التغيير لجذور | - التركيز على     | التغيير     | ثقافة مؤيدة له   | الداعمين للتغير في |         |
|            | الثقافة       | أحداث التغيير في  | واولوياته   | - الدعوة الى     | النظمة             |         |
|            | - الافراط في  | العمليات          | -           | التغيير المستمر  |                    |         |
|            | الادارة وغياب | والهياكل والثقافة |             | وتشجيعه          |                    |         |
|            | الدور القيادي |                   |             |                  |                    |         |

#### المسراجع

#### أولاً: المراجع العربية

- ابن دريد (ب.د.). جمهرة اللغة، مكتبة المثنى: بغداد.
- ابن تيمية (١٩٧٩م). السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، دار الكتب العربية، القاهرة.
- أبو السعود، خيري حسن (١٩٧٨م) محاضرات في القيادة الريفية، المعهد العساني للتعاون الزراعي، القاهرة.
- أبو توهد، عادل (٢٠٤ ه.). القائد الإداري والتنمية الإدارية في الدول الناميسة، المجلة العربية تلادارة، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، عمان، جمادى الأولى.
  - أبو سن، أحمد إبراهيم (١٩٨٤م). الإدارة ي الإسلام، مكتبة وهبة، القاهرة.
    - أبو شيخة، نادر أحمد (٩٩١م). إدارة الوقت، دار مجدلاوي، عمان.
- أبو رمان، محمد عبدالعزيز. (١٩٩٦). تقويم الأداء. المنهج الحاسبي. مجلة التجارة والتمويل التابعة لجامعة طنطا. العدد الأول، ص ص ٥٨ ١٠٢.
- أكريم، محمد سليمان محمد. (٢٠١٢). سلوكيات القيادة الأخلاقية و علاقتها بمدى تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات الليبية. المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة -- جهورية مصر العربية، ع ١، ص ص ٧ ١٠٦٠.
  - إسماعيل، خيس السيد (١٩٨١م). السلوك الإداري، دار الهناء للطباعة، بغداد.
  - بحيري، سعد صادق. (٢٠٠٤). إدارة توازن الأداء. الطبعة الأولى. الإسكندرية: الدار الجامعية.

- آل مبيضين، حمد و ذيب و محمد. (٢٠١١). القيادة الإدارية بين التبادلية والتحويلية وأثرها في تنفيذ الأهداف الإستراتيجية لوزارة البيئة الأردنية دراسة ميدانية في الشركات الصناعية الكبيرة، دراسات العلوم الإدارية، الجلّد 40 ، العدد، 1 .
  - جاد الرب، سيد محمد. (٢٠١٢). القيادة الإستراتيجية. مطابع دار الهندسة: مصر.
  - الجلاجل، أحمد. جريدة الرياض، العدد: ١٣٧٧٦، الاثنين ١٣ صفر ١٤٢٧هـ
     ١٣ مارس ٢٠٠٦م.
  - تقرير هيئة الأمم المتحدة (٩٩٠م). تقرير الندوة الإقليمية الستى عقدة دائسرة التعاون الفني للتنمية ومركز التنمية الاجتماعية والشئون الإنسانية بالأمم المتحدة. ترجمة أحمد أبو شيخه، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الأردن: عمان.
    - تومسون، آرثر و ستريكلاند، أيه جي. (٢٠٠٦م). الإدارة الإستراتيجية المفاهيم واتحالات العملية. لبنان، بيروت: لبنان ناشرون وموزعون.
  - تيد، أوردي (٩٦٥ أم). هن القيادة والتوجيه في إدارة الأعمال العامة، ترجمة عبدالفتاح إبراهيم.
  - جاسم، محمد (٢٧٧ ه.). بطاقة الأداء المتوازن. موقع معهد دبي لتنمية الموارد البشرية. تاريخ الدخول ١٤٧٧/١١/٢ ه...
  - جورج الابن، كلود س. (١٩٧٢م). تاريخ الشكر الإداري، ترجمة أحمد حمودة، مكتبة الوعي العوبي: القاهرة.
- حسانين، أسامة أحمد. (٢٠١١). تحليل العلاقة بين القيادة الأخلاقية وسلوكيات العمل المضادة للإنتاجية، مجلة البحوث التجارية المعاصرة، مجلد. ١٥ العدد ٢. يونيو ٢٠١١. ص ص ١-٥٠.

- البداح ، محمد. (٩٠٠٩). مفهوم القيادة الخدمية في الفكر المعاصر: خادم الحرمين الشريفين قدوة. جريدة الجزيرة. العدد ٧٣٦٧ ٤.
  - بدر، حامد رمضان (۲۰۱۶هـ). القيادة الإدارية: اتجاه إسلامي، المسلم المعاصد،
     السنة الثامنة، العدد ۳۲، شوال.
  - البرعي، محمد وعابدين، عدنان (٨ ٠ ١ هـ). الإدارة في التراث الإسلامي: مع حكم وأمثال للمسئولين ورجال الأعمال. مكتبة الخدمات الحديثة، جدة.
  - البتانوين، علاء محمد. (٤٠٠٤م). تاثير الربط والتكامل بين مقياس الأداء المتوازن ونظام التكلفة على أساس النشاط على اداء متقلمات الأعمال. مجلة كلية التجسارة للبحوث العلمية بجامعة الإسكندرية، العدد الأول، ص ص ٣٣٧ –٣٧٨.
  - النشار، تماني محمود. (٢٠٠٣). نموذج مقترح لقياس علاقات السببية بين مقاييس الأداء لتحقيق متطلبات محاسبة المسئولية على أساس إستراتيجي. مجله التجارة والتمويل بجامعة طنطا، العدد الأول، ص ص ١-٩٦٠.
  - بعيره أبو بكر مصطفى (شتاء ١٩٨٤م). القيادة الإدارية: الأسسس والنظريسات،
     المجلة العربية للإدارة، منظمة العلوم الإدارية، مجلد (٨)، العدد (١).
    - بيزنس، آرابيان . يوم الخميس، ١٥ نوفمبر ٢٠٠٧م، www.arabianbusinss.com
  - البرتاوي، فتحية. الجزيرة (جدد حياتك)، العدد ١٢٩٦٥، الجمعة ٢٠ ربيع الأول ٢٩ ١٤٢٩هـــ ٢٨ مارس ٢٠٠٨م، ص ٤٦.
- إلبرت، هايد، شافيز، جي م، باركس، ساندرا ( ٢٠٠٩ ). مؤلفات كلاسكسية في الإدارة العامة. المعامة. ( ترجمة نخبة من المختصين في الإدارة العامة.) المرياض: معهد الإدارة العامة.
- البياع، محمد (١٩٨٥م). القيادة الإدارية في ضوء المنهج العلمي والممارسة، السدار العربية للطباعة، بغداد.

- الربيعة، إبراهيم. (٣٩١ اهس). القيادة الادارية. ماجستير إدارة عامة ، كلية إدارة الأعمال، جامعة الملك سعود ، ٤٣١ اهس.
- رشيد، أحمد (٩٩٦م). إعادة إختراع وظائف وإدارة الحكومة، دار النهضة العربية، القاهرة.
- رفاعي، محمد رفاعي (١٩٨١م). السلوك الإنسائي في التنظيم، مكتبة النهضسة العربية، الكويت،
- الريس، فضية ثاني (٩٩٨م). ضغوط الدور لدى موظفي المؤسسات العامسة في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم الإدارية، جامعة الملك سعود.
- زايد، عادل عمد (٩٩٥م). استراتيجيات إدارة الصسراع التنظيميي في دولسة الإمارات العربية المتحدة، مجلة الإدارة العامة، معهد الإدارة العامة، الرياض، الجلد (٤). العدد (٤).
- الزهراني، عبدالخالق حنش سعيد. (٢٩ ١ هـ). واقع ممارسة قيادة التغيير من قبل مديري مراكز الإشراف التربوي بمنطقة مكة المكرمة. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى: مكة المكرمة.
- الزعبي، محمد موسى. (١٠١٠). دور القيادات الإستراتيجية في تطوير المنظمات الأمنية والمدنية في الجمهورية العربية السورية. رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: الرياض.
- الساعاتي أمين (٣٠٠ اهـ). إعادة إخترع المحكومة: الثورة الإدارية في القرن الحادي والعشرين، دار الفكر العربي، القاهرة.

- حلواني، ابتسام ، آخرون (11 £ 1ه). القيادة الإدارية والجوهر المفقود: دراسة عن العلاقات الإنسانية في الإدارة ومدى توافرها في الأجهزة الحكومية في النطقة الغربية بالمملكة العربية السمعودية، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز: الاقتصاد والإدارة، مجلد (٤).

المراجع

- - الحقبابي، محمد ناصر. www.al-jazirah.com/207826/ar3d.htm
- الحواتي، بركات موسى (٣٠٤ هـ). آنقيادة الإدارية: المفهوم والسدور، مجلة الدبلوماسي، العدد (٣) جمادى الأولى.
- خطاب، محمود (۱۹۸۳م). بين العقيدة والقيادة، دار الفكسر للطباعسة والنشسر والتوزيع، بيروت.
- دنكان، جاك ( ١٩٩١ ). افكار عظيمه في الإدارة. ( ترجمة محمد الحديدي ). القاهرة: الدار الدولية للنشر والتوزيع.
- دركر، بيتر ( ٢٠٠٤ ). تحديات الإدارة في القرن الواحد والعشرين. ( ترجمة إبراهيم الملحم ). الرياض: معهد الإدارة العامة.
- درويش، عبدالكريم، وتكلا، ليلى (١٩٨٠م). أصول الإدارة العامة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة.
- الديب، مدحت محمد (صيف ١٩٨٧م). جوانب في الصسراع التنظيمسي، المجلة العربية للإدارة، العدد ٣، المنظمة العربية للغلوم الإدارية، عمان.
- ديمك، مارشال، وديمك، جلاديس، وكولنج، لـويس (١٩٦٧م). الإدارة العامة، ترجمة إبراهيم البرلسي، مؤسسة الحلبي، القاهرة.

- الصباب، أحمد (١٠٤١هـ). التخطيط والتنمية الاقتصادية، مطابع دار عكاظ، جده.
  - الصحاح في اللغة والعلوم، دار الضارة العربية، بيروت، مجلد (٢) ب د.
  - صفوت ، مجدي سليمان. (١٠١٠). القيادة الخدمية، جريدة المدينة، الثلاثاء المدينة، الثلاثاء ١٠٠٨/٣١
  - الصران، رعد ( ۲۰۰۳ ). اقوال ماثورة ١١٤ الإدارة. دمشق: دار الرضا للنشر.
- الضحيان، عبدالرحمن (1 1 1 1 ه.). الإدارة والحكم في الإسلام: الفكر والتطبيق، شركة دار العلم للطباعة والنشر، جده.
- الضحيان، عبدالرحمن (٩٩٥هم). الإدارة في الإسلام: الفكروالتطبيق، دار الشروق، جده.
- الطجم، عبدالله وآخرون (٩٩٥). السلوك التنظيمي: المفاهيم، النظريات، التطبيقات، دار النوابغ للنشر والتوزيع، جده.
- الطراونة. تحسين أحمد . (٢٠١٠). الأخلاق والقيادة . جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. الرياض.
- طريف، شوقي (٩٩٣م). السلوك القيادي وفعالية الإدارة، مكتبة غريب، القاهرة.
- الطويل، محمد (٢٠١ هـ). نحو إيجاد قيادات إدارية محلية للتنميسة، مجلة الإدارة
   انعامة، معهد الإدارة العامة، العدد (٣٤)، شوال، الرياض.
- الطيب، حسن أبشر (٩٨١). المدير بين الوهم والحقيقة، مجلة الإدارة العامة،
   معهد الإدارة العامة، العدد ٢٨، مارس، الرياض.

- الساعاتي، أمين (١٩ ٤ ١ هـ). إدارة الموارد البشرية بين النظرية والتطبيق، القاهرة، دار الفكر العربي.
- السالم، مؤيد سعيد (أكتــوبر ۱۹۹۰م). التــوتر التنظيمـــي: مفاهيمــه وأســبابه واستراتيجيات إدارته، مجلة الإدارة العامــة، العــدد ۲۸، معهــد الإدارة العامــة، الرياض.
- السفلان، على (٩٠٤ هـ). نحو غوذج متكامل لاختيار القيادات الإدارية في القطاع العام، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز: الاقتصاد والإدارة، مركز النشر العلمي، مجلد (٢).
- السقاف، حامد (١٦ ٤ ١هس). المدخل الشامل والسريع لفهم وتطبيق إدارة الجودة الشاملة، مكتبة الجتمع، الخبر.
  - السويدان، طارق . مجلة عالم الإبداع، العدد ٩، مايو ٢٠٠٦م، ص١٨.
- سلامة، سهيل فهد (١٩٨٨ م). إدارة الوقت: منهج متطور للنجاح، المنظمة العربيسة للعلوم الإدارية، القاهرة.
- الشريف، بلقيس وناصر، على (محرم ١١٤هـ). الاتجاهات النفسية والسلوكية الإيجابية والسلبية في بيئة العمل الإداري، مجلة الإدارة العامة، معهد الإدارة العامة، العدد الأول.
  - شعاع (١٩٩٤م). خلاصات، العدد السادس، القاهرة، مارس.
- الشيبي، حميد (١٩٨١م). الموقف المؤثر للقائد الإداري وفقاً لنظرية الأبعاد الثلاثسة (D Theory 3) مجلة جامعة الملك سعود: العلوم الإدارية، م (٨).
- الصافي، جبوري , شناوي. (2011). إتجاهات القيادة الادارية، مجلة الإدارة والاقتصاد، السنة ٣٤ العدد ٩٠.

- عبدالرحمن، مصطفى رضاء (ديسمبر ١٩٩٥م). سمات رجل الأعمال المبادر، "المقيادات الإدارية في المقرن المواحد والعشرين"، المؤتمر السنوي الثاني لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، القاهرة.
  - عثمان، محمد مختار (ب.د.)، مبادئ علم الإدارة العامة، جامعة قاريونس، بنغازي.
- العديلي، ناصر (٩٩٥). السلوك الإنسائي والتنظيمي، معهد الإدارة العامسة، الرياض.
  - العساف، أحمد بن عبد المحسن (٢٤٢٣). مهارات القيادة وصفات القائد. الاردن، عمان.
  - عساف، محمود (١٩٧٩م). أصول الإدارة، مكتب لطفي للآلات الكاتبة، القاهرة.
- عساف، عبدالمعطي (١٩٨٤م). الرّاع التنظيمسي، مجلة الإدارة العامة، معهساد الإدارة العامة، العدد (٤٢)، الرياض.
  - العساف، حسين موسى (٩٠٠٩). الأزمات الإدارية في منظمات الأعمال بين الواقع والحلول، عمان، المعهد الوطني للتدريب.
- عسكر، سمير أحمد (١٩٨٨م). متغيرات ضغوط العمل: دراسة نظرية وتطبيقية في قطاع المصارف بدولة الإمارات العربية المتحدة، الإدارة العامة، العدد (٢٠)، الرياض.
- عسكر، سمير أحمد (يناير ١٩٩١م). قياس علاقة المتغيرات الشخصية للمرؤوسين بتفضيلهم لأنماط معالجة الصراع مع الرؤساء: دراسة تطبيقية في منظمات دولسة الإمارات العربية المتحدة، المجلة العلمية للاقتصاد والإدارة، العدد الأول، كليسة التجارة، جامعة عين شمس، القاهرة.

- العامري، أحمد بن سالم. ( ٢٢٢). القيادة التحويلية في المؤسسات العامة: دراسة استطلاعية لأراء الموظفين. جامعة الملك سعود، مركز البحوث، كلية إدارة الاعمال، الرياض.
- العبد، جعفر (١٩٧٧م). القيادة والقائد من تعاليم الإسلام، الإدارة، إتحاد جمعيات التنمية الإدارية، المجلد العاشر، العدد الأول، يوليو، القاهرة.
- عبدالدايم، صفاء محمد. (٣٠٠٣). مدخل مقترح لتقييم البعد البيئي كبعد خامس في منظومة الأداء المتوازن. مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية بجامعة الإسكندرية. ص ص ٢٠١ ٢٤٧.
- عبد العظيم، فرماوي مصطفى (١٩٩٨). المنظور الإسلامي للخدمة الاجتماعية في
   تحقيق التكافل الاجتماعي، المسلم المعاصر، العدد ٨٦ يناير.
- عبد العزيز، أروى. (٣٥ ع ١هـ). القيادة الخدمية، المتنمية الإدارية . العدد ١١٥ ربيع الأول ٢٥٥ هـ.
  - عبدالحميد، عبدالمطلب (ديسمبر ٩٩٥م). آلية القيادات الإدارية مع التحولات الاقتصادية للقرن الواحد والعشرين، "القيسادات الإداريسة في القسرن الواحد والعشرين، "القيسادات الإداريسة في القاهرة.
  - عبدالله، عبدالخالق، (٩٩٩٩م). العولمة: جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها،
     مجلة عائم الفكر، المجلد (٢٨)، العدد (٢).
  - عبدالحادي، حمدي (١٩٧٦م). الفكر الإداري الإسلامي والمقارن: الأصول العامة، دار الفكر العربي، القاهرة.

- فريم، ديفيدسن. (٣٠٠٣م). إدارة المشروعات في المؤسسات: لكي نحقق أعظم
   فائدة من الوقت والتكنولوجيا والناس. (الطبعة الأولى).
- فضل الله، فضل الله على (١٤١٧هـ). المقيادة الإدارية في الإسلام، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض.
- فقيري، أحمد محمد الحسن (٥٠٤هـ). عمليات التأثير في المنظمة وانعكاساتها على أغاط القيادة، الإدارة العامة، معهد الإدارة العامة، مجلد (٢٣)، العدد (٤٦)، شوال، الرياض.
- فورسبرغ، كيفن، وموز، هال، وكوترمان، هوارد. (٥٠٠٥م). تخيل إدارة المشاريع:
   نموذج للنجاح العملي والفني. (الطبعة الأولى). (ترجمة: محمسد شسريف الطسرح).
   الرياض: مكتبة العبيكان. (نشر الكتاب قبل الترجمة عام ٢٠٠٠م).
- الفضل، مؤيد، والعبيدي، محمود. (٥٠٥٥م). إدارة المشاريع: منهج كمي. (الطبعة الأولى). عمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع.
- الفيحان، إيثار عبدالهادي، وجلاب، إحسان دهش. (٢٠٠٦). ممارسات القيادات الإستراتيجية وعلاقتها بخدمة الزبون. مجلة الإقتصاد والإدارة، العدد ٥٩، ص ص ٢٠-
  - القحطاني، سالم (١٤١٣هـ). إدارة الجودة الكلية وإمكانية تطبيقها في القطاع الحكومي، الإدارة العامة، معهد الإدارة العامة، عدد ٧٨، شوال، الرياض.
    - القحطاني، سالم. (٢٠٠٨). القيادة الإدارية: التحول نحو نموذج القيادي العالمي،
       الرياض: مكتبة العبيكان، الرياض.
- القحطاين، سالم والشمري، عبدالرهن (١٩ ١ ١ ه...). إتجاهات الموظفين نحو بعض المطواهر السلبية في أجهزة القطاع العام الإدارية بالمملكة العربية السعودية، مركز البحوث، كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود، الرياض.

- العشماوي، سعد الدين (١٩٨١م). اسس الإدارة، دار النهضة: مكتبة عين شمـس القاهرة.
- عماد الدين، منى مؤتمن. (٤٠٠٤). قيادة التغيير: النمط القيادي المنشود لإحداث التغيير وتحقيق التعايش الفاعل في القرن الحادي والعشرين. وسالة التربية، العدد ٤، سلطنة عمان، ص ص ٣٠ ٣٦.
- العمار، عبدالله. الجزيرة (مقالات)، العدد ١٢٩٧٩، الجمعة ٥ من ربيع الآخــر ١٤٢٩هــ، ١٩ من أبريل ٢٠٠٨م، ص٣٠٠.
- عودة، عبدالملك (١٩٦٣م). الإدارة العامة والسياسة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة.
- العزاوي ، سليمان ماجد. و محمد، محمد عبد الوهاب (٩٠٠٩). أثر إبعاد القيادة التحويلية في إدارة التغيير التنظيمي: دراسة استطلاعية لأراء نخبة من رؤساء الأقسام في معمل الألبسة الولاية في الموصل. المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثامن إدارة التغيير ومجتمع المعرفة. جامعة الزيتونة الأردنية. كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية.
- غيلو، هورد وملباي، ميشيل (١٤١٥هـ). إطار عملي لتحسين الجودة المستمر في نشاط توفير الخدمة الصيدلية. ترجمة عبدالرجمن الخسويطر، الإدارة العامة، معهسد الإدارة العامة، المجلد ٣٤، عدد ٢، ربيع الآخر، الرياض.
  - غراب، كامل السيد. (٩٩٨). الإدارة الإستراتيجية النظرية والتطبيق. (ط١). الإمارات العربية المتحدة، دبي: دار القلم للنشر والتوزيع.
- فائق، فوزي عبدالخالق (۲۱۷ هـ). ضغوط العمل الوظيفي، مجلة آفاق اقتصادية مجلد (۱۷)، عدد (۲۸–۲۸).

- كوفي، ستيفن (٩٩٨م). قراءة في كتاب العادات السبع: دئيل القيادة الشخصية للقرن الحادي والعشرين، ترجمة محمد عبدالعليم، مركز الخبرات المهنية للإدارة، القاهرة.
- مان، أديل وروبسرت جسي (١٩٩٥). الصراعات الشخصية في العمل، ترجمسة عبدالرحن الهيجان، الرياض.
- ماهر، أحمد (١٩٨٦م). السلوك التنظيمي: مدخل بناء المهارات، الكتاب العسريي الحديث، القاهرة.
- ماهر، أحمد (١٩٩١م). علاقة ضغوط العمل بالأداء. الإداري، العسدد (٤٥-٢٤)، مسقط.
- محمد، أحمد عبدالعظيم (١٩٩٤م). أصول الفكر الإداري في الإسلام، مكتبة وهبــه القاهرة.
- معهد إدارة المشروعات. (٢٠٠٤م). الدليل المعرفي لإدارة المسروعات. (الطبعة الثالثة). بنسلفانيا: معهد إدارة المشروعات الأمريكي.
- المطيري، حزام (١٤١٧هـ). الإدارة الإسلامية المنهج والممارس، مطابع الفرزدق التجارية، الرياض.
  - المغربي، كامل (٩٨٨ ١م). الإدارة: مبادئ، مفاهيم، وظائف، مطابع لنا، الرياض.
    - المغربي، كامل، وآخرون (ب.د.). اساسيات في الإدارة، دار الفكر، عمان.
- المفلح، هيام. جريدة الرياض الاقتصادي- العدد ١٤٥٤٣، يوم الجمعة ربيع الآخر
   ٢٩ ١هــ ١٤٢٩ م. ٢٥ ص٢٠٠٨.
  - ملائكة، عبدالعزيز محمد (٩٠٤ ه.). تنمية مهارات القيادة الإدارية، جدة.

- القحطاني، سالم ويوسف، حلمي (١٤١٩هـ). أسباب الصراعات التنظيمية في الأجهزة الإدارية بالمملكة العربية السعودية: دراسة استطلاعية. مجلة جامعة الملك سعود، كلية العلوم الإدارية، الرياض.
- القواسم، فريد محمد، والبدارين، رقية. (١٠١١). دور المرأة الأردنية في قيادة التغيير:
   دراسة تطبيقية على منظمات المرأة العاملة في الأردن. المنظمة العربية للتمية الإدارية:
   مؤقر "منظمات متميزة في بيئة متجددة"، الأردن، ص ص ٢٩٥ ٥٩٦ .
- الخنين، عبدالعزيز. مجلة آفاق الإدارة (مجلة فصلية تصدر عن الجمعية السعودية للإدارة)، العدد العاشر صفر ٢٤٢٧هـ / فبراير ٢٠٠٧م، ص٤٤.
- القريوني، محمد قاسم (٩٨٩م). السلوك التنظيمي، دار المستقبل للنشر والتوزيع،
   عمان.
- قطان، وضاح يوسف (٢٠١ه-). القيادة الإدارية بين النظرية والتطبيق، معهد الدراسات الدبلوماسية، وزارة الخارجية، الرياض.
- كابلان، روبرت، نورتن، ديفيد. (١٩٩٦). بطاقة الأداء المتوازن. ترجمة الشركة العربية للإعلام العلمي (شعاع).
- الكبيسي، عسامر (١٩٧٥م). الإدارة العامة بين النظرية والتطبيق، در الحريسة، بغداد.
- الكعيد، عبدالله. الرياض، العدد ٤ ١٤٥٠، الاثنين ٢ ربيع الأول ٢٩ هــــ ١٠ مارس ٢٠٠٨م، ص٣٤.
  - كنعان، نواف (١٩٨٥م). القيادة الإدارية، عطابع الفرزدق، الرياض.

- الهنداوي، وفيه أحمد (١٩٩٤م). استراتيجيات التعامل مع ضغوط العمل، مجلة الإداري، العدد (٥٨)، مسقط.
- هانتر.جيمس سي ، (٢٠٠١). ميدا القيادة الأكثر فعائية في العالم : كيف تصبح قائداً خادماً، مكتبة جري، الرياض.
- الهواري، سيد (١٩٩٧م). المدير العالمي: مهارات حديثة ومتعددة، مكتبة عين شمس، القاهرة.
- الهواري، سيد (٩٩٩). المقائد التحويلي: للعبور بالمنظمات إلى القرن الـ ٢١، مكتبة عين شمس، القاهرة.
- حلال، سمير. ( $7 \cdot 7$ ). استخدام مقياس الأداء المتوازن في بناء نظم لقياس الأداء الاستراتيجي في بيئة الأعمال المصرية. مجلة التجارة والتمويل التابعة لجامعة طنطا. العدد الأول، ص ص 1 0.
- وايس ، ريتشارد في جاكسون، جون، مورقان سيريل ( ١٩٨٨ ). نظرية التنظيم:
   منظور كلى ثلادارة. ( ترجمة د. خالد زروق ). الرياض: معهد الإدارة العامة.
- الياسين، جاسم (٨٠٨هـ). القيادة: الأسباب الثناتية للتنمية الثانية، دار الدعوة للنشر والتوزيع، الكويت.
- ياغي، محمد وعساف، عبدالمعطي (١٠١هـ). مبادئ في الإدارة العامة، مكتبسة المحتسب، الأردن، عمان.
- يوسف، حلمي شحاده (٩٨٦م). القيادة الإدارية، الإداري، معهد الإدارة العامة،
   مجلد (٨)، العدد (٢٤–٢٥)، مارس، مسقط.
- يوسف، حلمي (٩٨٥). القيادة الإدارية، المدير العربي، العدد (٩٢)، القاهرة.

- ملكية، لويس (٩٦٩م). أبعاد التغيير الإداري في إطار السلوك، مجلة الإدارة، العدد الرابع، أبريل.
- ملكية، لويس (١٩٦٣م). سيكولوجية الجماعات والقيادة، مكتبة دار النهضة المصرية، القاهرة.
  - موقع إسلام أون لاين، تحليل كتاب"النجاح الكبير"، ٢٠٠٨/٤/١٦ ٢م
- ميريديث، جاك، ومانتل، صمويل. (٩٩٩م). إدارة المشروعات. (الطبعة الأولى). (ترجمة: سرور على إبراهيم سرور). الرياض: دار المريخ للنشر والتوزيع.
- الناصر، بدر. تجارة الرياض، العدد ££0، ذو الخبخة ٢٨ £ ١هـ..، ينساير ٨٠٠ ٢م، ص٨٧.
- النجار، فرياد (ديسمبر ٩٩٥م). آنيات عولة طبقة الإدارة المصوية،
   القيادات الإدارية في القرن الواحد والعشرين"، المؤتمر السنوي الناني لأكاديميسة السادات للعلوم الإدارية، القاهرة.
- النمر، سعود (١٩٩٣م). موقف القطاع الخاص من توظيف العمالة السعودية، مركز البحوث بكلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود، الرياض.
- النمر، سعود (١٩٩٤م). دراسة تحليلية لاتجاهات العاملين نحو مستويات ضغوط العمل في القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية، المجلة العربية الإدارة، العدد الثانى، الرياض.
- نصير، نعيم. (٣٠٠٢م). إدارة وتقييم المشروعات. القاهرة: المنظمة العربية للتنميــة الإدارية.
- هامر، مايكل، وشامبي، جيمس (٩٩٥م). إعادة هندسة نظم العمل في المنظمات (الهندرة)، ترجمة الشركة العربية للإعلام، القاهرة.

- Bennis, Warren (1989a), on Becoming A Leader. Addison- Wesley, Reading, Mass.
- Bennis, W., & Nanus, B. (1985). Leaders: The strategies for taking charge. New York: Harper & Row.
- Bennis, Warren (1989b), Why leaders Cant Lead. Jossey- Bass Publishers, San Francisco, CA.
- Bennis, Warren and Nanus, Burt (1985), Leaders: The Strategies for taking charge. New York: Harper and Row publishers.
- Blake, Robert R. and Mouton, Gane S. (1978), The New Managerial Grid. Gulf publishing Co., Houston.
- Brown, Kathleen M.; Anfara, Vincent A., Jr. (2003). Paving the Way for Change: Visionary Leadership in Action at the Middle Level. NASSP Bulletin. Vol. 87 No. 635. June.
- Brown Michael E. & Trevino, Linda K.(2006). Ethical leadership: A review and future directions, The Leadership Quarterly 17, pp 595-616.
- Buchholz, Steven and Roth, Thomas (1987), Creating The High-Performance Team. John Wiley and Sons, Inc., New York, NY.
- Craig. N(N.D).( 2011). Visionary Leadership. Retrieved in 20 march2011. www.http://executiveeducation.wharton.upenn.edu/wharton-atwork/0906/visionary-leadership
- Chynoweth .C.( 2008). A new take on the big picture. The Times. Retrieved in business.timesonline.co.uk/ 20 march2011. wwhttp:// tol/business/career
- Cohen, Stephen L. (2010). Effective global leadership requires a global mindset, Industrial and Commercial Training. Volume: 42; Number: 1; Year; pp 3-9.
- Collins, J & Jerry, I. (2005), Built To Last: Successful habits visionary companies. (10th Edition). London: Random House Business Books.

المراجع

- يونس، طارق شريف. (٢٠٠٢). الفكر الإستراتيجي للقادة: دروس مستوحاة من التحارب العالمة والعربية. المنظمة العربية للتنمية الإدارية: مصر.

### ثانياً: المراجع الأجنبية:

- Albert, Lester, (2003), Project Planning and Control. (Fourth Edition), Elsevier Butterworth-Heinemann.
- Affairs Jaques, Tony (2012). Leadership trends, International Journal of Business and Social Science, Volume 12 Number 4 pp 366-372.
- Akker, L, Heres, L, Lasthuizen, K. (2009). Ethical Leadership and Trust: It's All about Meeting Expectations .International Journal of Leadership Studies, Vol. 5 Iss. 2.
- Alon, Ilan, Higgins, James. (2005). Global leadership success through emotional and cultural intelligences, Business Horizons 48.501-512.
- Aragón, Tomás J.(2013). Authentic Transformational, Leadership07/02/2013.
- Azam, Roomi Muhammad; Harrison, Pegram. (2011). Entrepreneurial Leadership: What Is It and How Should It Be Taught? International Review of Entrepreneurship 9(3).
- Bass, B.(1990), from Transactional to Transformational Leadership: Learning to Share the Vision, Organizational Dynamics. 18(4): 19-31.
- Beckwith. M. (2002), what dose it take to be a truly visionary leader? Retrieved in 23 march2011 from.http: //www.ivysea.com/ pages/ Idrex 0802 04.html
- Belasco, James (1990), Teaching the Elephant to Dance: Empowering Change in Your Organization, Nev Yourk: Crown publishers, Inc.

القيادة الإدارية

- Howes, Norman R. (2001). Modern project Management: Successfully Integrating Project Management Knowledge Areas and Processes. Amacom: New York.
- Hu, Maya Jeremy ,Chan, Marin Solomon. (2000). Becoming an effective gloal leader. (Chapter 30 of "Coaching for Leadership" Jossey-Bass/Pfeiffer,
- Hunt, James G., Larson, Lary L.(1977) Leadership: the cutting Edge. Southern Illinois University Press, Carbondale, Illinois.
- Iwan, Lee, (2007). Difference between a global, transnational, international and multinational company. <a href="http://www.canadaone.com/ezine/june99/leadership7.html">http://www.canadaone.com/ezine/june99/leadership7.html</a>
- http://www.greenleaf.org.uk/whatissl.htm
- John Kotter,: Leadership, Viewers Guide (1990), Fortune Magazine. Video Seminars, Boston.
- Joyce, Thompson Heames, Michael Harvey (2006). The Evolution of the Concept of the Executive from the 20 th Century Manager to the 21 th Century Globule Leader. Journal of Leadership & Organizational Studies. Vol. 13, Iss. 2 pp 29-41.
- Kahan. S.( 2008). Visionary Leadership. Retrieved in 20 march 2011. http://www.fastcompany.com/blog/seth-kahan/leading-change/visionary-leadership.
- Khan, Seth (2013). Spirited Thoughts on Leadership, Transformation, and Survival Visionary Leadership: Seth Khan on the Pragmatics of Innovation December 17 by carolburbank in Sustainable Leadership, Visionary Leadership
- Katzenbach, Jon R., Smith, Douglas K. (1994), The Wisdom of Teams. Harper Business, New York.
- Kerzenr, Harold. (2003). Project Management: A System Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. (Eighth Edition). John Wiley & Sons, Inc: New Jersey.

- Covey, Stephen R. (1991), Principle- Centered Leadership. Published by Simon and Schuster, New York.
- Declan, T. (1993), Successful Time Management. Institute of Management, London.
- -Dinsmore, Paul c and Brewin, Jeannette Cabanis. (2006). THE AMA HANDBOOK OF PROJECT MANAGEMENT (second edition). American Management Association: USA.
- Dierendonck, D. van . Nuijten. Inge (2011). The Servant Leadership Survey: Development and Validation of a Multidimensional Measure .Journal of Business & Psychology: September 1,2011.
- DuBrin, Andrew J.(1998), Leadership. Alpha Books, New York, NY.
- Erika, Hayes ,Jaques Tony (2010,). Reshaping crisis management: the challenge for organizational Design Citation: Organizational Development Journal 28(1), pp 9-17.
- Filppo, Edwin (1970), Management: A Behavioral approach. Boston.
- Fogel ,Gyongyi ,Konyu. (2011). Exploring The Effect of Global Midset on Leadership Behaivor: an empirical study of business leaders in global organizations. Presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Business Administration
- Framework of leadership and management. Retrieved in 20 march(2011).
   from: wwwhttp://www.businessintegral.com.
- Greenleaf, R.K. (1977). Servant Leadership: A journey into the nature of legitimate power and greatness. Mahwah, NJ: Paulist Press.
- Hammer, M., Champy, J. (1993), Re-engineering the Corporation: Manifesto for Business Revolution. Nicholas Bradley, London.
- Histrich, Rober D. (1992). To ward an Oranizaton Model for Entrepreneurial Education, Proceeding, International Entrepreneurship, Conference, Dortunual Germany. 992,P9.

القيادة الإدارية

- Northouse, P. G. (2013). Leadership: Theory and Practice (Sixth ed.). Los Angeles, CA: Sage Publications, Inc.
- Oakley, Ed and Krug Doug (1991), Enlightened Leadership: Getting To The Heart of Change. A Fireside Book, published by smith and Schuster, New York, NY.
- Oppel, Wayne, (2007). The Global Leadership Challenge Global Leadership & Entrepreneurship, May/June.
- Osborn, Daivd and Gaebler, Ted (1991), Reinventing Government. New York: Addison- Wesely publishing Co.
- Oswald Jones; Helen Crompton. (2009). Enterprise logic and small firms: a model of authentic entrepreneurial leadership. Journal of Strategy and Management. Vol. 2 No. 4.
- Pearson Education Limited. (2005). Longman Dictionaryof Contemporary English. England: hemera Thechnologies Inc.
- Pinelli , Maria T. (2011). Decoding the DNA of the entrepreneur. Ernst & Young Publications,. http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Nature-or-nurture/\$FILE/Nature-or-nurture.pdf
- Practice. ,Peter ,G. ( 2009). Leadership: Theory and Practice. SAGE Publications, Fifth Edition .
- Rhinesmith, S. (1993) A Manager's Guide to Globalization. Burr Ridge, Illinoise, Inc.
- Robbins, Stephen, p. (1988), Essentials of Organizational Behavior. Englewood Cliffs, New Jersey.
- Robert K. Greenleaf Center for Servant Leadership. <a href="https://www.greenleaf.org/">https://www.greenleaf.org/</a> products-page/writings-of-robert-k-greenleaf-publications-of-the-greenleaf-center/
- Rock. M.(1999). The 7 Pillars of Visionary Leadership, Pillar VI: Leading. canadaone business. Retrieved in 20 march2011 from

المراجع

- Kouzes, James M., posner, Barry Z. (1995), The Leadership Challenge. Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
- Kirkpatrick, Shelly A. (2011). Visionary Leadership Theory. Encyclopedia of Leadership. SAGE Publication. 16 Feb.
- Kotter, J (2000). The Evolution of Leadership and Enterprise Performance. Leading in the 21st Century. June 1, 2000.
- Kuratko, Donald F.( 2007). Entrepreneurial Leadership in the 21st Century. Journal of Leadership & Organizational Studies; 13, 4.
- Loeb, Marshall and Kindel, Stephen (1999), Leadership For Dummies. IDG Books Worldwide, foster city, CA.
- Martin, Vivien. (2006). Managing projects in human resources, training and development. Kogan page: London.
- Martinelli, F. (2011). Encouraging Visionary Board Leadership. Retrieved in 23 March. http://www.createthefuture.com/Visionary
- Maude, Barry (1978), Leadership in Management. Business Books limited, London.
- Mihelic, Katarina K., Lipicnik, B., Tekavcic, M. (2010). Ethical Leadership. International Journal of Management & Information Systems. Vol 14, No 5.
- Moxon, Peter (1993), Building A Better Team: A Handbook for Managers and facilitators. Gower Publishing, Hampshire, England.
- Nanus, Burt. (1995). Visionary Leadership. Jossey-Bass. August 11.
- N.D , Elements of Visionary Leadership. (2011). Retrieved in 23 march2011 from. <a href="http://www.motivation-tools.com/workplace/-workplace/leadership.htm">http://www.motivation-tools.com/workplace/-workplace/leadership.htm</a>
- Northous, Peter G. (2010) Leadership: Theory and Practice, SAGE Publications, Inc; Fifth Edition.

القيادة الإدارية

- The Greenleaf Centre for Servant-Leadership UK (2005). Retrieved November 12.
- The Global Leadership Agility Model was developed by Laura McCracken, drawing from her own international business experience across North America, Latin America, Europe, and Asia, along with a few key resources including: Leadership Agility, by Bill Joiner & Stephen Josephs, Emotional Intelligence, by Daniel Goleman, and The Blackwell Handbook of Global Management, by Allan Bird and Joyce Osland.
- Thornton, paul B. (2000), Be the Leader: Make The Difference. Griffn publishing Group, Torrance, Ca.
- Tichy, N. & Devanna, M. (1990), The Transformational Leader. John Wiley & Sons, New York, N. Y.
- Trevino, Linda K., Brown, M. and Hartman, Laura P.(2003). A qualitative investigation of perceived executive ethical leadership: Perceptions from inside and outside the executive suite. Human Relations. Volume 56(1): 5-37.
- Wallin, Desna L. (2010). Looking to the Future: Change Leaders for Tomorrow's Community Colleges. New Directions for Community. Spring Issue, No 149 pp 5-12.
- Warren, Todd. (2012). 5 Essential Qualities for Entrepreneurial Leadership. Forbes, 6/08/2012. <a href="http://www.forbes.com/sites/">http://www.forbes.com/sites/</a> startupviews/2012/06/08/5-essential-qualities-for-entrepreneurial-leadership/
- Warrick, D.D. (2011) "The Urgent Need for Skilled Transformational Leaders: Integrating Transformational Leadership and Organization Development," Journal of Leadership, Accountability and Ethics, Vol. 8, Iss. 5, pp. 11-26.
- White, L. p. (1962) Introduction to the study of public Administration. 3<sup>rd</sup> ed., Macmillan Co., New York, N.Y.

- Ruíz, Pablo & Martínez, Ricardo & Rodrigo, Job (2010). Intraorganizational social capital in business organizations: A theoretical model with a focus on servant leadership as antecedentYear: Ramon Llull Journal of Applied Ethics, Volume: 1, Issue: 1, Page: 43-59.
- Savage, Anika & Sales, Michael. (2008). The Anticipatory Leader: Futurist, Strategist And Integrator. Strategy & Leadership. VOL. 36 NO. 6, pp. 28-35.
- Schermerhorn, John R., Jr. (1996) Organizational Behavior Essentials. John Wiley & sons, New York, N.Y.
- Schneider .Sherry K. (2011). Servant leadership versus transformational leadership in voluntary service organizations, **Development Journal**, Vol. 32 No. 1.
- Sendjaya, Sen; Sarros, James C.( 2002). Servant Leadership: Its Origin, Development, and Application in Organizations. Journal of Leadership and Organization Studies, Vol. 9, No. 2.
- Seydric, Williams; Forest, Jones. (2009). Transformational Leadership and Servant Leadership: Is There a Difference. The Connexions Project. Jul 6. http://cnx.org/content/m27080/1.1.
- Smith, Brien N; Montagno, Ray V; Kuzmenko, Tatiana N. (2004). Transformational and Servant Leadership: Content and Contextual Comparisons. Journal of Leadership & Organizational Studies; Spring.
- Spears, Larry C. (2005). The Understanding and Practice of Servant-Leadership. Servant Leadership Research Roundtable, August. Published by the School of Leadership Studies, Regent University.
- Story, Joana S. P. (2011). Developmental Approach to Global Leaderhip, international Journal of Leadership Studies, Vol. 6 Iss. 3.
- Thach, Liz, (2012). Managerial Perceptions of Crisis Leadership in Public and Private Organizations: An Interview Study in the United States, International Journal of Management. Vol. 29 No. 2 Part 2 June





- Wooten, Lynnm Perry James, (2008), Linking Crisis Management and Leadership Competencies: The Role of Human Resource Development, Advances in Developing Human Resources, Apr 4.
- Zhu ,Weichun. (2008). The Effect of Leadership on Follower Moral Identity: The Mediating Role of Psychological Empowerment, Kravis Leadership Institute, Leadership Review, Vol. 8, Spring, pp. 62-7

### القيامة الإدارية

# ثبت الصطلحات

# أولاً: عربي – إنجليزي

| (1)                            |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Decision Macking               | اتخاذ القرارات                 |
| Leadership Approach            | أسلوب القيادة                  |
| Hard Approach                  | أسلوب الشدة                    |
| Soft Approach                  | أسلوب اللين                    |
| Firm Approach                  | أسلوب الحزم                    |
| Leadership Style               | أشكال القيادة الإدارية         |
| Change Management              | إدارة التغيير                  |
| Open Market Economy            | اقتصاد السوق الحو              |
| Management By Objectives       | الإدارة بالأهداف               |
| Total Quality Management (TOM) | إدارة الجودة الكلية            |
| Business Re- Engineering       | أعادة بناء نظم العمل (الهندرة) |
| Re-Inventing Government        | أعادة اختراع الحكومة           |
| Time Management                | إدارة الوقت                    |
| Job Stress Management          | إدارة ضغوط العمل               |
| Conflict Management            | إدارة الصراع                   |
| Failure Management             | إدارة الإخفاق                  |
| Meetings Management            | إدارة الاجتماعات               |
| *                              |                                |

| 173                                     | القيادة الإدارية | A. W. L. F. |         |                   |
|-----------------------------------------|------------------|-------------|---------|-------------------|
|                                         | (س)              |             |         |                   |
| Telling Behavior                        | (0)              |             | 4       | سلوك التوجي       |
| Selling Behavior                        |                  |             | 8       | سلوك الإقتاء      |
| Participative Behavior                  |                  |             | المشارك | -<br>سلوك القيادة |
| Delegation Behavior                     |                  |             | يضي     | السلوك التفو      |
|                                         | (ع)              |             |         |                   |
| Uncertainty                             |                  |             |         | عدم التأكد        |
| Globalization                           |                  |             |         | العولمة           |
|                                         | ( <u>`</u>       |             |         |                   |
| Teamwork                                |                  |             |         | فريق العمل        |
|                                         | (ق)              |             |         |                   |
| Leadership                              |                  |             |         | القيادة           |
| Managerial Leadership                   |                  |             | 4,      | القيادة الإداري   |
| Autocratic/Authoritarian                |                  |             | دادية   | القيادة الاستب    |
| Leadership<br>Laissez- Faire Leadership |                  |             | ىلة     | القيادة المتساه   |
| Democratic/ Participative Lead          | lership          |             | كة      | القيادة المشار    |
| Transformational<br>Leadership          |                  |             | لية     | القيادة التحوي    |

|                       | المصطلحات | ٤٦.                   |
|-----------------------|-----------|-----------------------|
| Project Management    |           | إدارة المشاريع        |
|                       | (ب)       |                       |
| Balanced Scorecard    |           | يطاقة الأداء المتوازن |
|                       | (ت)       |                       |
| Coercive Power        |           | التأثير القسري        |
| Reward Power          |           | التأثير بالمكافأة     |
| Legitimate Power      |           | التأثير الشرعى        |
| Knowledge Power       |           | المعرفي               |
| Reference Power       |           | تأثير المرجعية        |
| Charisma Power        |           | تأثير السمات الشخصية  |
| Back- up Power        |           | تأثير القرينة         |
| Planning              |           | التخطيط               |
| Organizing            |           | التنظيم               |
| Coordination          |           | التنسيق               |
| Directing             |           | التوجيه               |
| Feedback              |           | التغذية الراجعة       |
| Change                |           | التغيير               |
| Self Management       |           | التعامل مع الذات      |
|                       |           |                       |
| • •                   | (د)       |                       |
| The Spirit Of Service | (3)       | روح الخدمة العامة     |
| Bounded Rationality   |           | الرشد المحدود         |

BENEFIT OF THE PROPERTY OF THE

| 477                                                              | القيادة الإدار               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Human Relations School                                           | مدرسة العلاقات الإنسانية     |
| Behavioral School                                                | المدرسة السلوكية             |
| New Management School                                            | مدرسة الإدارة الحديثة        |
| World Trade Organization (WTO)                                   | منظمة التجارة العالمية       |
| Forming                                                          | مرحلة التكوين                |
| Storming                                                         | مرحلة العصف                  |
| Norming                                                          | مرحلة وضع المعايير           |
| Performing                                                       | مرحلة الأداء                 |
| Formation                                                        | مرحلة التشكيل                |
| Goals and Objectives<br>Sharing                                  | مرحلة المشساطرة في الغايسات  |
| ond in a second                                                  | والأهداف                     |
| Designing Work Processes and<br>Establishing Norms and Standards | مرحلة تصميم خطوات العمــل    |
|                                                                  | وتحديد معايير الأداء والسلوك |
| Distributing Tasks and<br>Clarifing Roles                        | مرحلة توزيسع المهسام وتحديسد |
|                                                                  | الأدوار                      |
| Performing and Maintaining The Team                              | مرحلة أداء الفريق وصيانته    |
| Celebration                                                      | مرحلة الاحتفال               |
|                                                                  |                              |
|                                                                  | ( <i>i</i> )                 |
| Theory X And Y                                                   | نظريتي " X " و" Y "          |

ANNUAL BURGERS STREET, STREET,

entre net Nova usernila usi svats orini ne antikkantasa shiraka taba kataka kataka

|                                  | الوصطلحات | £7.7                  |
|----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Transformational Leader          |           | القائد التحويلي       |
| Teamwork Leader                  |           | قائد فريق العمل       |
| Implementers                     |           | قيادات الإنجاز        |
| Problem Solvers                  |           | قيادات حل المشكلات    |
| Pathfinders                      |           | القادة الرواد         |
| Strategic Command                |           | القيادة الاستراتيجية  |
| Visionary Leadership             |           | القيادة الاستشرافية   |
| Moral Leadership                 |           | القيادة الاخلاقية     |
| Servant Leadership               |           | القيادة الخدمية       |
| Entrepreneurial Leadership       |           | القيادة الريادية      |
| Global Leadership                |           | القيادة العالمية      |
| Change Leadership                |           | قيادة التغيير         |
|                                  | (a)       |                       |
| Individual Approach              |           | المدخل الفردي         |
| Social Approach                  |           | المدخل الاجتماعي      |
| Combination Approach             |           | المدخل التوفيقي       |
| Reporting                        |           | المتابعة              |
| Ombudsman                        |           | المدعى العام          |
| Traditional School               |           | المدرسة التقليدية     |
| Standards                        |           | المعايير              |
| Principals Of Scientific Manager | ment      | مبادئ الإدارة العلمية |

| 679                            | القيادة الإدارية |                                |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Balanced Score Card            |                  | يطاقة الأداء المتوازن          |
| Behavioral School              |                  | المدرسة السلوكية               |
| Bounded Rationality            |                  | الرشد المحدود                  |
| Business Re- Engineering       |                  | إعادة بناء نظم العمل (الهندرة) |
|                                | (C)              |                                |
| Celebration                    |                  | مرحلة الاحتفال                 |
| Change                         |                  | التغيير                        |
| Change Management              |                  | إدارة التغيير                  |
| Charisma Power                 |                  | تأثير السمات الشخصية           |
| Combination Approach           |                  | المدخل التوفيقي                |
| Continuum of Leadership Beha   | avior            | نظرية سلسلة السلوك القيادي     |
| Continuum of Leadership Beha   | avior            | نظرية سلسلة السلوك القيادي     |
| Conflict Management            |                  | إدارة الصراع                   |
| Coercive Power                 |                  | التأثير القسري                 |
| Coordination                   |                  | التنسيق                        |
|                                | (D)              |                                |
| Decision Mocking               |                  | اتخاذ القرارات                 |
| Democratic/ Participative Lead | dership          | القيادة المشاركة               |
| Delegation Behavior            |                  | السلوك التفويضي                |
| Departmentalization Theory     |                  | نظرية التقسيم الإداري          |

|                                | المصطلحات | 171                        |
|--------------------------------|-----------|----------------------------|
| Open System Theory             |           | نظرية النظام المفتوح       |
| Liberation Theory              |           | نظرية التحرر               |
| Leadership Theories            |           | نظريات القيادة             |
| Traditional Theories           |           | النظريات التقليدية         |
| Traits Theory                  |           | نظريات السمات              |
| The Situational Theory         |           | نظرية الموقف               |
| The Interact ional Theory      |           | النظرية التفاعلية          |
| Leadership Behavioral          |           | نظريسات القيسادة الإداريسة |
| Theories                       |           | السلوكية                   |
| Continuum of Leadership Beha   | vior      | نظرية سلسلة السلوك القيادي |
| Departmentalization Theory     |           | نظرية التقسيم الإداري      |
| Scientific Theory              |           | نظرية الإدارة العلمية      |
|                                | (و)       |                            |
| Time and Motion                |           | الوقت والحركة              |
|                                |           | ثانياً: إنجليزي- عربي      |
|                                | (A)       |                            |
| Autocratic/ Authoritarian Lead | lership   | القيادة الاستبدادية        |
|                                | (B)       |                            |
| Back- up Power                 |           | تأثير القرينة              |

| £1V                               | القيادة الإدارية |                            |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------|
|                                   | (I)              |                            |
| Implementers                      |                  | قيادات الإنجاز             |
| Individual Approach               |                  | المدخل الفردي              |
| Job Stress Management             | (J)              | إدارة ضغوط العمل           |
| Knowledge Power                   | (K)              | التأثير المعرفي            |
|                                   | (L)              |                            |
| Laissez-Faire Leadership          |                  | القيادة المتساهلة          |
| Leadership                        |                  | القيادة                    |
| Leadership Style                  |                  | أشكال القيادة الإدارية     |
| Leadership Theories               |                  | نظريات القيادة             |
| Leadership Behavioral<br>Theories |                  | نظريسات القيسادة الإداريسة |
| -                                 |                  | السلوكية                   |
| Liberation Theory                 |                  | نظرية التحرر               |
|                                   | (M)              |                            |

|                                                                | المصطلعات | 177                                                        |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| Designing Work Processes and<br>Establishing Norms and Standar | ds        | مرحلة تصميم خطوات العمـــل<br>وتحديد معايير الأداء والسلوك |
| Directing                                                      |           | التوجيه                                                    |
| Distributing Tasks and<br>Clarifying Roles                     |           | مرحلة توزيسع المهسام وتحديسد<br>الأدوار                    |
|                                                                |           | 7.2.20                                                     |
|                                                                | (F)       |                                                            |
| Failure Management                                             | ( /       | إدارة الإخفاق                                              |
| Feedback                                                       |           | التغذية الراجعة                                            |
| Firm Approach                                                  |           | أسلوب الحزم                                                |
| Forming                                                        |           | مرحلة التكوين                                              |
| Formation                                                      | 0         | مرحلة التشكيل                                              |
|                                                                | (G)       | 7                                                          |
| Globalization                                                  |           | العولمة                                                    |
| Goals and Objectives                                           |           | مرحلة المشـــاطرة في الغايــــات                           |
| Sharing                                                        |           | والأهداف                                                   |
|                                                                | (H)       |                                                            |
| Hard Approach                                                  |           | أسلوب الشدة                                                |
| Human Relations School                                         |           | مدرسة العلاقات الإنسانية                                   |

| القيادة الإدارية                    |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Problem Solvers                     | قيادات حل المشكلات    |
| Principles of Scientific Management | مبادئ الإدارة العلمية |
| Project Management                  | إدارة المشاريع        |
| (R)                                 | ر کی                  |
| Reporting                           | ناعة                  |
| Re-Inventing Government             | إعادة اختراع الحكومة  |
| Reference Power                     | تأثير المرجعية        |
|                                     |                       |
| (S)                                 |                       |
| Self Management                     | التعامل مع الذات      |
| Selling havi                        | سلوك الإقناع or       |
| Soft Approach                       | أسلوب اللين           |
| Social Approach                     | المدخل الاجتماعي      |
| Standards                           | المعايير              |
| Storming                            | مرحلة العصف           |
|                                     |                       |
| (T)                                 |                       |
| Teamwork                            | فريق العمل            |
| Teamwork Leader                     | قائد فريق العمل       |
| Telling Behavior                    | سلوك التوجيه          |
| The Spirit of Service               | روح الخدمة العامة     |
|                                     |                       |

|                                        | المصطلحات | 17.8                      |
|----------------------------------------|-----------|---------------------------|
| Management Leadership                  |           | القيادة الإدارية          |
| Management By Objectives               |           | الإدارة بالأهداف          |
| Managerial Leadership                  |           | القيادة الإدارية          |
| Meetings Management                    |           | إدارة الاجتماعات          |
|                                        | (N)       |                           |
| Norming                                |           | مرحلة وضع المعايير        |
| New Management School                  |           | مدرسة الإدارة الحديثة     |
|                                        | (O)       |                           |
| Ombudsman                              |           | المدعي العام              |
| Open Market Economy                    | 0.        | اقتصاد السوق الحر         |
| Open System Theory                     |           | نظرية النظام المفتوح      |
| Organizing                             |           | التنظيم                   |
|                                        | (P)       |                           |
| Participative Behavior                 |           | سلوك القيادة المشارك      |
| Pathfinders                            |           | القادة الرواد             |
| Performing                             |           | مرحلة الأداء              |
| Performing and<br>Maintaining the Team |           | مرحلة أداء الفريق وصيانته |
| Planning                               |           | التخطيط                   |

| ت                                     | المصطلحا | £V.                    |
|---------------------------------------|----------|------------------------|
| The Situational Theory                |          | نظرية الموقف           |
| The Interact ional theory             |          | النظرية التفاعلية      |
| Theory x And Y                        |          | نظريتي "X" ر"Y'        |
| Total Quality Management (TQM)        |          | إدارة الجودة الكلية    |
| Time Management                       |          | إدارة الوقت            |
| Time and motion                       |          | الوقت والحركة          |
| Traditional School                    |          | المدرسة التقليدية      |
| Transformational                      |          | القيادة التحويلية      |
| Leadership<br>Transformational Leader |          | القائد التحويلي        |
| Traditional Theories                  |          | النظريات التقليدية     |
| Traits Theory                         |          | نظريات السمات          |
|                                       | (U)      |                        |
| Uncertainty                           |          | عدم التأكد             |
|                                       |          |                        |
|                                       | (W)      |                        |
| World Trade Organization (WTO)        |          | منظمة التجارة العالمية |



